

### مركز دراسات الوحدة المربية

سلسلة اطروحات الدكتوراه (٣)

# التحليل السياسي الناصري

دراسة في المقائد والسياسة الخارجية

الدكتور محهد السيد سليم

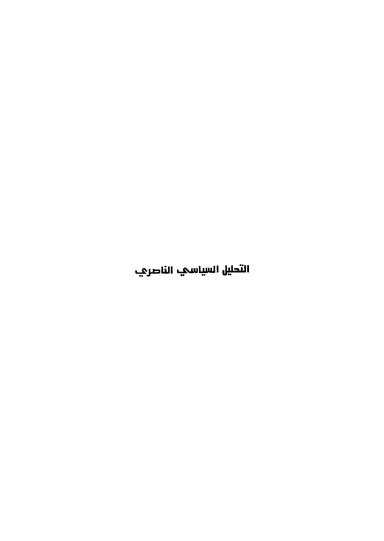



#### مركز دراسات الوحدة المربية

سلسنة اطروحات الدكتوراه (٣)

### التحليل السياسي الناصري

دراسة في المقائد والسياسة الخارجية

الدكتور محمد السيد سليم

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة
 عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية ,

#### مركز دراسات الوحدة المربية

بنایة دسادات تاور؛ \_ شارع لیون \_ ص. ب. : ۲۰۰۱ \_ ۱۱۳ بیروت \_ لبنان تلفون ۸۰۱۵۸۲ \_ ۸۰۱۵۸۲ \_ ۸۰۲۳۴ ۸ \_ برقیاً: دمر عربی،

تلكس: ٢٣١١٤ مارابي

حقوق النشر محفوظة للمركز الطبعة الاولى بيروت : ايلول / سبتمبر ١٩٨٣

الذي جَاءالى الوحْود مع اكنّمتَ إِن هـُذَالعمل وَالذِي أَخذَنْ مِن وَفْنِ إِلكَتْ يَرِكِي اقْت رمه

الى وك دي جمال

### المحتوبيات

قائمة الجداول ...... قائمة الجداول ....

| 10  | قائمة الأشكال                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ۱۷  | مقدمـــــة                                                 |
|     |                                                            |
|     | القسم الأول                                                |
|     |                                                            |
|     | الاطار النظري والادوات التحليلية                           |
|     |                                                            |
| 74  | مقلمــــة                                                  |
| ۲۷  | 7 . 14 1 7 1 to 7 (5 to 7) (N) . 1 No. 1 . 20              |
| ۱ ۷ | الفصـل الاول : الانساق العقيدية والسياسة الخارجية          |
| 44  | اولًا : النسق العقيدي والاختيار الانساني                   |
| ٣٢  | ثانياً : دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين             |
| 40  | ثالثاً : النسق العقيدي والسياسة الخارجية                   |
|     |                                                            |
| ٣٧  | الفصل الثاني : الاطار التحليلي للنسق العقيدي               |
| ٣٧  | اولاً : المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي               |
| ٤٢  | ثانياً : المنهج المقترح لدراسة النسق العقيدي               |
| ٤٤  | ثالثاً : خصائص ﴿ النهج الاجرائي ﴾                          |
| ٤٩  | رابعاً :تحليل العلاقة بين النهج الأجرائي والسياسة الخارجية |

| ۳٥          | اولاً : طبيعة البيانات                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥          | ثانياً : اسلوب تحليل المضمون                                                |
| ٥٩          | ثالثاً : ثبات وصدق المقياس                                                  |
|             |                                                                             |
|             |                                                                             |
|             | القسم الثاني                                                                |
|             | النسق العقيدي الناصري                                                       |
|             | • •                                                                         |
| /4          | مقدمـــــة                                                                  |
|             | the sales of the state of                                                   |
| 10          | الفصل الرابع : النسق العقيدي الناصري :<br>السنوات التكوينيسة (١٩٥٣ ـ ١٩٥٦ ) |
| ۸٥          | اولاً: العقائد الفلسفية                                                     |
| 11          | ثانياً: العقائد الادائية                                                    |
|             | • • • •                                                                     |
|             | الفصل الخامس: النسق العقيدي الناصــري:                                      |
| 4           | التحول الثوري ( ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧ )                                               |
| ۳.          | اولاً : العقائد الفلسفية                                                    |
| ٩٣          | ثانياً: العقائد الادائية                                                    |
|             |                                                                             |
|             | القصل السادس: النسق العقيدي الناصري:                                        |
| ٣٧          | سنوات النكسة ( ١٩٦٧ - ١٩٧٠)                                                 |
|             | ė,                                                                          |
| ۳۸          |                                                                             |
| ۰۵۰<br>۱۵۹  | ثانيا : العقائد الادائية                                                    |
| ٥٦          | تعد عويم عام مستق العقيدي الناصري                                           |
| ٧١          | الفصــل السابع: التحليل الهيكلي للنسق العقيدي الناصري                       |
|             |                                                                             |
| <b>'Y Y</b> | اولاً : الخصائص الهيكلية للنسق العقيدي الناصري                              |
| ۱۸۱         | ثانياً : الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري                              |
| 197         | ثالثاً : الانساق العقيدية الفرعية الناصرية                                  |

الفصل الثالث: ادوات التحليل ...... ٥٠

### القسم الثالث قرارات السياسة الخارجية في الفتـرة الناصريــة

| ۳.۴ | مقلمــــة                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | الفصل الثامن : اتخاذ قرارات السياسة الخارجية                    |
| ۲۰٥ | في الفترَّةُ الناصرية                                           |
| 411 | الفصل التاسع : قرار تأميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦             |
| 479 | الفصل العاشر : القرار السوري عام ١٩٦١                           |
| 444 | الفصل الحادي عشر : قرارات الازمة العربية ـ الاسرائيلية عام ١٩٦٧ |
| ۴٤٩ | خاتــــــة                                                      |
| 404 | الملحــــــق : وثائق تحليل المضمون                              |
| 409 | المراجــــع                                                     |
| **4 | فهرس عــام                                                      |

## قائمة الجَدَاول

| الصفحة | الموضوع                                                            | رقم الجدول                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| οξ     | رية التي شملتها الدراسة                                            | ٣-١ الوثائق الناص                                 |
| ٠٠     | الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين                                  | ٣-٢ نتائج اختبار                                  |
| 71     | الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزير                                 | ٣-٣ نتائج اختبار                                  |
| ٠٧     | عقائد الناصرية طبقأ لعلنية الوثيقة                                 | ٣ ـ ٤ التعبير عن ال                               |
| 19     | مقائد الناصرية طبقاً<br>ير عـن الوثيقــة                           | <ul> <li>٣ - ٥ التعبير عن الدلت التعبد</li> </ul> |
| v1     | عقائد الناصرية طبقأ لحوارية الوثيقة                                | ٣-٣ التعبير عن ال                                 |
| ٧٢     | . الناصرية الواردة في فلسفة الثورة .<br>ي الوثائق الاخرى لعام ١٩٥٤ |                                                   |
| V£     | ىقائد الناصرية طبقاً لمحلية<br>نهة اليه الوثيقة                    |                                                   |
| ٧٥     | ىقائد الناصرية طبقاً<br>رر المحلي                                  | ٣ ـ ٩    التعبير عن ال<br>لنوعية الجمهو           |
| ۸۹ ۹۸  | اري لعقائد عبد الناصر<br>السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ٥٦.              |                                                   |
| ٩٠     | اري للاعداء في الادراك<br>لمسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦                      |                                                   |

| <ul> <li>٣-٤ التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٣</li></ul>                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>٤ - ٤ التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بالنظام الدولي . للمسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦</li></ul>                     |
| <ul> <li>٤ ـ ٥ التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بالتفاق ل السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٠</li></ul>                   |
| <ul> <li>١٠٥ التوزيع التكواري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٥٣</li></ul>                              |
| <ul> <li>٧-٤ التوزيع التكواري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة بدور القائد السياسي , للسنوات ١٩٥٣</li></ul>                                   |
| <ul> <li>٤ - ٨ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>باسلوب اختيار الاهداف السياسية . للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦</li></ul>       |
| <ul> <li>٤ - ٩ التوزيع النكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>ټنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦ ١٢١</li> </ul> |
| <ul> <li>٤ ـ ١٠ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة</li> <li>السياسية والتوقيت السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦</li></ul> |
| <ul> <li>٤ - ١١ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٥٣</li></ul>                                     |
| <ul> <li>٥ - ١ التوزيع التكواري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بالعالم السياسي، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٧</li></ul>                       |
| ٠-٢ التوزيع التكراري للاعداء في الادراك<br>الناصري ، للسنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٧                                                                |
| <ul> <li>٥ ـ ٣ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بالعدو السياسي، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧</li></ul>                        |
| <ul> <li>٥ - ٤ أدوات حل الصراع الدولي كها تصورها</li> <li>عبدالناصر، خلال الفترة ١٩٥٣</li></ul>                                         |
| ۰ ـ ۰ ادوار السياسة الخارجية المصرية كها تصورها<br>عبدالناصر ، خلال الفترة ١٩٥٧ ـ ١٩٧٠                                                  |

| ٠-٦ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقه<br>بالنظام الدولي، للسنوات ١٩٥٧ ـ                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul> <li>٥ ـ ٧ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بالتفاؤ ل السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ ـ</li></ul>                      |  |
| <ul> <li>٥ ـ ٨ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٦٧</li></ul>                          |  |
| <ul> <li>٥ ـ ٩ التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧</li></ul>              |  |
| <ul> <li>٥ ـ ١٠ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب</li> <li>اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٩٧ ـ ١٩٦٧</li></ul>   |  |
| <ul> <li>١١ التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة</li> <li>٢١٩ بنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧</li> </ul> |  |
| <ul> <li>١٢ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر التعلقة</li> <li>بالمخاطرة السياسية ، للسنوات ١٩٥٧ _ ١٩٦٧</li></ul>                    |  |
| <ul> <li>٥ ـ ١٣ التوزيع التكراري لعقائد عبدانناصر المتعلقة بالتوقيت</li> <li>السياسي والسلوك السياسي، للمسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٦٧</li></ul> |  |
| <ul> <li>٥ ـ ١٤ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعنقة</li> <li>بالفوة العسكرية ، للسنوات ١٩٦٧</li></ul>                         |  |
| 1_1 التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية<br>العامة ، للسنوات ١٩٦٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |  |
| ٦ ـ ٢   النوزيع التكراري للإعداء في الادراك<br>الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ٢٤٤                                                          |  |
| ٣-٦ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالعدو السياسي، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠ ٢٤٨                                               |  |
| <ul> <li>٦- ٤ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة باسلوب</li> <li>اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٦٧</li></ul>            |  |
| <ul> <li>٦- ٥ التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة</li> <li>بتنفيذ الاهداف ، للسنوات ١٩٧٧ - ١٩٧٠</li></ul>                     |  |
| ٦-٦ تبويب لاهداف عبدالناصر إزاء نختلف الاعداء٢٦٠                                                                                     |  |

| ٧-٦   | تبويب لاهداف عبدالناصر از اء اسرائيل طبقا<br>للجمهور ووسيلة الاتصال    |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸-٦   | تبويب لعقيدة عبدالناصر عن وظيفة<br>القوة العسكرية ازاء مختلف الاعداء   |
| ۱-۷   | مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري                               |
| Y ~ Y | العقائد المركزية والهامشية<br>في النسق العقيدي الناصري٧                |
| ٣-٧   | الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري                             |
| £ - Y | مقاييس اتساق النسق العقيدي الناصري ٢                                   |
| 0 _ Y | العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري٧                             |
| 1 - V | عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة<br>حسب علاقاتها الشرطية ببعضها البعض |
| ٧.٧   | معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية                                  |
| ۸ - ۷ | تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري                                 |
| 1 - V | الانساق العقيدية الفرعية الناصرية ١٧                                   |

### قائِمة الأشكال

| الصفحة      | الموضوع                         | رقم الشكل                                                                        |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 47          | راع العربي ـ الاسرائيلي ،<br>١٩ | <ul> <li>١ - ٤ تصور عبد الناصر للص</li> <li>للسنوات ١٩٥٣ - ٥٦</li> </ul>         |
| \{\varphi\} | اع العربي ـ الاسرائيلي ،<br>١٩  | <ul> <li>١ - ٥ تصور عبدالناصر للصر</li> <li>للسنوات ١٩٥٧ - ٢٧.</li> </ul>        |
| YAA         | ب النسق العقيدي الناصري         | ٧ ـ ١   المجموعات العنقودية فإ                                                   |
| YA9         |                                 | <ul> <li>٢ - ٧ تصوير للعلاقات الشرم</li> <li>بين عقائد النسق العقيد</li> </ul>   |
| 797         | مية بين العقائد الناصرية .      | ٧_٣ تصوير للعلاقات الدينا                                                        |
| <b>٣</b> ٧١ | بل قرار التأميم<br>             | <ul> <li>٩ - ١ - اتساق البدائل المتاحة ق</li> <li>مع العقائد الناصرية</li> </ul> |
| rrr         | بل قرار الانفصال السوري         | <ul> <li>١٠ اتساق البدائل المتاحة ق</li> <li>مع العقائد الناصرية</li> </ul>      |

### مقدمة

إن الهدف من هذا الكتاب هو تأصيل التحليل الناصري(\*) للسياسة باستعمال ادوات علمية من تصور الاسس الرئيسية لمفاهيم جمال عبد الناصر للعالم السياسي ، وذلك من زاويـة النسق العقيدي الناصري ، ثم دراسة السياسة الخارجية الناصرية انطلاقاً من هذا التحليل بهدف تبيين دور القائد السياسي في السياسة الخارجية بصفة عامة . وتنبع اهمية هذا الموضوع من اعتبارين اساسيين : اولهما يتعلق بالدور السياسي التاريخي الذي لعبه جمال عبدالناصر في بناء مصر المعاصرة ، وتغيير مسار الاحداث في المنطقة العربية . فلا شك ان جمال عبد الناصر قد لعب دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى الاجتماعية والاقليمية في المنطقة العربية . وقد اثّر ذلك سلبياً على بعض المصالح الاجتماعية والاقليمية والعالمية . ونتيجة لذلك ، عمدت تلك القوى الى محاولة تشويمه صورة عبد الناصر في محاولة سافرة لضرب التجربة الوطنية التي بدأها . وفي مقابل ذلـك ، حاولت بعض القـوى الناصـرية ان تـدافع عن كـل أبعاد الخبـرة النـاصريـة ، دفاعـاً وصل في بعض الاحيـان الى حد التبرير . ومن ثم ، ونحن نتصـور انــه باستعمال المناهج العلمية السلوكية يمكن تبين الاطار الصحيح للخبرة الناصرية سواء على مستوى المفاهيم السياسية او مستوى الممارسة الواقعية . ولذلك فقد قمنا بتحليل مضمون الوثائق الناصرية باستعمال ادوات قياس محددة يمكن التأكد علمياً من صحة نتائجها ، وحاولنا ان نقدم نموذجاً للنسق العقيدي النياصري ، يمكن ابتـداء منه تصـور قواعـد التحليل الناصري للسياسة.

واخيراً ، فقد حاولنا أن نحلل الى اي حـد انعكس هذا التحليل في صياغـة القرارات الاساسية للسياسة الخـارجية النـاصريـة ، على المستـوى السلوكي ، بهـف تبيـان حقيقة دور

 <sup>(\*)</sup> سنستعمل تعبيري و ناصري و وو ناصرية و في هذا الكتاب للدلالة على كتابات وممارسات جمال عبد الناصر .

القائد السياسي في السياسة الخارجية ، مما ينقلنا الى الاعتبار الثاني . فها زالت قضية دور الفرد صانع القرار في صنع السياسة العامة للدولة قضية خلافية في الادب السياسي ، وبالـذات في ادب السياسة الخارجية . ويرى فريق من الباحثين ان دور صانع القرار السياسي في السياسة الحارجية هو دور محدود ، ومن ثم فإن تحليل عقائد صانع القرار لا يساعدنا كثيراً على فهم السياسات العامة ، ويدلل هذا الفريق على وجهة نظره تلك بعدة حجج :

١ - إن السياسة الخارجية عملية هيكلية بصفة اساسية . فقرارات السياسة الخارجية هي نتاج لقوة اجتماعية ، كما أنها تصنع داخل مؤسسات سياسية وادارية ضخمة تضع قبوداً على دور القائد السياسي . فصانع القرار السياسي هو في النهاية عمل لطبقة معينة او نخبة سياسية ، معينة ، ولا يملك في النهاية الا الانصباع لارادة تلك الطبقة او النخبة (١) . فالسياسة الخارجية الامريكية مثلاً هي عصلة للنظام الاجتماعي الامريكي والمؤسسة الصناعية العسكرية المسيطرة على النظام السياسي (١) . كذلك ، فالسياسة الخارجية السوفياتية هي انعكاس للإيديولوجية الماركسية - اللينينية ومؤسسات الحزب الشيوعي السوفياتي، ولا يتولى اي فرد القيادة السياسية ما لم يكن معبراً عن الايديولوجية الرسمية (١) .

٢ - ان خصائص القيادات السياسية تلغي بعضها البعض. فالسياسة الخارجية لا يصنعها قائد سياسي واحد، وانحا جموعة من القادة السياسيين، لكل منهم خصائصه المستقلة، وتفاعل تلك الحصائص في غمار عملية صنع السياسة الخارجية من نسأنه ان يلغي الأثر المحتمل لفرد واحد. ومن ثم تصبح عملية السياسة الخارجية، على احسن الفروض، عصلة تفاعل مفاهيم وعقائد بجموعات من الافراد؟).

٣- الموقف السياسي يفرض على القادة السياسيين اتباع سلوكيات متشابهة . فالسلوك
 الانساني هو في النهاية عصلة لحوافز بيئية كامنة في الموقف الخارجي . ومن ثم فبإنك اذا

Katarina Brodin, "Belief Systems, Doctrines and Perception," Cooperation and Conflict, vol. (1) 2 (1972), p. 101; Sidney Verba, "Assumptions of Rationality and Irrationality in Models of the International System," in: Klaus Eugen Knorr and Sidney Verba, eds., The International System: Theoretical Essays (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961), p. 105, and R.J. Bauer, L. Dexter and I. de Sola Pool, American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade (New York: Atherton, 1963).

Joyce Kolko and Gabriel Kolko, The Limits of Power: The World and the United States' (Y) Foreign Policy, 1945-1954 (New York: Harper and Row, 1972), pp. 7-8.

Vernon Aspaturian, "Soviet Foreign Policy," in: Roy C. Macridis, ed., Foreign Policy and (\*) World Politics (New York: Englewood Cilifs, 1972), pp. 182-184.

W. Levi, "Ideology, Interests and Foreign Policy," International Studies Quarterly, vol. 14 (\$) (1970), pp. 1-13.

وضعت مجموعة من القادة السياسيين ـ مختلفي العقائـد ـ في الموقف السياسي نفسه ، فبإنهم سيتمعون حيّاً السياسات نفسها<sup>(ه)</sup> .

والواقع ان هذه الانتفادات لا تعني حتاً أن الفرد صانع القرار لا يلعب دوراً مؤثراً في صنع السياسة العاسة . فلدينا العديد من الدراسات الامبريقية ـ سواء في علم النفس الاجتماعي او في علم السياسة الخارجية ـ تثبت ان عقائد وادراكات الفود تلعب دوراً حاسياً ـ في بعض الاحيان ـ في صياغة السياسات والقرارات ، بل إن هذا الدور قد يفوق دور القوى الهيكلية ؛ ومن ثم يقدم لنا اداة فضل لتحليل وتفسير السياسات الخارجية (١) . واكثر من ذلك ، فإن الفرد صانع القرار هو في النهاية المتحدث والمتصرف باسم الدولة . كما أن الفرد ليس مجرد انعكاس ميكانيكي لقوى البيئة ولكنه يملك القدرة على التأثير في تلك البيئة ، كما أنه يملك القدرة على التأثير في تلك البيئة ، كما فهم و ما يدور بعقول الافراد لحلق العربي مقال المؤدد على المؤدد للقائم الدولي مو عنصر رئيسي في فهم السلوك الدولي (١٧) . وتحن هنا لا نزعم ان الفرد صانع القرار هو المحدد الوحيد او الرئيسي للسياسة الخارجية ، ولكننا نعتمد انه لا يمكن اغفال دور الفرد صانع القرار في فهم السياسة الخارجية للدولة ، كما ان المدرد صانع القرار في ظل ظروف معينة . فمن المنفي عليه بين دارسي السياسة الخارجية الدامي السياسة الخارجية للدولة ، كما ان الفرد صانع القرار في المهابية يلعب دوراً حاسباً في عملية صنع السياسة الخارجية ان الفرد صانع القرار في البلاد النامية يلعب دوراً حاسباً في عملية صنع السياسة

Koliko and Kolko, The Limits of Power: The World and the United States' Foreign Policy, (o) 1945-1954, and Verba, "Assumptions of Rationality and Irrationality in Models of the International System.".

(٦) ففي ميدان علم النفس الاجتماعي ، قام فريق من الباحثين بدراسة رائدة حول تأثير عقائد الافراد على قراراتهم ، ووجدوا ان هناك علاقة وثيقة بين ماهية العقائد ونوعية القرارات التي يتخذها القرد . فـالفرد اللّذي يعتقد في امكانية الشيرة في الحلية مثلاً ، يتجه عادة الى الختيار الليمال الذي يحقق القصى المنفخه ، انظر ا Orville G. Brim, Jr. et al., Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking, Stanford studies in sociology, 2 (Stanford, Call : Stanford University Press, 1962), pp. 255-256.

وفي مجال علم السياسة الخارجية ، وجد اولي هولستي في دراسته الرائدة عن جون فـوستر دالاس ، ان ادراكمات الاخير لملاتحاد الســـوفياتي تــأثرت الى حـد كبير بنسقه العقيدي العام، بحيث ان اي تغيير في السلوك الســـوفيات لم يكن لينتج اى تغيير مشابه في ادراكات دالاس ، انظر :

Ole R. Holsti, «Cognitive Dynamics and Images of the Enemy,» in: David J. Finlay, Ole R. Holsti and Richard R. Fagen, Enemies in Politics (Chicago, Ill.: Rand McNally, 1967).

ونحن هنا نكتفي بالاحمالة الى العرض الوافي لادب السياسة الحمارجية المتعلق بشائير كل من العواصل الهكيلة والعوامل الادراكية المارية واللدي قدمت الاستاذة دينا زينس . فقد استعرضت مجموعة الدراسات التي تناولت تلك العوامل ، وانتهت الى ان اجماع ادب السياسة الحارجية يؤكد ان العوامل الفردية الادراكية تلعب دروها في سلوكيات وقرارات السياسة الحارجية ، انظر :

Dina Zinnes, «Some Evidence Relevant to the Man-Millieu Hypothesis,» in: James N. Rosenau, Vincent Davis and Maurice E. East, *The Analysis of International Politics*, essays in honor of Harold and Margaret Sprout (New York: Free Press, 1972), pp. 209-251.

= Herbert C. Kelman, «The Role of the Individual in International Relations: Some Methodological (V)

الخارجية، ذلك انه بعكم ضعف المؤسسات السياسية في تلك الدول ، وبعكم افتضارها الى المراجية ، بالإضافة الى عدم تروافر الموالية لبناء منظمات قومية لصنع وتنفيذ السياسة الخارجية ، بالإضافة الى عدم تروافر التياسة المنابد سياسية راسخة ، تلعب القيادة السياسية المرتبسية دوراً حماسياً في صنع السياسة الخارجية ، كلما زاد ارتقاؤه في سلم السلطة السياسي على قمة هرم السلطة السياسي على قمة هرم السلطة السياسي تكون في العادة سلطة غير محددة تحديداً دقيقاً ما يعطيه المكانية تفسير دوره السياسي طبقاً لمعتداته الذاتية ، وعا يمكنه من فرض هذا التفسير بحكم سلطته (٨٠).

من ثم ، فماننا في همذا الكتاب سنحاول ان نستثمر تحليلنا للعقائد الناصرية لكي نستكشف ابعاد العلاقة بين تلك العقائد وبين القرارات التي اتخذها عبد الناصر ، لكي نحدد ابعاد تأثير الفرد صانع القرار على السياسة الخارجية في البلاد النامية .

وينقسم همذا الكتاب الى شلائمة اقسام: يتناول القسم الاول منها الاطار النظري للدراسة ، ومنهج التحليل وطبيعة البيانات محل التحليل . اما القسم الثاني ، فإنه يتضمن تحليلاً كيفياً وكمياً للنسق العقيدي والتحليل السياسي الناصري ، بينها يتناول القسم الشالث السياسة الخارجية الناصرية من منظور هذا التحليل .

وتجدر الاشارة الى ان هذا الكتاب قد كتب أساساً كرسالة للدكتوراه قدمت الى قسم العلوم السياسية بجامعة كارلتون بكندا في عام ١٩٧٩، . بيد انني أعدت كتابتها بالعربية ، واضفت اليها اجزاء جديدة من شأنها اثراء التحليل . ويرجع الفضل الى د. خير الدين حسيب ، مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية ، في تبني مشروع تعريب الرسالة ونشر المركز للكتاب ، فيدون متابعته وتشجيعه ما كان من الممكن أن يظهر هذا الكتاب الى حيِّر الوجود . كما لا يسعني الا أن انوّه بمجهود الاستاذ / جون سيجلر ، استاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون ، الذي أشرف على هذه الدراسة وتحمّس لموضوعها منذ البداية ، وأن اشكر د. علي الدين هلال الذي كان كان له فضل اقتراح مشروع تعربيها .

د. محمد السيد سليم

الجيزة ، تشرين الاول/ اكتوبر ١٩٨٢

Considerations, "Journal of International Affairs. vol. 14 (1970), p. 4.

Margaret Hermann, "When Leader Personality Will Affect Foreign Policy: Some Propositions," (A) in: James N. Rosenau, ed., In Search of Global Patter.s (New York: Free Press, 1976), pp. 326-332.

 <sup>(</sup>٩) اجيزت هذه الرسالة بدوجة الامتياز بـاجاع لجنة المناقشة والتي شارك فيهـا الاستاذ ريتشــارد هرايــر
 دكمجيان .

القسمُ الأولب

الاطار النظري والادوات النكليكة

#### مقدمــة

منذ عصر افلاطون ، إن لم يكن قبل ذلك ، اجمع دارسو السياسة عملي ان هناك تضاوتاً بين الواقع كها هو وبين الواقع كها يتصوره الانسان ، وعلى ان السلوك الانساني في معظمه هو نتاج للطريقة التي يدرك ويشخص ويقوم بها الانسان هذا الواقع . فالانسان الذي يواجه بيشة شديدة التعقيد تضطره الى خلق ادوات ذاتية تساعده على تفسير تلك البيشة ، اي الى خلق بيئة ذاتية تمكنه من فهم البيئة الواقعية والتصرف ازاءها . هذه الادوات الذاتية هي ما يسميها والتر ليبمان « الصور في عقولنا » وهي في تصوره تشكل : وحلقة وصل بين الانسان وين البيشة في شكل شبه بيئة ، وان سلوك الانسان هو نتيجة لئبه البيئة تلك . ولكن لأنه السلوك ، فإن التناج لا تظهر في شبه الميئة جيك ينشأ السلوك . ولكن في البيئة الواقعية حيث بنهي السلوك ، (1).

ويعتبر الاستاذان مارجرت وهارولد سبراوت رائدا ادخال هذه المضاهيم في مجال التحليل السياسي عموماً ، وتحليل السياسة الخارجية بالتحديد . فغي دراسة رائدة في منتصف الخمسينات ، أوضحا ان الفرد يدرك الواقع من خلال مجموعة العقائد والقيم والصور التي كرتها عبر فترة من الزمن . والادراك الناشيء عن هذه العملية ، وهو ما عبرا عنه بالبيئة النفسية المواقعية Psychological milieu ، يبد ان وما يهم في عملية اتخاذ القرار هو كيف يتصور صانع القرار البيئة وليس البيئة كما هي قائمة ، أنها من المقرار دائماً يتأسس على تصور صانع القرار البيئة وليس البيئة كما هي قائمة والدينة المواقعية وفسل

Walter Lippman, Public Opinion (New York: Free Press, 1965), p. 10.

Harold Sprout and Margaret Sprout, "Environmental Factors in the Study of International Politics," Journal of Conflict Resolution, vol. 1 (1957), p. 318.

انقرار لا يعتمد على هذه التصورات ، ولكنه يتوقف على البيئة الواقعيــة ، لأن تلك البيئة هي على اختبار القرار .

ومنذ ذلك الوقت ؛ بدأ دارسو السياسة الخارجية بدخلون المتغيرات المعرفية (٢٠) Cognitive Variables في تحليلاتهم لعملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية (١٠). بيد ان البحث العلمي في ماهية وتأثير تلك المتغيرات واجهته مشكلتان اساسيتان :

الاولى: مشكلة تحديد ماهية المتغيرات المعرفية المؤشرة في عملية اتخاذ القسرار والسلوك، فقد حاول دارسو علم النفس الاجتماعي - عبر ثلاثة عقود من البحث العلمي - تعديد المستوى الذي يمكن عنده دراسة المتغيرات المعرفية وكيفية استخلاص تلك المتغيرات المؤشرة في اتخاذ القسرار والسلوك الفردي . ولفترة زمنية طويلة تبنى هؤلاء الدارسون مفهوم الاتجاه كمتغير معرفي رئيسي . وحاولوا ربطه بعملية اتخاذ القرار والسلوك . بيد ان خيرة الدراسة العلمية للاتجاهات كانت غيبة للأمال . وقد أوضح عرضنا ادب علم النفس الاجتماعي حول اثر الاتجاهات على السلوك الذي قدمه الاستاذان ويكر وكيسلر ، ان الاتجاه لا يؤثر كثيراً في السلوك الفردي (10).

<sup>(</sup>٣) المسرفة (Osombon) هي مفهوم كلي يتمسل كل المنخبرات الدفعية، كالمستقدات ، والصحور، والادارات الدفعية التيام التعلق معافية والادارات المرفقة والكلمة مستمدة من Osoma اللابنية التي تعني التفكير في النبياء متعددة ووضعها معافي اطار موحد. ومن ثم ، فالمغيرات المعرفية تنصوف الى كل العمليات الدفعية المتعلقة بالتفكير، والتسبيب ، وحل المشكلات والمعلق وقطير القاهم العقلية وقبيها ، انظر :

Henry C. Ellis, Fundamentals of Human Learning and Cognition (Dubuque, Iowa: Brown, 1972), and G. Reed, The Psychology of Anomalous Perception (Cambridge Cambridge University Press, 1972)

<sup>(2)</sup> يكن أن نشير على سبيل المثال ، الى غوذج صنع القوار الذي قدمته المجموعة البحية برقاسة مسايدر والذي يتأسس على الدور المركزي ه الاطار المرجعي، الصانع الفرار في عملية صنع الفرار ، وكذلك الى النموذج الدي قدمت مجموعة مربتش ، وهو يدور حول مفهوم ، صور النخبة ، عاملاً رئيساً في نظام السياسة الخارجية ، اعط :

Richard Snyder, H. Bruck and B. Sapin, Foreign Policy Decision - Making (New York: Free Press, 1962), and Michael Brecher, Blema Steinberg and Janice Gross Stein, - A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour, Journal of Conflict Resolution, vol. 13, no. 1 (1969), pp. 75-101.

لذلك . فإن منظري الردع بدأوا اخيراً في التخلي عن مفهوم الرئسادة في بناء نماذج الردع الـدولي ،وفي تطوير نماذج جديدة تنهض على الدور الرئيس للعمليات المعرفية لكل من الرادع والموجه اليه الردع ، ويمكن هنا ان نشير الى النماذج التي قدمها جورج وسموك ؛ سنايدر ، وسنايدر وديزنم ، انظر :

Alexander L. George and Richard Smöke, Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice (New York: Columbia University Press, 1974); Jack L. Snyder, -Rationality at the Brink: The Role of Cognitive Processes in the Failures of Deterrence, "World Politics, vol. 31, no. 3 ( April 1978), pp. 345-365, and Glenn H. Snyder and Paul Diesing, Conflict among Nations: Bargaining, Decision-Making and System Structure in International Criess (Princeton N.J.: Princeton University Press, 1977).

Charles A. Kiesler, Barry E. Collins and Norman Miller, Attitude Change: A Critical Analysis (0)

الشانية : كيفية تحديد العلاقة بين المغيرات المعرفية وبين اتخاذ القرار والسلوك ، فالمشكلة الثانية التي واجهت البحث العلمي في المتغيرات المعرفية كانت مشكلة تحديد المهيج الإنسب لتحليسل اثر تلك المتغيرات على السلوك الفسردي . ذلسك ان ادب علم النفس الإجتماعي قد لجنا الى الاساليب المعلية والاكلينكية في تحديد تلك العلاقة ، وهي في معظمها أساليب يصعب استعمالها في مجال تحليل المتغيرات المعرفية لصانعي القرار السياسي .

وسنحاول في الفصلين التاليين مناقشة المشكلتين السالفتين. ففي الفصل الاول سنوضح الاطار النظري للدراسة ، ويدور حول مفهوم النسق العقيدي واثره في اتخاذ القرار. اما الفصل الثاني فإنه يتناول مناهج دراسة النسق العقيدي ، والمنهج المقترح في هذا الكتاب لبناء النسق العقيدي لجمال عبدالناصر . واخيراً يتناول الفصل الثالث ادوات التحليل والبيانات .

of Theoretical Approaches (New York: Wiley, 1989), and Allan W. Wicker, "Attitudes Versus Action: The = Relationship of Verbal and Overt Behavioural Responses to Attitude Objects," Journal of Social Issues, vol. 25, no. 4 (1989), pp. 41-78.

# الفصّ أالأولب الفصّ الخارجية

على مدى نصف القرن الاخبر، شهد البحث العلمي في علم النفس الاجتماعي تطوراً جذرياً في ماهية المنظور العلمي المحدد لمساره . فمنذ ان أعلن جاسترو قولته المشهورة ان والعقل الانساني هو عقل بساحث عن العقيدة وليس بـاحثاً عن الحقيقة و10، ، بـدأعلماء النفس الاجتماعي يتخلون عن المنظور الدارويني للعقل الانساني كمجرد جهاز انعكاس ميكانيكي ، ويتبنون منظوراً للعقل الانساني كخالق للعقائد التي تشكل بدورها قواعد للسلوك .

ويتمثل قبول العقائد كمتغير معرفي رئيسي في تفسير السلوك الانساني ، في نظريتي لوين وتولمان . ففي نظريته عن « المجال الحيوي » أكمد لوين ان الفرد يتصرف في اطار « مساحة حياتية » Life Space في المؤثر أت النفسية التي تظهر أثارها على الفرد في زمان معين . ومن ثم ، فإن سلوك الانسان يعتمد على اهدافه الاساسية ومفهومه لاحتمال أن تتحقق تملك الاهداف او ان تنجح الاساليب المتبناة في تحقيق الاهداف (٢) . اما تولمان فإنه يرى ان كل فرد ونش « خريطة معرفية » هي جماع توقعاته للصلاقة بين المسالك والتساتيج ، وان تملك الحريطة ، بما تتضمنه من عقائد واستعدادات معرفية ، تشكل متغيراً وسيطاً بين الحوافز البيئية وبين سلوكيات الانسان (٢) . ومن هنا ، فإن « السلوك الزمني للانسان هو نتاج لخريطته المرفية عن المنة النعنة (١٠) .

J. Jastrow, "The Animus of Physical Research," in: C. Murchison, ed., The Case for or against (1)

Physical Belief (Worcester, Mass.: Clark University, 1927), p. 284.

D. Lewin, Principles of Topological Psychology (New York: McGraw-Hill, 1936). (\*)

E. Tolman, Purposive Behavior in Animal and Man (New York: Century, 1932), and Tol- (\*Y) man.-Principles of Purposive Behavior.- in: S. Koch, ed., Psychology: A Study of a Science (New York: McGraw-Hill 1959), vol. 2.

<sup>=</sup> Roger.M. Downs and David Stea, «Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Pro- (£)

والإنسان ـ كيا يقول كيلي رائد ادخال هذا المنظور في علم النفس الاجتماعي المعاصر ـ
يعيد انشاء البيئة ، ولا يكتفي بججرد الرد على الحوافز الآنية منها . فهو ينزع الى محاولة ضبط
نتائج السلوك الاجتماعي ، وذلك من خلال تكوين مجموعة من الفروض عن البيئة ، وعاولة
اختيار مصداقية تلك الفروض ، ثم التوصل الى بدائل سلوكية محددة تمكنه من ضبط البيئة
وتفسير سلوك الاخوين والتنبؤ به . ومن ثم ، فالانسان مقيد أساساً بتفسيراته للبيئة ، التي
تشكل المقائد التي يؤمن بها الفرد ركناً أساساً منها<sup>(٥)</sup> .

ducts, • in. Roger M. Downs and David Stea. eds. Image and Environment: Cognitive Mapping and = Spatial Behavior, Foreword by Kenneth E. Boulding (Chicago, Ill.: Aldine. 1973), p. 13.

George Kelly. The Psychology of Personal Communities Work. Norton. 1955), vol. 1, p. 46. [4]

قبل ان تتوغل في التحليل . يجب ان نلقي الضوء على الفاهيم العرفية الواردة في همذا الاطار النظري . فالمقيدة هي حكم احتمالي ذان نصر عليه صداحة او ضمننا في شكل تناكيد او مقبولة . همذا الحكم يصف او يوصى او يقوه ظاهرة او اسلود للمعل بحيث يربط بين هذه الظاهرة او الأسلوب وبين صفة محدة ا

والراقع ان هناك يوعين من العقائلة : عقائدهن ظاهرة محددة (كالاعتقاد في وحيود الله ). وعقائدة تربط النظاهرة بصفة محددة (كالاعتقاد أن العالم خير ). والتعريف السابق يتصدوف أساسنا أن الساع الساي من العقائد ، والعقائد علمقا للتعريف السابق - تتعيز بأرمه حصائص :

اولاً : انها تحميء في شكل مقولة صريحة او ضَمَنية . وهي بذلك تختلف عن الاتجاهات التي تتمثل في استعدادات باطنة . وقد اثبت البحث العلمي انه من الممكن الاستدلال على الاتجاهات من العقائد ، ولكن يصعب استناط المقائد من الاتجاهات ، انظر :

Martin Fishbein, "The Relationship between Behels, Attitudes and Behaviour," in: S. Feldman, ed., Cognitive Combitative (New York, Academic Press, 1966), p. 206 +

تانيه: المقائد تسمى، علاقة بن النمي، موضع العقيدة وبين صفة محددة . هذه العملاقة قند تنطوي على وصف الشيء ( اعتقد ان السرائيل ستهاجم البلدان العمرية قبريها ) ، او تقويمه ( اعتقد ان السرائيل دولمة عدوانية ) . او انتوصية باتباع سلوك معين تجاهه ( اعتقد ان الستراتيجية الردع هي الفضل استراتيجيات التصامل مع السرائيل ) .

انظ:

Giovanni Sartori, "Politics, Ideology and Belief Systems," American Political Science Review, vol. 63. no. 2 (June 1969), p. 400, and Milton Rokeach, Beliefs, Attitudes and Values (San Francisco, Calif. Jossey-Bass, 1972), p. 113.

رامعا : العقائد تنسم بوظيفتهما السلوكية ، اذ انها بـالاساس ، ادوات لتــوجيه السلوك الفــردي » . وهي بذلك تختلف عن بجرد ، الافكار ، (Thoughts) التي قد تطرأ على ذهن الفرد ، دون ان تكون لها وظيفة سلوكية . ننفر :

Karl Schiebe, Beliefs and Values (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970), pp. 23-24, and Daryl Bern, Beliefs, Attitudes and Human Affairs (Belmont, Calif.: Cole, 1970), p. 13

كذلك تختلف العقائد عن الفاهيم المعرفية الاخرى ، كالاتجاه ، والقيمة ، والصورة ، والادراك . فالاتجاه (Amtude) هو تقويم لظاهرة معينة في شكل استعداد باطن يعبر عن المسافة العاطفية بين الشخص والمظاهرة . ومن الجدير بالاشارة ان الاتجاه يختلف عن العقيدة التضويمية (Evaluative Boliel) ، اذ انه من الممكن أن نحب شيئاً ، وفي الوقت نفسه نقومه سلبيا ( كالتدخين ) ، او نكره شيئاً ومن الوقت نفسه نقومه الجابياً ( كالتصرينات » وعبر نصف القرن الاخير ، اضحى هـذا المنظور هـو المنظور الرئيسي لعلم النفس الاجتماعي ونظرية أتخاذ القرار ، واخيراً علم السياسة الحارجية . ففي دواسة حديثة يؤكد روبرت لين انه الا يمكن تفسير السياسة العامة تفسيراً مرضياً الا من خلال فهم الانساق العقيدية السياسية السائدة في المجتمع عالماً . وفي مجال السياسة الحارجية يؤكد روبرت جيعوفيس انه اقد يكون من المستحيل تفسير قرارات وسياسات اساسية بدون الرجوع الى عقائد صانعي القرارات عن العالم وتصوراتهم للاخرين عالى عشير بونهام وشابيرو الى انه افي عملية صنع القرار ، تشكل العقائد ادوات لنقل المعلمون عين ادواك صانع العلمومة للربط بين البدائل المتاخة وبين ادواك صانع الغرار لنوايا وسلوك الامم الاخرى وبين اهداف صانع الذار ذاته الالم

اذا كان ذلك كذلك ، فها هو الدور الذي تلعبه العقائد في عملية اتخاذ القرار وسالذات قرار السياسة الخارجية ؟

### اولاً: النسق العقيدي والاختيار الانساني

من الشابت أن البيئة المواقعية هي بيشة شديدة التعقيد والانسباع ، ويصعب النتيؤ بمساراتها في بعض الاحيان . وبالعكس فإن الفرد همو كيان محمدود نسبياً بمثلك ادوات حسية وشعورية محمدودة وقدرات اكثر محمدوية على استيماب وتخمزين المعلومات . ذلك أن قمدرة الانسان على استقبال ، واستيماب ، وتفسير المعلومات الآتية من البيئة ، وعلى التنيؤ بالنتائج المحتملة لسلوكه هي قدرات محمدودة . فالفرد يستقبل فيضاً هاشلاً من المعلومات من مصادر متعددة وغير موثوق من صحتها عبر مجموعة من الادوات الحسية المحدودة . كها أنه يتعامل مع

Elizabeth Kirk, International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assessment (Bathesda: Mathematica, 1976).

<sup>=</sup> الرياضية ). والقيم (Values) هي رموز تعبر عن تصور الشخص لما يعتبره و الحياة المثالية ع ( كالحرية ، والساواة ، والاحساس بالانجاز ). الحالاواك (Percaption) فإن تعبر عن رعي الفرد بالقضايا المرضوعية المرتبطة بموقف معين ، فالفرد يتلقى من البيخة الحارجية انطباعات وحوافز حسية ، ينظمها في شكل قضايا عمدة وتصبح جزءاً من رعيه بالبيخ ، اما الصورة (percaption) فإما الانطباعات ولا الذي يولد لمدى الفرد قبيلاناصر معين ، ولتوضيح الفروق بين تلك المفاهر ، فإننا نسوق المثال الثالي : فالفرد قد تكون لديه صورة لعبدالناصر زعياً قومياً عربياً (صورة ) ، رغم انه يجب او يكره مفهوم عبد الناصر لقوية العربية ( اتجاء ) ، فإذا أثير المام مرضوع عبد الناصر تذكر تأميم شركة قناة السومين والوحدة المصرية - السورية وحرب ١٩٦٧ ( ادواكات ) ؛ فإذا اكد صححة استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل فإنه بذلك يعبر عن عقيدة . ولدوضيح هذه المفاهيم المعرفة ، المذه ، المذهة ، انظر :

Robert Lane, Political Man (New York: Free Press, 1972), pp. 161-162.

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (Princeton, N.J.: Prin- (V) ceton University Press, 1976), p. 28.

M. Bonham and Shapiro, «Simulation in the Development of a Theory of Decision-Making,» in: (A) Sage International Yeurbook of Foreign Policy, 1973, ed. Patrick J. McGowan (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973), p. 61.

وحدات ومجاميع بشرية متعددة ذات توجهات واهداف متباينة وتختلف بقدر معين عن توجهاته واهدافه .

لكي يستطيع الفرد ان يتعامل مع هذه البيئة المعقدة بقدراته المحدودة ، فإنه يجب ان يكون لنفسه تصوراً محدداً لتلك البيئة . ونقصد بـذلك اغـاطاً للتفكير وللتعامل مع الحـوافز البيئية . وتعتبر العملية المقيدية (believing process هي القاعدة المحورية التي تنشأ منها تلك الاغـاط . فالعملية العقيدية هي تصوير تقريبي نفسي للواقـع . ويقصد بـذلك تبويب المعلومات الآتية من البيئة في فئات معرفية (عقائد) يمكن من خلالها تفسير تلك المعلومات . فمن خلال تلك الععلية ، يستطيع الفرد أن يفهم الواقع ويحدد موقعه منه (٧) .

ومن خلال العملية العقيدية يقوم الفرد بتطوير مجموعة من العقائلد عن طبيعة البيئة ؛ وأساليب التعامل مع تناقضاتها. وتتميز هذه العقائد بأنها ترتبط ببعضها البعض بروابط افقية ورأسية متعددة . ذلك ان الفرد لا يطور لنفسه مجموعة عشوائية من العقائد ، ولكنه ينشىء كلًا متكاملًا يتسم بالترابط ، اي انه يشكل ونسقاً عقيدياً ، Belief System (۱) .

والوظيفة الاساسية للنسق العقيدي هي مساحدة الفرد غلى استيعاب المعلومات ، اي ربط المعلومات المشتة بعضها ببعض لمحاولة خلق منطق ذاتي للظاهرة محل البحث . كذلك ، فالنسق العقيدي يقدم للفرد منهجاً للاختيار وانخاذ القرار . فعملية الاختيار بالاساس هي نتاج لتقسير المعلومات المتاحة في ضوء النسق العقيدي لصائح القرار ، وبالذات ذلك الجزء من النسق المتعلق بالمناهج والاستراتيجيات الصحيحة . فالفرد ـ من خلال عملية انخاذ القرار ـ يوبط بين المعلومات المتعلقة بظاهرة معينة ، وبين عقائده حول تلك المظاهرة حتى

T.R. Sarbin, "Anxiety, Reification of a Metaphor," Archives of General Psychiatry, vol. 10 (1) (1964), pp. 630-638.

<sup>(</sup>١٠) يتسم النسق العقيدي بوجود نوعين من اشكال الترابط بين اجزائه: ترابط حركي ، وترابط صركي ، وترابط سكوني . ويقصد بالترابط الحركي انه اذا حدث تغير في مضمون احدى العقائد ، فإن هذا التغير ينتج تغيراً في الاجزاء الاخرى من النسق . اما الترابط السكوني فهو يعني ان وجود عقيدة معينة في النسق يستلز- وجود عقائد اخرى من نوع معين ، انظر :

P. Converse, «The Nature of Belief Systems in Mass Publics,» in: David Apter, ed., *Ideology and Discontent* (New York: Free Press, 1964), p. 208.

والواقع ان صفة الرباط بين شمى اجزاء السق العقيدي هي نتيجة لموظيفة النسق في مساعدة الفرد على التخلب على تتبجة لموظيفة النسق في مساعدة الفرد على التخلب على تعقد البيئة الخارجية وغيوضها . فالفرد يبتشيل كما قائل من المحلومات من البيئة من عالم ويلي وعيي الفرد . واثنه غير منطقة . ويدون شكل معرفة متنظمة بحيث يتسق كل جزء منها مع الأخر . بعبارة اخرى ، فإنه يتجه لل تبسيط تلك المعلومات في شكل معرفة متنظمة بحيث يتسق كل جزء منها مع الأخر . بعبارة اخرى ، فإنه يتبدق كل جزء منها مع الأخر . التحلوم من المنافرة عن فائل المعلومات في فتات معرفية متسقة مع بعضها البعض ، والا فإنه أسام مشكلة التعلوم مع اليتنا الخارجية ، انظر :

Roger M. Downs and David Stea, Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping (New York: Harper and Row, 1977), p. 83, and D.M. Armstrong, Belief, Truth and Knowledge (Cambridge: Cambridge: Cambridge). University Press, 1973), p. 10

يتمكن من تحديد مجموعة من البدائل الممكن الاختيـار من بينها ، وهــو في النهايــة يخنار بــديلًا من خلال مقارنة البدائل المتاحة بسـلـم الافضـليات الكامن في نســقه العقيديـ٧٠٠) .

واخيراً ، يلعب النسق العقيدي دوراً حـاساً في ضبط حجم المعلومات الممكن قبولهـا واستيعابها من البيئة الخارجية . فالعقائد توجه الفرد نحو قبول معلومات معينة او نحو تجـاهـل ورفض معلومات اخرى ، طبقاً لمدى اتساق تلك المعلومات مع تلك العقائد\۱۲ .

وعلى سبيل المثال ، فإن القرار الامريكي قبل الحرب الكورية او القرار الاسرائيلي قبل حرب عام ١٩٧٣ بعدم المبادرة بضربة وقائية كان مبنياً في الحالتين على عقائد صانعي القرار حول استعداد العدو لتحمل المخاطرة السياسية . فالقيادة الاسرائيلة مشلاً اعتقدت الى حد المبالمية الفين ان صانع القرار المصري لن يجرة على تحمل خاطرة الهجوم ، الى حد انها اهملت المعلومات المؤكدة عن هجوم مصري وشيك . بعبارة اخرى ، يلعب النسق العقيدي دوراً حاساً في تصفية المعلومات ، بحيث بوفض المعلومات التي تتناقض مع قواعد هذا النسق ، ويسمح فقط جرور المعلومات التي تتسق معه . وتحدث هذه العملية من خلال سلسلة من المعليات المعرفية المعروفة في ادب علم النفس الاجتماعي . بيد أن الافراد يختلفون في حجم المعديات المعقد المعقد المعقد المعقد على عائمة مع هذا المعلومات المعقدي . فينيا يرفض البعض اي معلومات تتناقض مع هذا المعرف ، في يتجبه البعض الأخر الى احداث تعديل جزئي في النسق العقيدي بما ينفق مع المعلومات الجديدة ، يطبيعة الحال ، كايا ازداد الدور الاعتراضي للنسق العقيدي ، كان القرار المعلومات المجديات المعقدي ، يعببه المهمات المعقدي ، كان القرار المجراق المتجابة لمتغيرات الميئة الحواقية .

ولعـل خير تعبير عن الدور العمـلي الذي يلعبـه النسق العقيدي في تفسـير المعلومـات وصنع القرار ، هو تلك الفقرة التي نقتبسها من مقالـة كتبها انـدرو سيمل ـ الاستـاذ بجامعـة سينسناتي ـ من واقع مشاهدته لعملية صنع القرار في وزارة الدفاع الامريكية ، بعـد ان أمضى عاماً كزميل اكاديمي بالوزارة ، فقد كتب الاستاذ سيمل :

و أحد أوجه الخلاف الاساسية بين البيئة العملية للباحين والممارسين هو ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة لهم . . . ومعظم هذه المعلومات مشروط ، وعرضة للتغير ، ويتميز بالغموض وعدم البقين . ومن المؤكد الذك ان محاولة استيماب تلك المعلومات موضوعياً ( يجمئي تمييز القيم الشخصية ، وتقييم كل معلومة على اساس عمواها ) يشكل عبناً شديداً على اي فرد الى الحد الذي قد لا يستطيع الفرد ان يتصرف او يتخذ قراراً . في هذه

V Subramaniam, "Fact and Value in Decision-Making," Public Administration Review, vol. (11) 23, no. 4 (December 1963), pp. 232-237.

Martin Fishbein and lock Alzen, Beliel, Attitude, Intentions and Behavior: An Introduc- (NY) tion to Theory and Research (Beading, Mass.: Addison-Wesley, 1975, p. 14; Joseph De Rivera, The Psychological Dimension of Foreign Policy. Consultant James N. Rosenau (Columbus, Onio: Meril, 1968), p. 20, and John O. Shaughnessy, Inquiry and Decision: A Methodology for Management in the Social Sciences (New York: Barnes and Nobles, 1973), p. 20.

الحالة، فإن وجود وجهة نظر واضحة في اطار مرجمي، او مجموعة واضحة من اهداف السياسة الحارجية يمكن أن يساعد الفرد كثيراً . كما أن وجود نسق عقيدي عدد يمكن الفرد من أداء بعض المهام او الحكم على الوقائع في السياسة الحارجية . ولا شك ان الفرد الذي يوظف عفائده اكثر كفاءة من الشخص السيروقراطي الذي يظل يتأمل ويحلل . ويتضح ذلك بالذات ، اذا كانت عقائد الفرد متسقة مع القيم السائدة لمدى المنظمة الى يعمل با ١٣٠٥ .

#### ثانياً: دور النسق العقيدي في حالات عدم اليقين

إن القول بأن النسق العقيدي للفرد يلعب دوراً حاسباً في عملية الاختيار الانساني ، لا يعني بالضرورة ان ذلك الاختيار هو نتيجة للنسق العقيدي وحده . فالنسق العقيدي هـو مجرد عـامـل «استعدادي» precipitating يجب ان يلحقه « عـامـل معجّل » precipitating يجب ان يلحقه « عـامـل معجّل » precipitating يحد factor محتجد في البيئة ذاتها ـ لكن يؤثر في عملية الاختيار . فبالاضافة الى النسق العقيدي ـ الذي يجدد دليل العمل في المجتمع ـ فإن كل فرد يكون نسقاً من المعلومات يتضمن تصوره لما يعدور في البيئة الخارجية فعلاً . والتفاعل بين هـذين النسقين ـ النسق العقيدي ونسق المعلومات ـ هو ما يكن الفرد من الاختيار او اتباع سلوك معين (١٤).

ويتكوّن نسق المعلومات من نوعين من المعلومات المدركة: معلومات مدخلة Feed-back information ومعلومات مسترجعة Feed-back information. اما المعلومات المدخلة ، تحدد للفرد خصائص الموقف الذي يتعامل معه ، وهي \_ بالتوافق مع النسق العقيدي \_ تحفز الفرد على اختيار بديل معين او اتباع سلوك معين . اما المعلومات المسترجعة ، فإنها تحدد للفرد مدى ملاءمة هذا البديل او السلوك . وفي ضوء هذه المعلومات يستطيع الفرد ان يعملل او يعزز العملية التي انتجت هذا البديل او السلوك . وبالتدريج ، يسطور الفرد لفضه نمطاً ثابتاً من العلاقات بين نسقه المقيدي وبين نسق معلوماته المدركة . وعكن أن نضرب مثالاً على من العلاقات العلمية . فمن خلال التجربة بحصل الباحث على معلومات مسترجعة مؤكدة . يكن في ضوفها ان يعدل من فرضه العلمي الاولي المني على معلومات مدخلة . في هذه الحالة ، فإن التفاعل بين المعلومات المدخلة ، والمعلومات المسترجعة يمكن الباحث من تصديل حكمه او فوضه الأولي ثم الانتهاء الى نتيجة عددة . ومن ثم ، فخطوات الباحث عكومة بنسق المعلومات والمعلومات الباحث عكومة بنسق المعلومات والمعلومات الباحث عكومة بنسق المعلومات المعلومات المنتقات المناحث من المعلومات المعلومات الباحث عكومة بنسق المعلومات وبنسق المعلومات الباحث عكومة بنسق المعلومات المعلومات المعلومات الباحث عكومة بنسق المعلومات وبنسق المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبنسقة المعلومات وبسقة علية عددة . ومن ثم ، فخطوات الباحث علي معلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات وبنسقة المعلومات المعلومات المعلومات وبنسقة المعلومات المعلومات المعلومات وبنسقة المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات العوم المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات ا

Andrew Semmel, "Understanding Foreign Policy: Some Thoughts from Academia and Depart- (NY) ment of Defense. - Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Winter 1991), p. 43.
Frederick L. Bates and Clyde C. Harvey, The Structure of Social Systems (New York: Gard- (Nt) mer, 1975), pp. 240-241.

ما الذي يحدث اذا واجه الفرد موقفاً مجتم عليه الاختيار في ضوء معلومات غير مؤكدة ؟ او في ضوء غير المعلومات ، او في ضوء وجود معلومات جديدة تماماً تتناقض مع المعلومات المدركة ؟ في هذه الحالة ، لا يكون امام الفرد من معيار للاختيار سوى نسقه المعقدي ، ويكون القرار في النهاية عصلة لعقائد الفرد المتعلقة بالمشكلة ، عمل البحث . ويصف بعض الباحثين هذه الحالة بحالة و النسق الواحد للاختيار Single System case of ويصف بعض الباحثين هذه الحالة و الاختيار الناشىء عن النسقين ، اي نسق المعلومات والنسق العلومات والنسق العلومات والنسق

بصفة عامة ، يمكن تصور حالة ( النسق الواحد للاختيار ) في ثلاثة مواقف اساسية :

ـ المواقف الجديدة ، التي تتطلب من صانع القــرار اكثر من مجــرد تطبيق قــراعد اتخــاذ القـرار التقليدية ، لأنها ببساطة مواقف غير تقليدية . ومن ذلك ، موقف اتخاذ قــرار الحرب او انهاء الحرب او الدخول في تحالف عسكري رئيسي (١٦) .

\_ المواقف الغامضة ، وهمي المواقف التي تحتمل اكثر من تفسير واحد . ويقرر بودنـر ان هناك ثلاثة اشكال من المواقف الغامضة : (١) ان يكون المـوقف جديـداً تمامـاً ، بمعنى انه لم يحـدث من قبل ؛ (٢) ان يكـون الموقف معقـداً الى حد كبــير ، بمعنى وجـود قـدر كبـير من المعلومـات التي يجب اخدهـا في الاعتبار ؛ (٣) او ان يتضمن المـوقف معلومـات متنـاقضـة ، بحيث يصعب تفسيره(١٧) .

وتضيف مارجريت هيرمان ان تكون المعلومات المتاحة **نادرة** بحيث يصعب التعرف على المرقف(۱۰<sup>۱۰)</sup>.

ويكاديجمع علماء علم النفس الاجتماعي وعلم السياسة الخارجية على ان صانع القرار في هذه الحالة يضطر الى اللجوء الى عقائده المحددة سلفاً ، كمعيار وحيد لتعريف الموقف ، وعلى سبيل المثال ، يؤكد منظرو التعلم الاجتماعي أن الافراد الذين يعتقدون في قدرتهم على ضبط البيئة ، اكثر بحثاً عن المعلومات من اولئك الذين لا يعتقدون في تلك القدرة . بيد أنهم يضيفون ان هذه العلاقة تظهر بوضوح في حالة المواقف الغامضة التي تحتمل اكثر من تفسير واحد : و اذا كانت المعلومات المتعلقة بالمرقف واضحة تماماً ، فإن معظم الافراد سيتجهون الى اتباع السلوك نقسه . اما اذا كان

Leon Rappoport and David A. Summers, Human Judgement and Social Interaction (New (16) York: Holl, Rinehart and Winston, 1973), p. 5.

Ole R. Holsti, "Foreign Policy Formation Viewed Cognitively," in: Robert Axelord, ed., Struc- (11) ture of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), p. 30.

Stanley Budner, «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable,» *Journal of Personal-* (1V) ity, vol. 30, no. 1 (March 1962), p. 30.

Margaret Hermann, «When Leader Personality Will Affect Foreign Policy: Some Propositions.» (\A) in: James N. Rosenau, ed., In Search of Global Patterns (New York: Free Press, 1976), p. 331.

الموقف غامضاً ، فإن سلوك الافراد يكون انعكاساً لعقائدهم حول قدرتهم على ضبط البيئة ١٩٩١ .

وفي علم السياسة الخارجية ، يؤكد معظم الباحين أنه في المواقف الغامضة يزداد تأثير عقائد صانع القرار على مضمون القرار وعلى كيفية اتخاذه (٢٠٠٠) . ويضرب بعضهم على ذلك مثالاً بالنزاع الالماني ـ الفرنسي عام ١٩٠٥ ، حول مراكش . فقد كانت قضايا النزاع غامضة للغاية بالنسبة لريس الوزراء الفرنسي روفيه ووزير خارجيته ديلكاسيه الى حد انها تبنيا سياسات مختلة أزاء الرابع . فقد رأى روفيه أن الالمان بحاولون الدفاع عن مصالحهم المشروعة أزاء الاستفزازات الفرنسية ، ومن تم حاول تهدئة الالمان بحاولون الدفاع عن مصالحهم المشروعة أزاء الاستفزازات أن الألمان عدولية من المؤلفة ، ومن المتازلات. أما ديلكاسيه ، فقد رأى سياسات متشددة أزاء المانيا . غير أنه في فرة لاحقة ، زال هذا الغموض بعد أن أوضحت المانيا بجلاء نواياها الحقيقية في أذلال فرنسا. ومن ثم غير روفيه من موقفه وتبني سياسة ديلكاسيه (٢٠٠) كذلك يمكن أن نفسرب مثالًا لدفلك ، بحوقف الغموض الدفي ساد بالنسة تلفية الحشود كذلك عكن أن نفسرب مثالًا لدفلك ، بحوقف العموض الدفي ساد بالنسة تلقية الحشود متنافضة بالنسية لمأده القضية ، عا ادى الى تحييد نسق المعلومات وتعاظم تأثير النسق المقيدي في قراده بالتعبة وإغلاق خلية المقبة .

مواقف الفتل والآجهاد النفسي : ففي ظل الاجهاد النفسي تقل قدرة الفرد على تقبّل المعلمات الجديدة ، او على تفسيراً رشيداً . وفي هذه الظروف ، لا يكون الما والمودات المسيراً رشيداً . وفي هذه الظروف ، لا يكون امام الفرد الا نسقه العقيدى كأداة للتصرف واتخاذ القرار<sup>(۲۲)</sup> .

وتشترك هذه المواقف كلها في ظاهرة أساسية وهي و عمدم اليقين الهيكملي ي Structural و لا يعرف فيه صانع القرار على وجه الدقة كل المطوسات (Uncertainty ، ويقصد بذلك موقف لا يعرف فيه صانع القرار على وجه الدقة كل المطوسات

Jerry Phares, Locus of Control in Personality (Morristown: General Learning Press. 1976). (14) p. 172

Gordon J. D. Renzo. "Perspectives on Personality and Political Behavior." in Gordon J. D. (1 1) Renzo. ed. Personality and Politics (New York, Anchor Books, 1974), p. 25. Herbert Goldhamer. "Public Opinion and Personality." A merican Journal of Sen Iology. vol. 55. no. 4 (January 1950), pp. 349-353. Daniel J. Leviniston, "The Relevance of Personality for Political Participation." Public Opinion Quarterly, vol. 22, no. 1 (Spring 1958), p. 9: Robert Mueller, Risk, Survival and Power (New York: American Management Association, 1970), p. 17, and Dean Pruitt, "Defirition of the Situation as a Determinant of International Action," in: Herbert Kelman, ed., International Behavior (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965), pp. 391-430.

Glenn H Snyder and Paul Diesing. Conflict among Nations: Bargaining, Decision- (T1)
Making and System Structure in International Crises (Princeton, N.J., Princeton University Press
1977). p. 294.

Lawrence Falkowski. Presidents, Secretaries of State and Crises in U.S. Foreign Rela- (YY) tions: A Model and Predictive Analysis (Boulder, Colo.: Weshiew Press. 1978), pp. 20-23; Fred 1 Greenstein, Personality and Politics: Problems of Evidence, Inference and Conceptualization (Chicago, III.: Markham, 1969); Jack Sawyer and H. Guetzkow, "Bargaining and Negolations in International Relations," in: Kelman, ed., International Behavior, p. 509, and John Steinbruner. The Cyberneite Theory of Decision (Princeton, N.J.: Penceton University Press, 1974), pp. 89-90.

المطلوبة ، كها انه غير متأكد تماماً من الاحتمالات المترتبة على اتباع استراتيجية معينة . بعبارة اخرى ، فإن عدم اليقين الهيكلي لا يشمل فقط ندرة المعلومات المدخلة ، ولكن عدم القدرة ايضاً على الحصول على معلومات مسترجعة ذات قيمة . في ظل هذه الظروف ، فإن النسق الوحيد المتاح كمعيار للاختيار او لحساب التتاثيج المتوقعة على اتباع سلوك معين ، هو النسق العقيدي لصانع الفرار بلن ان اختيار اي استراتيجية لاتخاذ القرار (رشيدة او غير رشيدة ) يتحدد بدوره بالنسق العقيدى لصانع القرار الاستراتيجية لاتخاذ القرار (رشيدة او غير رشيدة ) يتحدد بدوره بالنسق العقيدى لصانع القرار (۲۳)

## ثالثا : النسق العقيدي والسياسة الخارجية

إذا حللنا الخصائص الرئيسية والمواقف الكبرى للسياسة الخارجية ، فإننا نجد انها في معظمها تشبه حالة عدم اليقين الهيكل بكل ابعادها . وقد كتب الدبلوماسي الامريكي الشهير جورج كينان في مذركاته ان قرارات السياسة الخارجية توضع بناء على معلومات غامضة ، ويمجرد ان تنفذ تلك القرارات يصبح من المستحيل تقريباً الحصول على معلومات مسترجعة كافية عن آثار تنفذ القرارات ، اوقد تتغير الظروف الدولية تغيراً جذرياً الى حد يصعب معه الربط بين القرارات ومن ما يحدث فعلاً (٢٤).

يمكن أن توضح الطبيعة اللايقينية للسياسة الخارجية بالنظر الى ثلاث خصائص رئيسية تميّز تلك السياسة :

#### أ ـ غموض البيئة الدولية

في كثير من الاحيان ، يستحيل على صانع قرار السياسة الخارجية ان يحصل على معلومات كافية او مؤكدة عن اهداف واستراتيجيات وسلوكيات الوحدات الدولية الاخرى الكائنة في النظام الدولي ، فهو يستطيع مثلاً ان يحصل على معلومات كاملة عن مؤسسة صناعية في دولة ما ، بجرد ان يطلب ذلك ، ولكنه لا يستطيع ان يفعل الشيء نفسه بالنسبة للوحدات الدولية الاخرى . وهو حين يحصل على المعلومات ، فإن قدرته على التحقق من صحة تلك المعلومات ، تكون عادة عدودة الى حد كبير (٢٥٠) . اضف الى ذلك ان هناك تفاوتاً شديداً بين توجهات وسياسات الدول والوحدات الدولية الاخرى ما يزيد من حالة عدم اليقين ، وكليا ازداد هذا التفاوت ازدادت درجة عدم اليقين ؟

David W. Miller and Martin K. Starr. *The Structure of Human Decisions* (Englewood Cliffs, (YY) N.J : Prentice-Hall, 1967), p. 119.

George Kennan, Memoires, 1925-1950 (New York: Allantic, 1967). (71)

Robert Mandel, Perception, Decision-Making and Conflict (Washington, D.C., University (Yo) Press of America, 1979), p. 88.

Jerry Jenkins, -Uncertainty and Uncertainty - Reduction in the Global Arena: Toward an Inte- (\*\*1\*) grated Approach to International Politics, in: William O. Chittick, ed., The Analysis of Foreign Policy Chimnis Columbius, Ohio: Mertil, 1975), p. 81.

هي علاقات لا يمكن التنبؤ بها وتتسم بصفة التنافس في ظل المخاطرة ، وصانع القرار حين يدخل حرباً دولية ، فإنه يدخل حرباً غير متأكد من حجمها ، ومن ماهيـة الاعداء المحتملين ، ومن القضايا التي قد تظهر ، او من نتائج الحرب ذاتها(٢٧) .

## ب - الضغوط النفسية في البيئة الدولية

تشكل السياسة الخارجية احد مصادر التهديد للقيم الاساسية لصانح القرار والمصالح الاساسية لصانح في السياسة الداخلية ، لا يعتبر فشل الخطة الاقتصادية كارثة قومية تهدد كيان الدولة ، ولكن الهزيمة في حرب دولية تشكل تهديداً أساسياً هذا الكيان . بعبارة اخرى ، فإن كيان الدولة ذاته مهدد بالخطر اذا حدث سوء تقدير في السياسة الخارجية . هذه الظروف تخلق ضغوطاً نفسية هائلة على صانع القرار تقلل من قدرته على التقويم الرشيد للمعلومات(٢٨).

#### ج ـ ازمات السياسة الخارجية

تتميز السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية بوجود عدد اكبر من الازمات الدولية . والازمة الدولية في جوهرها هي موقف مفاجىء يشكل تهديداً أساسياً لقيم صانع القرار ويتطلب اتخاذ قرار في فترة وجيزة للغاية . هذا الموقف يتضمن تقريباً كل الابعاد التي حددناها عن عدم اليقين الهيكلي . فهناك اولاً عدم القدرة على التبير بحكم المفاجأة ، وهناك ثانياً ، عدم القدرة على حساب كل البدائل المتاحة او النتائج التي يمكن أن تترتب على تلك البدائل ، وهناك ثالثاً ، عنصر الضغط النفسي بحكم ضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرار ، والذي لا يترك بدوره فترة زمنية كافية لجمع وتفسير المعلومات ٢٠١٠ .

لكل هذه الخصائص ، فإن النسق العقيدي لصانع القرار يلعب دوراً أساسياً في عملية صنع قرار السياسية في عملية صنع قرار السياسة الخارجية . ويبدأ دور النسق العقيدي حينا يواجه صانع القرار مشكلة معقدة ، او موقفاً غاصفاً ، او يجر بحالة من الضغط النفسي الشديد ، تطلب اتخاذ قرار للتعامل مع المشكلة . تؤدي هذه العملية الى تشيط النسق العقيدي لصانع القرار كمعيار رئيسي ـ إن لم يكن وحيداً ـ للاختيار بين البدائل المتاحة .

Thomas Schelling, "Uncertainty, Brinkmanship and the Game of Thinking," in: K. Archibaid. (TV) ed., Strategic Interaction and Conflict (Berkeley, Calid: University of Californa Press, 1966), p. 94

Ole R. Holsti and A. George, "The Effects of Stress on the Performance of Grough Policy (YA)

Makers," in: Political Science Annual, ed. C.P. Cotter, vol. 6 (1975), pp 260-261

Schelling, "Uncertainty, Brinkmanship and the Game of Thinking," p. 97. and Charles McClei- (YA)

land. "Access to Berlin: The Quantity and Variety of Events. 1948-1963." in J.D. Singer, ed. Quantitativi International Politics (New York: Free Press, 1968), p. 179.

# الفَصَّـلُالنَّانِي الاطارالنْحليليللنَسَقالعقيدي

إذا كنا قد انتهينا الى ان النسق العقيدي هو المتغير المعرفي الرئيسي الذي يؤثر في عملية الاختيار وانخاذ القرار ، فكيف يمكن أن نحلل النسق العقيدي للقائد السياسي؟ وكيف يمكن أن ندرس العلاقة بين هذا النسق وبين عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية؟

إذا قصرنا نطاق الدراسة على تلك المناهج التي تحلل عقائد صانعي القرار ، فإننا يمكن أن نبين مجموعة مناهج و رئيسية هي : منهج و الذكاء الاصطناعي ، ، منهج و الخريطة المعرفية ، ، منهج و تحليل حقول المعرفية ، ، منهج و تحليل حقول الدلالة ، . وسنحاول ان نوضح خصائص هذه المناهج ، وكيف طبق بعضها لدراسة النسق العقيدي لجمال عبدالناصر ، ثم نقدم المنهج المقترح لدراسة هذا النسق .

# اولًا: المناهج البديلة لدراسة النسق العقيدي

## أ\_منهج « الذكاء الاصطناعي »

تتحصل فكرة منهج و الذكاء الاصطناعي a Artificial Intelligence ، في بناء نحوذج للنسق العقيدي للقائد السياسي ، وتخزين هذا النموذج في الحاسب الآلي ، بحيث يكون هذا النموذج في الحاسب الآلي ، بحيث يكون هذا النموذج قادراً على التخاطب و بذكاء ، مع الباحث . ويقصد بذلك ان النموذج قادر على استخلاص ردود لغوية جديدة - انطلاقاً من النموذج ذاته - اذا قدمت له اسئلة جديدة ليست موجودة في النموذج (۱) . وبذلك يمكن اثراء النموذج ، وتطويره ، والتنبؤ بالسياسات التي يمكن أن تترتب عليه .

E. Feigenbaum and J. Feldman, eds., Computers and Thought (New York: McGraw-Hill, (1) = 1963); Marvin Minsky, ed., Semantic Information Processing (Cambridge, Mass.: MIT, 1968), and Robert

ومن امثلة تطبيقات هذا المنهج ه آلة جولـدووتر ، Goldwater Machine التي تضمنت غوذجاً لعقائد السناتور جولدووتر عن الحرب الباردة ، وقد استخدم النموذج أسـاساً لمحــاولة تبين السياسات المحتمل ان يتبعها جولدووتر ازاء المواقف الدولية الجديدة<sup>(٢)</sup> .

بيد ان منهج الذكاء الاصطناعي لا يقدم لنا أداة لبناء النموذج العقيدي ، الذي هـ و
عور المنهج . كما أنه يفترض ان العلاقة بين النسق العقيدي وعملية اتخاذ القرار هي عملية
آلية رشيدة ، بمنى ان عقائد معينة لا بد من أن يتنج منها سياسات معينة ، وهو فرض
خاطيء ، أذ أن العلاقات بين العقائد نفسها ، وبين العقائد وبين السياسات هي علاقة
سيكولوجية مركبة ، كما أن العقائد ذاتها تنظور استجابة لمواقف جديدة قد لا يستطيع الحاسب
الإلى أن يدخلها في اعتباره .

وعلى اي حال ، فإنه نظراً لحداثة هذا المنهج ، فإن احداً من الباحثين - على حد علمنا ـ لم يجاول حتى الأن ان يطبقه على دراسة النسق العقيدي الناصري<sup>(٢٢)</sup> .

## ب \_ منهج الخريطة المعرفية

يتخصل هذا النهج في بناء تصوير رياضي لمجموعة فرعية من عقائد النسق العقيدي لصانع القرار المتعلقة بمشكلة معينة . يتسم هذا التصوير الرياضي بخاصتين مهمتين :

الاولى: انه لا يتناول النسق العقيدي باكمله، وانما يتناول جانباً معيناً من هذا النسق يتملق بقضية عددة . ومن ذلك ، الخريطة المعرفية التي قدمها بونهام وشابيرو لعسانع القسرار السورى اثناء الندخل السوري في الاردن عام ١٩٧٠ لمساندة المقاومة الفكسطينية .

الثانية: هي انه لا يتناول الا العقائد التي تأخذ شكل علاقات سببية بين عقيدتين او اكثر من عقائد النسق العقيدي الجزئي . ومن نم ، فالخريطة المحرفية لا تضم العقائد ذات العلاقة السبية مغيرها من العقائدا<sup>23</sup>.

إن العنصر الرئيسي في الخريطة المعرفية هو تصوير عقائـد صانـع القرار كنقط في صـورة

P. Abelson, "The Structure of Belief Systems," in: Roger Schank and K. Cobly, eds., Computer Models of = Thought and Language (San Francisco, Calif.: Freeman, 1973).

Robert P. Abelson and J. Douglas Carroll, "Computer Simulation of Individual Belief Systems," (\*)
The American Behavioral Scientist, vol. 8, no. 9 (May 1965), pp. 24-30.

 <sup>(</sup>٣) ان احدث تطبيق لهـذا المبهج ، عـل حد علمنا ، هو النموذج الذي طـوره ستيغن اندريـولي باسم
 -Poumcs- ، انظر :

Stephen Andriole, «Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making,» Comparative Foreign Policy Notes, vol. 8 (Summer 1980), p. 2835.

Robert Axelord, "The Analysis of Cognitive Maps," in: Robert Axelord, ed., Structure of Deci- (1) sion (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976), pp. 55-76.

هـنـدسية ، ثم تصــوير العــلاقات السببيــة بـين تلك العقــائــد في شكــل اسهم ، بحيث بمكن حساب المنافع المترتبة على بديل معين .

ويعتبر بونهام وشابيرو اشهر من طبق هذا المنهج ، فقد قدما ونموذج العملية المعرفية » Cognitive Process Model ، ويتضمن خس عمليات معرفية اساسية ، يمكن في نهايتها حساب المنافع المترتبة على البدائل المناحة ، وقد طبقا النموذج على عقائد صانع القرار السوري اثناء ازمة ايلول / سبتمبر عام ١٩٧٠° ، وعلى عقائد رجال وزارة الخارجية الامريكية المنخصصين في الشرق الاوسط فيها يتغلق بحرب تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٧٠° .

إن النقد الاساسي الذي يوجه الى منهج الخريطة المعرفية ـ الى جانب عدم شموله للنسق العقيدي لصانح القرار ـ هـ و انه ذو طبيعة غائية Toutotogical . فالمنهج بلجأ الى استعمال المبررات السبية التي ساقها صانع القرار ذاته لكي « يفسر » القرار او يتنبأ به ٧٠٠ ، وهو بهذا لا يشكل تفسيراً علمياً وإنما « تبريراً » للقرار . والواقع ان مشكلة الخلط بين التفسير والتبرير هي احدى المشكلات المنهجية التي يواجهها الباحث في اشر العمليات المعرفية بصفة ، وستعرض لهذه المشكلة في قسم لاحق من هذا الفصل .

وقد طَبَق الباحث الامريكي.وفي:منهج الحريطة المعرفية لتحليل قدار جمال عبدالناصر بعرفض الانذار البعريطاني ـ الفرنسي عام ١٩٥٦ ، في دراسة غير منشورة . وان كاندوف،علم يستطع ان يتنبأ بالقرار بالرجوع الى التصوير الرياضي الذي قدمه لعقبائد عبد الناصر قبل الانذار مباشرة (^) .

## ج \_ منهج الاسلوب السياسي

يــــدور منهج الاسلوب السيــاسي Political Style حول تحــديد مفهــوم القائــد الســـاسي لدوره ، وكيفية اداء هذا الدور ، وتصوره الفلسفي العام للعالم الخارجي . والمنهج كما يصفــه ماكليلاند في دراسته عن الاسلوب السياسي لدين اتشيسون يقدم لناوسورة للطريقة التي تؤثر بها

ternational Decision-Making Process, Grenoble, 1978.

Michael Shapiro and M. Bonham, «Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making,» In- (6) ternational Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp. 47-74.

M. Bonham, T. Trumble and Michael Shapiro, "The October War: Congealed Beliefs and Histor- (1) ical Analogizing, "paper presented at: International Studies Association [I.S.A.], Meeting, Toronto, 1976.

J. Trumble, "A Methodological Critique of the Cognitive Mapping Approach to Decision-Making" (Y) paper presented at: I.S.A., Meeting, St. Louis, 1977, and Daniel Heradstveit and D. Narvesen, "Psychological Constraints on Decision-Making: ADscussionof Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map," paper presented at: Norsk Unternikspolitish Institut, European Consortium for Political Research in In-

P. H. Fenn, «The Operationalization of the Cognitive Map: Nasser during Suez,» (mimeo). (A)

اتجاهات وتصورات اتشيسون عن الحكم ، القيادة ، التجديد ، العقل ، طبيعة السياسة العالمية ، في المتحداراته ا<sup>(۱)</sup> . ويصفه ستوماك في دراسة اخرى عن الاسلوب السياسي لاتشيسون ايضاً ، على على انه يقدم ، عرضاً منظماً لادراكات اتشيسون للكيفية التي يجب ان يعمل بها وزير الخارجية لكي يصظم من دوره في صنع السياسة ا<sup>(۱)</sup> .

يتضح من ذلك ان منهج الاسلوب السياسي لا يحدد لنا سلفاً مجموعة من الاسئلة الاجرائية التي تحدد ماهية الاسلوب السياسي ، ومثله في ذلسك مثل منهسج المذكساء الاصطناعي ، لا يجدد لنا كيف نقترب من عملية بناء الاسلوب السياسي لصانع القرار .

ليس لديتا في الفكر العربي درامسات تستعمل الاسلوب السياسي لدرامسة العقائد. الناصرية ، ولكن لدينا مجموعة من الدرامات التي تستعمل مناهج شبيهة ـ بشكل او بآخر ـ يمهج الاسلوب السياسي ، ومنها دراسة فاتيكيوتيس عن عبد الناصر وجيله(۱۷) .

#### د ـ منهج الايديولوجية

رعا كان منهج الايديولوجية هو اشهر المناهج التي استعملت لدراسة القادة السياسين ، والاسدها اقتراباً من مفهوم النسق العقيدي . والايديولوجية \_ ببساطة \_ هي تصور شامل للمجتمع المثالي ، يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق هذا المجتمع . وفي معظم الاحيان لتميز الايديولوجية بنوع من الجاذبية العاطفية التي تدفع مريديا الى الانتظام في اطار تنظيمي علم المعقبي في ان الاولى عقبق الهداف الإيديولوجية عن النسق العقيدي في ان الاولى تفترض غوذجاً مثالياً وحركة نحو تحقيق هذا النموذج ، اما النسق العقيدي فإنه يشمل عقائد الفرد عن البيئة الحارجية . وبدلك فهو خصيصة لصيفة بهوية الفرد في المجتمع . بعبارة المترى ، قد لا يؤمن الفرد او صانع القرار بايديولوجية معينة ، ولكنه بالقبطع لا بد من أن احترى ، فلا يشعر غيضها يمكنه من التعمل مع ملجتمع ، وانخداذ القرارات . من ناحية احرى ، قالايديولوجية تؤثر في مضمون النسق العقيدي ، فلا شك ان النسق العقيدي الستاليني ، تأثر بالايديولوجية الماركسة ـ اللينينة .

بيد ان المشكلة الاساسية التي تقلل من القوة التحليلية للمنهج ، هي ان مفهسوم الايديولوجية مفهوم مطاط قابل لشى التفسيرات . ويقرر احد الباحثين ان سر شهيرة منهج النسق العقيدي هي ان مفهوم الايديولوجية غير واضح المعالم ، ويسمح لكىل باحث بتفسيره

David S. McLellan, "The Role of Political Syles A. Study of Dean Acheson." in: Roger Hillsman (1) and Robert C. Good, eds., Foreign Politry in the Sixties: The Issues and Instruments, essays in honor of Arnold Wolfers (Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1965).

Ronald J. Stupak, The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as (\\) Seen by Dean Acheson (New York: Odyssey, 1969).

Panaylotis J. Vatiklotis, Nasser and His Generation (London: Croom Helm, 1979).

بالطريقة التي ترضيه ، مما دفع بالباحثين الى البحث عن منهج جديد (١٦) . وعما سماعد عملى ذلك ، ان مفهوم الايديولوجية لا يقدم لنا فئات تحليلية محددة يمكن ابتداء منها، تصور ابعاد الايديولوجية . وقد حاول بنماء نماذج تربط بين مفهوم الايديولوجية ( الاشتراكية ) والقيم ( المسآواة ، العدالة ، الديمقراطية ) من ناحية وبين استعدادات الفرد لنبني سلوك معين (١٦) . بيد أنهم لم يقدموا لنا ادوات منهجية محددة لتحليل تلك العلاقات .

واذا رجعنا الى المؤلفات العلمية عن عبد الناصر ، فإننا نجد ان معظمها يلجأ الى منهم الله الله والله الله والله الله والستين مهمتين هما رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الاشرم الى جامعة نيويورك عام ١٩٧٢ الايديولوجية والتنظيم الناصري، وكتاب نسيم رجوان بعنوان الايديولوجية الناصرية<sup>(16)</sup>. وقد انتهى الباحثان الى نتائج تكاد تكون متناقضة عن الايديولوجية الناصرية ، لأن المنهج لا يقدم لها ادوات علمية بحثية .

#### هـ ـ منهج تحليل « حقول الدلالة »

يعتبر هذا المنهج هو الاسهام الحقيقي للمدرسة الفرنسية في دراسة الابعاد المعرفية للتفكير الانساني . ويبدأ هذا المنهج بتحديد مجموعة من المفاهيم المراد دراستها ، ثم مجاول ان يستخرج شبكة علاقات المفردات المحيطة بتلك المضاهيم من واقع النصوص المكتوبة . وفي خطوته التالية يصنف هذه العلاقات حسب فئات دلالة محددة سلفاً تؤدي الى تحديد موقع المفاهيم من السياق العام الذي جاءت في اطاره .

ومن ثم، فإن منهج تحليل حقول الدلالة لا يتضمن اي افتراضات نظرية عن الابعاد التكوينية للتفكير المعرفي للقائد السياسي ، اذ أنه يترك مهمة تحديد الفاهيم ، التي يفترض انها تكوّن اساس التفكير السياسي للقائد ، للباحث ذاته . ويقتصر المنهج على تمكين الباحث من التوصل الى دراسة علمية لغوية لشبكة علاقات تلك المفاهيم باطارها العام . اضف الى ذلك ، ان المنهج لا يتعدى عملية تكوين الصورة اللغوية الى محاولة استكشاف تأثيرها عملى سلوك القائد السياسي .

وقد قدمت الدكتورة مارلين نصر دراسة رائدة طبقت فيها منهج تحليل حقول الدلالمة

P. Converse, "The Nature of Belief Systems in Mass Publics," in: David Apter, ed., *Ideology* (11) and Discontent (New York: Free Press, 1964).

R. Schulze, "Some Socio-Psychological and Political Functions of Ideology," Sociological (11") Quarterly, vol. 10 (1969), pp. 72-83.

E. El-Ashram, «Nasser's Ideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1982- (1 § ) 1970.» (Ph.D. dissertation, New York University, 1972), and Nissim Regwan, Nasserist Ideology: Its Exponents and Critics (New York: Wiley, 1974)

على المفاهيم القومية العربية في فكر جمال عبد الناصر (١٥). بيد ان الدكتورة مارلين لم تقتصر على جرد التطبيق الآلي للمنهج ولكنها أضافت اليه اسلوبين جزئين يساعدان على اعطاء المنهج قوة علمية ، وهما اسلوبا. تحليل و الحقول المرجعية » ( اي المراجع الموجودة في سياق المفهوم المدوس ، كأساء الاعلام والاستشهادات بالتاريخ ) ، وتحليل و مسار البرهنة » بمعنى تحليل المنطق والحجج التي يعطيها المتكلم لاثبات هذا المفهوم او ذاك في تصوره . ومن خلال ذلك ، توصلت الباحثة الى تحديد متكامل للمفاهيم القومية العربية في الفكر الناصري ، حيث ان هذه هي المفاهيم التي حددتها كموضوع للدراسة .

وسنرى حالاً ، ان المنهج المتبع في هذه الدراسة ، لا يترك للباحث حرية تحديد المفاهيم ، ولكنه يقدم منذ البداية الفئات التحليلية المفترض انها تحدد أساس التفكير الساسي ، كيا ان تلك الفئات التحليلية ( العقائد ) ذات طبيعة عامة ، بمعنى أنها تشمل شق جوانب التحليل السياسي للقائد السياسي ، كيا أنه يشمل من خلالها مقارنة القائد السياسيين بيضهم البعض . وان كنا ، كيا سنرى فيا بعد ، ان التناتج التي توصلنا اليها عند تحليل الجزئية التي تناولتها دراسة الدكتورة مارلين نصر تتفق الى حد كبر مع النتائج التي توصلت اليها .

# ثانياً : المنهج المقترح لدراسة النسق العقيدي

المتهج المقترح في هذه الدراسة لبناء النسق العقيدي لجمال عبد الناصر، هو ذلك المعروف باسم و النهج الاجرائي ه الداية . وقد قدم هذا المنهج في البداية الاستاذ ناتان لايتس في دراسته المعروفة باسمالنهج الاجرائي للمكتب السياسي عام الاستاذ ناتان لايتس في دراسته المعروفة باسمالنهج الاجرائي والتي وسّع من نطاقها في دراسة تالية بعنوان دراسة في البلشفيسة عام ١٩٥١(١٠٠) . وفي عام ١٩٦٩ قام الكسندر جورج ، الاستاذ بجامعة ستانفورد ، باعادة صياغة مفهوم النهج الاجرائي بطريقة منظمة في مقالة شهيرة بعنوان و النهج الاجرائي . منهج مهمل لدارسة اتخاذ القرار (١٩٠٥) .

إن النهج الاجرائي هو اساساً نسق عقيدي يتعلق بالحياة السياسية ، بعبـارة اخرى هــو مجمــوعة من الاسئلة العقيــدية السـيـاسية الاساسية التى يفتــرض انها تحـدد شكــل الحسابــات

<sup>(</sup>١٥) مارلين نصر ، التصور القمومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ، ١٩٥٧ - ١٩٧٠ : دراسة في علم المفردات والدلالة ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ ) .

Nathan Leites, The Operational Code of the Polithuro (New York: McGraw-Hill, 1951). (11)
Nathan Leites, A Study of Bolshevism (Glencoe, Ill.: Free Press, 1953). (1Y)

Alexander L. George, «The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders (1A) and Decision-Making,» International Studies Quarterly, vol. 13 (1969), pp. 190-222.

السياسية للقائد السياسي . ويتكون النهج من قسمين أساسيين من العقائد :

#### أ \_ عقائد فلسفية

 ١ - ما هي الطبيعة الاساسية للحياة السياسية؟ هـل تتميز الخياة السياسية بالصراع ام بالانسجام؟ وما هي الطبيعة الاساسية للاعداء السياسيين ( اي اعداء الفرد ) ؟

٢ - ما هي احتمالات تحقيق الاهداف والأمال السياسية الاساسية للفرد؟ هل يمكن أن
 يكون الفرد متفائلًا بامكانية تحقيق تلك الاهداف ، ام انه يجب الا يتفاءل ؟

٣ ـ هل يمكن التنبؤ في الحياة السياسية ؟

الى اي مدى يستطيع المرء ان يضبط او يسيطر على التطور التاريخي؟ ما هو دور الفرد
 ق تحريك التاريخ في الاتجاه المطلوب؟

٥ ـ ما هو دور المصادفة في الحياة البشرية وفي التطور التاريخي؟

#### ب ـ عقائد ادائية

١ ـ ما هو المسلك الامثل لاختيار الاهداف السياسية؟

٢ ـ ما هو المسلك الامثل نتحقيق الاهداف السياسية؟

٣ ـ كيف يمكن حساب المخاطرة السياسية او ضبطها ؟

٤ ـ ما هو التوقيت الامثل للسلوك السياسي ؟(١٩) .

بذا الشكل ، فإن « النهج الاجرائي » يقدم لنا مجموعة من الاسئلة المقيدية الاساسية التي تعدد تعريف القائد السياسي لطبيعتها تجاه تشخيصه للاحداث السياسية ، واسلوبه في الحساب السياسي . ومن ثم فإن تلك العقائد تمد القائد بما يمكن أن نسميه « ميولاً الحساب السياسي . ومن ثم فإن تلك العقائد تمد القائد بما يمكن أن نسميه « ميولاً اختيارية » diagnostic propensities ، اي انه تؤثر في كيفية فهم القائد السياسي للموقف ، واستمداده لاختيار بديل معين في موقف لانخدار . بيد أن ذلك لا يعني ان المول الشخصية او ميول الاختيار قد حددت سلفاً في

<sup>(</sup>١٩) في رسالة الدكتوراه التي كتبها اندرسون عن ه النهج الاجرائي للسناتور فاندنبرغ ، ، اقترح المؤلف اضافة مجموعة عقيدية عن النظام الدولي المعاصر مع المجموعة الفلسفية ، وقد ادختلها هولستي في تحليله اللاحق للنهج الاجرائن ، كما أننا ادخلناها في تحليلنا للنهج الاجرائن لعبد الناصر ، انظر :

J. Anderson, Jr. «The Operational Code Bellef System of Senator Arithur Vandenberg: An Application of the George Construct,» (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974).

Alexander L. George, Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better (\*\")

Use of Information (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975), Appendix D, «Commission on the Organization of the Government for the Conduct of Foreign Policy,» p. 27.

عقائد النهج الاجرائي ، ولكن تلك العقائد تبسط وتنظم عملية تحليل المعلومات ، ونقوم البدائل المناحة ، وتدفع القائد السياسي نحو اختيار بديل معين دون الـدخول حتـماً في عملية معقدة مر تحليل النفقة وللنفعة .

الواقع ان قوة و النهج الاجرائي ، تكمن في بساطته وامكانية تعميمه . فالنهج يقدم بجموعة من العقائد المحدودة التي تتميز بقدارتها على استخلاص الابعاد الاساسية للنظام المقيدي السياسي للفرد ، وياهميتها في مواقف سياسية متباينة . وهو بذلك لا يشمل كل عقائد الفرد ، ولكنه يضم فقط تلك المقائد التعلقة بالسلوك السياسي .

كذلك ، فقد انتهى كافاناه من دراسته للنهج الاجرائي لرامزي ماكدونالد الى ان:

و مثل هذا النهج مفيد في تمكين الباحث من اعادة بنـاء الاسلوب الذي استعمله ماكدونـالد في هيكلة وتحديد البدائل للمتاحة له (۲۲) .

كذلك انتهى الباحثان النــرويجيان هــرادسفايت ونارفيسين الى تحديــد القوة التحليلــة والتنبؤية للنهج الاجرائي :

 و فهو ( فالنهج الاجرائي ) يقدم لنا دليلاً بمكننا من تفسير السلوك السياسي للفرد والتبؤ به . كيا أنه يقدم لنا اداد تحليلية \_ بتكاليف زهيدة \_ للوصول الى العناصر الاساسية للنسق العقيدي للفرد (٢٣٠) .

وتنضح اهمية ( النهج الاجرائي ، كاسلوب لبناء النسق العقيدي ، اذا عرفنا ان المخابرات المركزية الامريكية قد لجنات الى هذا الاسلوب كناداة لدراسة القادة السياسيين في المدول الاخرى . ويؤكد ريتشارد هوير ـ رئيس قسم البحوث السياسية في المخابرات الامريكية ـ انه وجد ان اسلوب النهج الاجرائي ، مفيد للغاية في اعطاء صورة تقريبية لشخصية القائد السياسي الاجنبي واسلوبه في اتخاذ القرارات (٢٣) .

# ثالثاً: خصائص « النهج الاجرائي »

و النهج الاجوائي ، اذاً هو بالاساس نسق متكامل للعقائد السياسية لصانع القرار ، يقدم لنا نموذجاً لاعادة بناء همذا النسق من خلال اسئلة وفشات معرفية محددة . وهمو بذلك

D. Kavanagh, «Cirsis Management and Incremental Adaptation in British Party System,» in: G. (Y1) Almond, S. Flanagen and R. Mundt, Crisis, Choice and Change: Historical Studies in Political Development (Boston, Mass.: Little, Brown, 1973), p. 207.

Heradstveit and Narvesen, «Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YY) Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map,» p. 32.

Richards Heuer, Jr., Adapting Academic Methods and Models to Government Needs.- in: (YT) Richard Heuer, Jr. ed., Quantitative Approaches to Political Intelligence: The C.I.A. Experience (Boulder, Colo.: Westview, 1978), pp. 1-10.

يتسم بمجموعة من الخصائص الموضوعية والبنائية . فمن الناحية الموضوعية ، فإنسه يتكوّن من مجموعة من العقائد الفلسفية والادائية التي تحدد جوهر تحليل القائد السياسي للعامل السياسي ولمدوره في هذا العمامل ، وتصوره للاستراتيجية السياسية المملائمة في ظروف معينة . ومن الناحية البنائية ، فإنه يتميز بمجموعة اساسية من الخصائص ، التي يمكن من خمالالها مقارنة الانساق العقيلية لصانعي القرار .

## أ ـ ثراء وتمايز النهج الاجرائي

يقصد بثراء النهج الاجرائي احتواؤه على نسبة عالية من العقائد التي يشملها النهج . ويزداد ثراء النهج الاجرائي للقائد السياسي ، كلها ازداد التقادم الزمني للنهج ، الى ان يصل الى درجة معينة من الثراء ، تكاد تتوقف عندها عملية اشراء النهج ، وسنجد ، على سبيل المثال ، ان ثراء النهج الاجرائي الناصري في الفترة الثانية من تطوره (١٩٥٦ ـ ١٩٦٧ ) كان يفوق بكثير ثراءه في الفترة الاول (١٩٥٦ ـ ١٩٥٠ ) . كذلك ، يتأثر شراء النهج الاجرائي بثقافة القائد السياسي ، وبحجم المعلومات المتاحة له في الاوقات العادية ، وبدرجة ارتباطه العاطفي والصلحي بالقضايا السياسية الرئيسية (٢٤) .

أما التمايز فإنه ينصرف الى درجة التوازن او عدم التوازن في التعبير عن الفشات المقيدية لكل من عقائد النهج الاجرائي . فلا يقتصر الفائد السياسي على التعبير البسيط عن المقيدة ، ولكنه يعبر عنها تعبيراً مركباً في شكل اجابات متعددة طبقاً لنبوعية القضايا التي يتعامل معها .

وفي هذا الصدد ، فقد خلص بعض الباحثين الى نتائج اولية عن ثراء وتمايز النهج الاجرائي ، من واقع تطبيقهم للنهج على حالات محددة . فمن واقع دراسته للنهج الاجرائي للسناتور فولبرايت ، رئيس لجنة الشؤ ون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي سابقاً ، انتهى تويريسر الى ان النهج الاجرائي للقادة السياسين الذين يلعبون دور التشريع يكون اكثر ثراء في قسمه الفلسفي من قسمه الادائي ، وذلك بحكم ابتعاد المشرعين المباشر عن مشكلات السياسة الخارجية والعمل الادائي (٢٥) . كما انتهى اندوسون من دراسة للنهج الاجرائي للمناتور فاندنبرغ ، الى ان النهج الاجرائي للمشرعين يكون اكثر تمايزاً في قسمه الفلسفي عن قسمه الادائي ، للاسباب نفسها(٢٦).

Robert Lane, Political Ideology (New York: Free Press, 1962), pp. 348-363. (Y1)

K. Tweraser, Changing Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational (Ye)
Code of J. William Fulbright (Beverly Hills, Calif.: Sage, 1974), p. 7.

Anderson, Jr., "The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the George Construct," p. 266.

## ب ـ المركزية في النهج الاجرائي

تتفاوت درجة اهمية عقائد النهج الاجرائي لدى القائد السياسي ، فبعض العقائد يمثل عادة موقفاً مركزياً في النهج ، بينا يظل بعضها على هامشه . ويعرف بعض الباحثين المركزية على انها مرادف لاستقرار العقائد او للقوة الترابطية لبعضها . فالعقائد المركزية هي تلك العقائد التي يؤدي تغيرها الى احداث تغيرات في العقائد الاخرى للنهج(٢٧).

وفي نظرنا ، فإذ كلاً من هذين التعريفين يتأسس على افتراض يجب الباته تجريبياً 
اولاً ، لا التسليم به مقدماً . اذ من المحتمل ان ابعاد المركزية ، والاستقرار ، والترابط هي 
ابعاد منفصلة وليست مترادفة . ولهذا ، فإننا نرى ان نعرف المركزية تعريفاً مستقلاً عن 
الاستقرار والترابط تاركين قضية الترابط كقضية تجريبية . العقائد المركزية - في نظرنا - هي 
اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي . يستتر خلف هذا التعريف افتراض مؤداه انه 
كلها ازدادت اهمية العقيدة بالنسبة للقائد السياسي ؛ ازداد احتمال تعبيره اللفظي عنها . وقد 
ثبتت صحة هذا الافتراض في عديد من دراسات تحليل المضمون (٢٥٠).

# ج ـ التغير والاستقرار في النهج الاجرائي

يقصد بالاستقرار في النهج الاجرائي درجة الثبات الزمني لمفهوم الفائد السياسي لطبيعة العقيدة . ففي مرحلة معينة قد يعتقد الفائد السياسي ان العالم السياسي هــو عالم صــراعي ، وفي مرحلة لاحقة يغير هذا الاعتقاد .

في المراحل الاولى لتطوره ، يكون النهج الاجرائي اكثر قابلية للتغير . بيد انه بالتقادم الزمني للنهج تصبح عملية تغيير مضمون العقائد اكثر صعوبة ، اذ يصل النهج الى وضع توازني من شأنه أن يرفض تغيير العقائد حتى اذا توافرت معلوسات جديدة عن عدم

Heradstveit and Narvesen. «Psychological Constraints on Decision-Making: A Discussion of (YY) Cognitive Approaches, Operational Code and Cognitive Map.» p. 8, and Daryl J. Bem, Beliefs. Attitudes and Human Affairs (Belmont, Calif.: Cole, 1970), p. 12.

Work Conference on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955, Trends in Content Analysis: (YA)
Papers of the World Conference on Content Analysis, Monticell, Ill, 1955, ed. Ithiel de Sola Pool
(Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1979), p. 194.

وفي دراسة للباحثة جانبس شناين عن الصور المعرفية لمدى نهرو وسينون ، وجمدت أن النحليل التكراري قد استخلص اكثر ابعاد الصور المعرفية كنافة لكل من القائدين ، وان نكرار التعبير كان مؤشسراً سلبياً لمركزيـة الاجزاء المختلفة للصور المعرفية ، انظر :

Janice Gross Stein, «Elite Images and Foreign Policy: Nehru, Mennon and India's Policies.» (Ph.D. dissertation, McGill-Queen's University, Montreal, 1969), p. 414.

صحتها (٢٠١) . عند هذه المرحلة ، تنشأ آليات جديدة نمكن القائد السياسي من الحفاظ على استقرار عقائده . من هذه الآليات ، رفض المعلومات الجديدة ، او اعادة تفسيرها بما يتلاءم مع العقائد ، او الاقلال من اهمية تلك المعلومات ٢٠٠) . بيد انه من الممكن ان يتغير النهج الاجرائي نتيجة ضغوط بيئية شديدة كاستمرار توافر معلومات عن خطل العقائد او ظهور موقف جديد يجعل العقيدة غير ذي موضوع .

اضف الىذلك ان عقائد النهج الاجرائي تتفاوت في درجة استقرارها وتغيرها طبقاً لثلاثة امعاد رئيسية :

#### ١ \_ العقائد الفلسفية والعقائد الادائية

يكاد يجمع الباحثون على ان العقائد الفلسفية اكثر استقراراً من العقائد الادائية . فالاخيرة - بطبيعتها - هي عقائد تتعلق بالاستراتيجية والتكتيك ، ومن ثم فهي تتعرض باستمرار لاختبار الواقع ، وقد يغير القائد السياسي عقيدته الادائية اذا ثبت لديه أنها لا تتفق مع حقائق الواقع(٣٠) . وقد أثبتت دراستا النهج الاجرائي لكل من فولبرايت وفاندنبرغ ان الاجزاء الفلسفية للنهج الاجرائي اقل قابلية للتغير من الاجزاء الادائية ٣٠٠) . بيد أن دراسة النهج الاجرائي للسناتور فرانك تشيرش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي سابقاً ، انتهت الى ان تلك التيجة قد تكون محل نظر ٣٠٠).

#### ٢ ـ العقائد المركزية والعقائد الهامشية

بصفة عامـة ، تتصف العقائـد المركـزية بـأنها اكثر استقـراراً من العقائـد الهامشيـة فالعقائد المركزية ـ بحكم التعريف ـ اكثر اهمية من غيرها ، ومن ثم فإنها اكثر مقاومة لضغوط التغيير من غيرها الكائنة على هامش النهج الاجرائق(٣٩٠ .

Vinard Aggrawal, "The Use of Systems Theory in Analyzing the Operational Code," paper (Y4) presented to I.S.A., Meeting St. Louis, 1977.

Ole R. Holsti, "Cognitive Dynamics and Images of the Enemy," in: David J. Finlay, Ole R. Holsti (\*) and Richard R. Fagen, *Enemies in Politics* (Chicago, III.: Rand McNally, 1967), pp. 25-96.

Thomas Mongar, "Personality and Decision-Making: John Kennedy in Four Crisis Decisions," (\*Y) in: Gordon J. Diflanzo, ad., Personality and Politics (New York: Anchor Books, 1974), pp. 348-349.

Anderson, Jr., "The Operational Code Bellef System of Senator Arthur Vandenberg: An Ap- (\*Y\*) pilication of the George Construct," pp. 247-250, and Tweraser, Changing Patterns of Political Beliefs: the Foreign Policy Operational Code of J. William Fulbright, p. 70.

Loch Johnson, "Operational Codes and the Prediction of Leadership Behavior: Senator Frank ("T")
Church at Mid-Career, in: M. Hermann and T. Milburn, eds., A Psychological Examination of Political
Leaders (New York: Free Press, 1977), p. 113.

M. Brenner, «The Problem of Innovation and the Nixon-Kissinger Foreign Policy,» Internation- (\*1) and Studies Quarterly, vol. 17 (1973), pp. 268-269; O. Harvey and H.M. Schroder, «Cognitive Aspects of

#### ٣ ـ درجة الترابط بين عقائد النهج الاجرائي

تـزداد درجة استقـرار عقائـد النهج الاجـرائي ، كلم ازدادت درجـة التـرابط بـين تلك العقائد . وترجع قدرة النهج الاجرائي الشديد الترابط على مقاومة قوى التغيير الى ان إحداث اي تغيير في احد اجزائه يؤدي الى تغيير في الاجزاء الاخرى . ومن ثم يرفض القائد السياسي تغيير اي من عقائده حتى يتفادى التغيير الشامل لكل نسقه العقيدى(٣٥) .

### ٤ \_ الاتساق بين عقائد النهج الاجرائي

يقصد بالاتساق Consistency ، تشابه مضمون عقائد القائد السياسي في زمن محدد . فالقائد السياسي الذي يرى اعداءه على انهم عدوانيون ، من المتوقع ايضاً أن يتبع سياسات ردعية ـ عدائية تجاههم . الاتساق اذا لا يعني ان القائمد السياسي سيعبر عن « الاجابات » نفسها عن مختلف الاسئلة العقيدية عبر الزمن ، ولكنه ينصرف فقط الى « تـوافق » اجابـات القائد عن تلك الاسئلة في زمر محدد .

يفرق بعض الباحثين بين ثلاثة اشكال من الاتساق : اتساق منطقى ، اتساق نفسى ، اتساق اجتماعي. يقصد بالاتساق المنطقي، التوافق الموضوعي او الريساضي بين العقائد(٣٦) . فالشخص الذي يؤمن بضرورة سد العجز في الميزانية ، يتجه عادة الى معارضة برامج الاصلاح الاجتماعي . هنا يكون القائد السياسي متسقاً اتساقاً منطقياً . بيـد ان ظروف تنشئة القائد السياسي وخبراته النفسية قد تدفعه الى تصور وجود اتساق بين عقائد غير متسقة منطقياً ، كما سنرى عند تحليل اتساق عقائد النهج الاجرائي لجمال عبدالناصر.

واخيراً فإن هناك شكلًا ثالثاً من الاتساق يعبر عنه « بالاتساق الاجتماعي » وهـو اتساق عقائد القائد السياسي مع طبيعة دوره السياسي ونـظام مجتمعه. فمن المتـوقع مشلًا ان يؤمن رئيس الولايات المتحدة بأن للولايات المتحدة مسؤ ولية في حماية الامن الدولي ، تماماً كما أنه من المتوقع من رئيس مجلس ادارة شركة جنرال موتورز أن يؤمن بالنظام الرأسمالي .

#### ٥ - الترابط بين عقائد النهج الاجرائي

تتسم عقائد النهج الاجرائي ـ بوصفها تكون نسقاً عقيدياً ـ بترابطها . والترابط هنا يشمل البعد السكوني والبعد الحركي على نحوما أشرنا اليها في الفصل الاول.

(40) Jervis, Ibid, p. 304. (٣٦)

Converse, Ibid., p. 208.

Self and Motivation,» in: O. Harvey, ed., Motivation and Social Interaction (New York: Ronald, 1963), p. = 110; Converse, «The Nature of Belief Systems in Mass Publics,»; Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics(Princeton, N.J : Princeton University Press, 1976), p. 279, and John Steinbruner, The Cybernetic Theory of Decision (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), p.

#### ٦ \_ الانساق العقيدية الفرعية

يتمامل القدادة السياسيون ، بحكم دورهم السياسي ، مع قضايا غتلفة متعددة الابعاد . وتشكل كل قضية بذاتها بيئة نفسية متميزة تتطلب غمطاً متميزاً من العقائد للتعامل معها(٢٧٧) . وهذا يعني إن كل قضية معينة تمنير لدى القمائد السياسي مجموعة معينة من العقائد : كذلك ، فالقائد السياسي قد يغير من مضمون العقيدة الواحدة ، كلم تعامل مع قضايا مختلفة . فعبد الناصر مثلاً كان ينبنى استراتيجية ردعية في تعامله مع الصراع العربي ـ الاسوائيل ، ولكنه كان ينبنى استراتيجية ردعية في تعامله مع الصراع العربي ـ الاسوائيل ، ولكنه كان ينبنى استراتيجية توفيقية في التعامل مع العالم الحارجي .

يترتب على هذا التباين في التعبير عن العقائد ، أن يتكوّن كل نهج اجرائي من مجموعة من النهوج الاجرائية الفرعية التي يشكل كل منها نسقاً فرعياً متكاملاً يرتبط بالنسق العام .

في الفصل السابع من هذا الكتاب ستولى تحليل النهج الاجرائي لجمال عبدالناصر انطلاقاً من تلك الابعاد البنائية الستة ، جدف التوصل الى نموذج محدد للنهج الاجرائي الناصرى .

# رابعاً : تحليل العلاقة بين « النهج الاجرائي » والسياسة الخارجية

خملال السنوات العشـر الاخيرة حـاول بعض الدارسـين تطويـر واختيار ادوات بحثيـة لتحليل العلاقة بين عقائد القائد السياسي وبين سياسته الخارجية سـواء على مستـوى القرار او مستوى السلوك . وعكن القول إجمالاً ان هناك مسلكين أساسيين لتحليل تلك العلاقة .

## أ \_ المسلك الاول « مسلك التوافق »

يتحصل هذا المسلك في محاولة تحليل قرارات السياسة الخارجية التي اتخـذها الفائد السياسي لمعرفة ما اذا كمانت تلك القرارات و متوافقة ۽ مع عقائده . ويتأسس منطق هذا المسلك على ان العقائد السياسية تشكل الحدود العامة لعملية الاختيار السياسي . فالعقائد لا تملي على الفرد سياسة بذاتها ، ولكنها تجعله اكثر ميلًا الى تفضيل نمط معين من السياسات . ومن هنا فإنه من المكن تتبع القرارات المتخذة فعلًا ، وتحليل توافقها مع النسق العقيدي ،

Edmond Glann, A Cognitive Approach to the Analysis of Cultural Evaluation, "General Sys- (YV) tems Yearbook of the Society for General Systems Research, ed. L. Bertalantly and A. Rapoport, vol. 11 (1869), pp. 130-131.

او التنبؤ بنمط معين من السباسات بمعرفة الطابع العام للنسق العقيدي (٣٨).

بيد ان مسلك التوافق بصطدم ببعض المشكلات المنهجية التي قد تؤثر في مصداقية النتائج المترتبة على تطبيقه , فالمسلك ذو طبيعة غائية ـ تبريرية . ذلك ان استعمال عقائد القائد السياسي للتنبؤ بالقرار الذي اتخذه من شأنه الوقوع في شرك تبرير القرار المتخذ ، والانتهاء الى المعزلة الغائية ان القرار قد اتخذ لأنه كان يجب ان يتخذ .

وللتغلب على هذه المشكلة يقترح الكسندر جورج عدم قصر التحليل على القرار المنخذ ، ولكن أن يشمل التحليل على القرار المنخذ ، ولكن أن يشمل التحليل كل البدائل التي كانت متاحة امام صانع القرار وقت اتخاذ القرار ، في هذه الحالة ، فإن الباحث عليه أن يتأكد ان النهج الإجرائي متوافقاً مع بدائل اخرى لم تتخذ ، فقط مع القرار المتخذ فقط مع القرار المتخذ فإنه على الباحث ان يفسر سبب تبنى تلك البدائل (٢٩٠) .

أضف الى ذلك مشكلتين مهمتين يجب على الباحث الذي يطبق مسلك التوافق أن ينتبه المها :

١ - امكانية تفسير القرار في ضوء متغيرات غير عقيدية: ويقصد بدلك أن تكون هناك متغيرات اخرى - لم يدخلها الباحث في تحليله - اكثر قدرة على تفسير القرار . ويمكن للباحث الدي يقصر تحليله على العقائد والقرارات أن يتغلب على تلك المشكلة البحثية عن طريق الاقلال من الأثر المحتمل للمتغيرات الاخلال قرارات اتخذت تحت ظروف كان تأثير تلك المتغيرات فيها عند حده الادفى الممكن . وفي حالتنا هذه فإنه يمكن تحقيق ذلك بتحليل قرارات اتخذها قائد سياسي مركزي في ظل نظام سلطوي لاتخاذ القرار ، وفي ظل حالة من علم اليقين الهيكلي . فمن النابت نظرياً أنه في تلك الظروف يقل تأثير المتغيرات اللاعقيدية المحدكم .

٢ - امكانية اتخاذ القرار حتى في حالة غياب النسق العقيدي : ويقصد بذلك امكانية أن
 يتخذ قائد سياسي آخر له نسق عقيدي مختلف القرار نفسه محل الدراسة ، فإذا حدث ذلك ،
 فإنه من الضروري أن يتشكك الباحث في القدرة التفسيرية والتنبشية للنسق العقيدي . على

<sup>(</sup>٣٨) ومن أمثلة استعمالات هذا المسلك دراسة روزنبرغ في تحليل العلاقة بين النسق العقيمدي لهاري تروماذ وقراري الاعتراف باسرائيل عام ١٩٤٨ والبقاء في برلين عام ١٩٥٠ :

J.P. Rosenberg, «Harry Truman's Belief System and Foreigin Policy Decision-Making during the Truman Administration.» paper presented at: I.S.A., Meeting, Washington, D.C., 1978.

ودراسة ووکر في غيلي العلاقة بين عقائد هنري كيسنجر وسلوكه الثفارضي مع فيتنام الشمالية : Stephen Walker, «The Interface between Beliefs and Behavior: Henry Kissinger's Operational Code and the Vilet-Nam War,» Journal of Conflict Resolution, vol. 21, no. 1 (March 1977) pp. 129-168. Alexander L. George, «The Causal Nexus between Operational Code Beliefs and Decision- (۲۹) Making Behavior: Problems of Theory and Methodology,» paper presented at: I.S.A. ibid., pp. 19-20.

سبيل المثال ، فإن اختلاف النسق العقيدي لكل من عبد الناصر والسادات لم يمنـع كليهما من اختيار بديل، مثل اغلاق خليج العقبة في ايار/ مايو عام ١٩٦٧ .

يد ان هناك حالات اخرى، تبنى عبدالناصر والسادات فيها بدائل غتلفة تتعلق بالمسكلة نفسها ، وذلك بحكم تفاوت نسقيهها العقيدي . ومن هذه الحالات ، قضية تأميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦ ، ومبادرة روجرز للسلام في عام ١٩٧٠ . ففي الحالة الاولى ، اعترض السادات على قرار التأميم بعد أن أعلته عبد الناصر فعلاً ، وفي الحالة الثانية رفض السادات مبادرة روجرز ، ولكن عبد الناصر قبلها بعد ذلك بقليل . والواقع ان الدراسة المقارنة لمثل هذه الحالات يمكن أن تلقي الضوء على القدرة التفسيرية والتنبئية « للنهج الاجرائي « للفسائد السياسي .

#### س ـ المسلك الثانى: مسلك « العلاقات النمطية »

إن اساس هذا المسلك هو محاولة اكتشاف ( نمط ) العلاقات بين عقائد القائد السياسي وبين قدرته على تحديد البدائل ، واستعداده لاختيار بديل معين . وهذا المسلك ذو طبيعة استقرائية لأنه يحاول ان يستخلص نمطاً للعلاقات باستقراء حالات متعددة لقادة سياسيين غنلفن .

وريما كانت الدراسة التي قام بها الباحث النرويجي هيرادسفيت هي اشمل الدراسات التي طبقت هذا المسلك<sup>(4)</sup>، فقد اختار الباحث عينة من المثقفين العرب والاسرائيلين، ومن خلال اسلوب المقابلة حاول استخلاص بعض اجزاء «نهجهم الاجرائي» واستعدادهم لاختيار بديل معين في الصراع العربي ـ الاسرائيل . وقد انتهى الى بعض الفروض ، ومنها على سبيل المثال : ان القائد السياسي المتشائم بالنسبة لامكانية النسوية مع العدو ، والذي يرى عدوه ككيان سياسي متجانس ، وينسب اهداف العدو الى خصائصه الذاتية ، هذا القائد يتجه عادة الم تينى سياسات متشددة ازاء هذا العدو .

نظراً لأننا سنتناول في هذا الكتاب و النهج الاجرائي القائد سياسي واحد ، هو جمال عبدالناصر ، فإننا سنطبق المسلك الاول في التحليل ، وهو مسلك التوافق . وفي هذا الصدد ، فإننا سنتاول و التوافق ، بين العقائد الناصرية ، وبين ثلاثة قرارات اساسية لعبدالناصر هي قرار تأميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦ ، قرار عدم استعمال القوة العسكرية لاخماد الانقلاب السوري عام ١٩٦٧ ، وقرارات ازمة ايار / مايو حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ . ولكن قبل ان نشرع في هذا التحليل ـ الذي سنقدمه في القسم الثالث من هذا الكتاب ـ فإننا نقدم ادوات التحليل ـ الذي سنقدمه في القسم الثالث من هذا الكتاب ـ فإننا نقدم ادوات التحليل والستخدمت في الدراسة .

Daniel Heradstveit, "An Operational Code Study of the Middle East," The Norwegian Institute (1) for Foreign Affairs, Oslo, 1978 (manuscript).

وقد نشرت هذه الرسالة فيها بعد تحت عنوان :

The Arab-Israeli Conflict: Psycological Obstacles to Peace (Oslo: Universitets Foriaget; New York: distributed by Columbia University Press. 1979).

# الفَصَّالُاتِّالِثَ أدوَا**ت**النَّحليَّل

# اولاً : طبيعة البيانات

اعتمدنا في تحليل وبناء النسق العقيدي الناصري على الوثائق المعلنة للرئيس جال عبد الناصر. وتشمل تلك الوثائق:

ـ وثائق معلنة ، امـا لأنها قيلت بصفة علنية كالخـطب والمؤتمرات الصحفيـة ، او لأنها نشرت فور التعبير عنها كالمقابلات الصحفية .

ـ وثائق سرية ، ولكنها نشرت فيها بعد كمحاضـر المحادثــات ( وثائق محــادثات الــوحـــة الثلاثية ) ، او مناقشات مجلس الوزراء ( الوثائق التي نشرها عبد المجيــــ فريد ) .

وقد بلغ مجموع الوثائق المجمعة ١٩١٧ وثيقة ، تم تحليل مضمونها بطريقة كمية (١٠). وقد استبعدنا من التحليل النهائي الوثائق التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقبل الى عقيدة واحدة من عقائد النهج الاجرائي . نتيجة لذلك ، فيان التحليل النهائي تم على ٧٤٢ وثيقة تمثل ٦٨ بلمائة من الوثائق الناصرية . ويوضح الجدول رقم (٣-١) ، توزيع هذه الوثائق من

<sup>(1)</sup> ومن ثم فيان التحليل شميل كل الوثائق الناصرية بمختلف اشكالها ، ولم يقتصر على الخطب الناصرية ، وإن كانت تشكل حوالي ٧٠ بالمائة من بمميل الوثائق الناصرية الكلية . وسنري حالاً ، ان مضمون الخطب الناصرية لم يكن بخناف كثيراً عن مضمون الوثائق الاخرى ، يبد أن عبد الناصر كان يتجه الى التركيز في الحطب على بعض الفضايا ، وفي الوثائق الاخرى كان يبر تضايا اضافية تخرى . ولمل ذلك هم و محد مصافر الاختلاف المحدود بين بعض التتاتيج التي توصلنا الها ، وبعض الشائج التي توصلت البها د. ماولين نصر، ومن ذلك الأشارة الى الفياب شبه التام للدولة العربية في التصور الناصري ، بينا نبحد أن تحليل وثائق بحاضات الوحدة الكرية نيس ، التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ، ١٩٥٧ عراصات الرحدة العربية ،

حيث السنة ومن حيث النوع ، ومنه يتبين ان الموثائق المحلل مضمونها تشمل ٣٤٠ خطبة ، 12 خطاباً . 31 محضر جلسة ، ١٧ مقالًا وفصلًا في كتاب ، ٧ مناقشات خاصة .

أما بالنسبة لأسلوب تحليل المضمون المستعمل في الدراسة ، فقد اعتبرنا ان وحدة التسبيل هي الفقرة . وقد قسمت كل وثيقة الى مجموعة فقرات اعطي لكل منها رقم كودي . وقد استبعد من التحليل الفقرات التي لا تتضمن اشارة واحدة على الاقعل الى عقيدة واحدة من عقائد النهج الاجرائي . نتيجة لذلك ، تم تحليل ٣٨٣٨ فقرة تمشل ٢٦,٧ بالمائة من مجموع الفقرات التي تتضمنها الوثائق .

جدول رقم (٣ - ١ ) الوثائق الناصرية التي شملتها الدراسة

| نرة    | الفا    | ئيقة   | الو     | نوع الوثيقة الخاضعة لتحليل المضمون |        |        |       | الوثيقة |      |         |
|--------|---------|--------|---------|------------------------------------|--------|--------|-------|---------|------|---------|
| الكلية | المرمزة | الكلية | المرمزة | مناقشة                             | مقال ـ | محاضرة | رسالة | مؤغر ـ  | خطبة | /       |
|        |         |        |         | خاصة                               | كتاب   |        |       | مقابلة  |      | /       |
|        | 1       |        |         |                                    |        |        |       | صحفية   |      | السنة / |
| ٤٦٠    | 115     | ٦٨     | ŧ٤      |                                    |        |        |       | - 11    | 77   | 1905    |
| 141    | 7.0     | 111    | ν.      |                                    | v      |        | ١,    | 18      | ٤٩.  | 1905    |
| ۸۲۸    | 188     | 31     | ۲٥      | ,                                  | ;      |        | ,     | 17      | 71   | 1900    |
| 1110   | YEA     | 77     | ۰۲ ا    |                                    | ١,     |        | ۲     | 14      | 77   | 1907    |
| 791    | 101     | 77     | 1       |                                    | ١.     |        | ;     | 17      | ١.   | 1904    |
| 199    | 779     |        | 71      | ,                                  | \ \    |        | ,     | ا ،'    | ٤٩   |         |
| 1      |         | ۸٦     | ٥٦      | ١,                                 | 1      |        |       | 1 1     | 71   | 1401    |
| 172.   | 787     | 47     | 77      | 1                                  | ١ ١    | ļ      |       | ١٠.     |      | 1101    |
| ۷۷۱    | 727     | ٩٠     | 00      | l                                  |        | l      |       | 3       | 14   | 197+    |
| 7.49   | 144     | ۰۰     | 47      |                                    | ٣      | ١.     |       | 1       | 74   | 1471    |
| 994    | 141     | ٤٧     | 177     | l                                  | ٣      | ^      | ١ ١   | ١ ،     | ۱٥   | 1477    |
| 1111   | 10.     | ۰۸     | ٤٦      |                                    | ł      | 19     | ٦     | ۳       | 1.4  | 1975    |
| ٥١٤    | ۲٠٠     | ٤٦     | ۳۷      | 1                                  | 1      | ١ ١    | i     | 7       | ۳۰   | 1978    |
| ٧٨٨    | 77.     | ٧٦     | ٤٥      | İ                                  | 1      | ^      |       | v       | ۲٠.  | 1470    |
| 1.0    | 707     | ٤٨     | ۳٥      | i                                  | 1      | ۳      | 1     | 1 ^     | 72   | 1477    |
| 7.7.1  | 197     | 77     | 1       | ١ ١                                | ļ      | ۲ ا    | ۲     | ۳       | 11   | 1417    |
| 777    | 129     | 177    | 71      |                                    |        | ۳      |       | ١,      | ٧٠.  | 1974    |
| ٤٦٠    | 110     | ٧.     | 11      | 1                                  | 1      | 1      |       | ٤       | 11"  | 1979    |
| ٧٣٠    | 174     | *1     | ٣٠      | ٤                                  |        | ۲      | \     | ۸       | ١٥   | 1971    |
| 1111   | ***     | 1114   | VIE     | ٧                                  | ۱۷     | ٤٦     | ۱۳    | 127     | 041  | المجموع |

# ثانياً: اسلوب تحليل المضمون

اما الحطوة التالية فكانت تحليل مضمون كل فقرة ، بهدف اكتشاف طبيعة العقائد التي تتضمنها . وقد تم هذا التحليل بموجب و كتاب ترميز ، Codebook يتضمن مجموعة القواعد والاجراءات الواجب مراعاتها عند استخراج العقائد وترميزها رقمياً . وما يهمنا في هذا الجزء هـو إننا كنا نحاول اكتشاف العقائد الفلسفية والادائية في كل فقرة ، من خلال المقاييس الاسمة التالة :

#### أ \_ العقائد الفلسفية

١ ـ طبيعة العالم السياسي : هل هو عالم صراعي ام تعاوني؟

مصادر الصراع: هـل الصراع نتيجة للطبيعة البشرية ، ام انـه نتيجة للخصـائص السياسية والابديولوجية والاقتصادية للدولة ، ام نتيجة للفوضى الدولية . . . الخ .

ـ شروط السلام الاجتماعي : هل يتحقق السلام عن طريق الاتصال والتفاوض بين الفئـات الاجتماعيـة ، او ازالة مظاهر التـوتر الاجتمـاعي ، او ازالـة مصــادر عــدم المســاواة الاجتماعيـة ، او تحقيق توازن اجتماعي ، او تغير النظام بأسره ؟

\_ طبيعة الصراع: هـل الصراع مباراة صفرية ( يكسب فيها طوف عـلى حساب الآخر) ، ام أنه مباراة لاصفوية ( يكسب او يخسر فيها الطوفان معاً ) ؟

ـ مجال الصراع: هل الصراعات السياسية جزء من صـراع رئيسي واحد، ام أن لكــل صراع أسبابه المستقلة ؟

ـ دور الصراع : هل الصراع ظاهرة ضرورية ، ام أنه يؤدي وظيفة اجتماعية المجابية ، ام انه ظاهرة سلبية يجب التخلص منها .

٢ ـ طبيعة العدو السياسي : هل العدو ذو طبيعة تدميرية تهدف الى انهاء الوجود القومي ،
 ام أنه توسعي ، ام بجرد عدو عدواني ، ام انه ذو طبيعة دفاعية ، او توفيقية او سلامية ، او
 عدو مهتم فقط باهدافه الداخلية ؟

. مصادر اهداف العدو : هل يستمد العدو اهدافه من ايديولوجية محددة ، تقاليد تاريخية للعدو ، احتياجات اجتماعية ، ام طبيعة القيادات السياسية ، ام الضغوط الحارجية على العدو هي التي تحدد له اهدافه ؟

ـ طبيعة عداء العدو : هل عداء العدو دائم وشامل لكل القضايا محل الخلاف ، ام انه مؤ قت وقاصم على قضاما محددة ؟

- ـ احتمال رد فعل العدو للمبادرات التوفيقية : هل يرد العـدو بالمشل ، ام أنه يتجـاهل المبادرة ، او يستغل المبادرة للحصول على مزايا لنفسه ؟
- ـ احتمال رد فعل العـدو لسياسـة الشدة : هـل يتراجـع العدو امـام الشدة ، هـل يرد بالمثل ، هل يتجاهل تلك السياسـة ، ام يستغلها للحصول على مزايا لنفسه ؟
- ـ رؤية العدو لاعدائه ( اي للدولة محل التحليل ) : هل برى العدو تلك الـدولة على انها فات الـدولة على انها ذات طبيعة دفاعية ، تـوفيقية ، سلامية ، ام انها مهتمة فقط باهدافها الداخلية ؟
- روية العدو للصراع الدولي : هـل يرى ان الصـراع حتمي ولا يمكن تجنّيه ، ام أنـه يرى الصراع كظاهرة غير مرغوبة ؟
- طبيعة نظام اتخاذ القرار لـدى العدو : هـل العدو وحـدة واحدة متجـانسة ، ام انــه مكوّن من فئات سياسية نختلفة ؟
- الدور السياسي الدولي للعدو: هل العدو قائد استعماري ، قائد معاد للشورة في
   العالم ، عميل استعماري ، عميل معاد للثورة ، عميل شيوعي ، عميل صهيوني ، ام غرب اقليمي ؟
- ــ كيف يختار العدو اهدافه : هل يختار العــدو اهدافـاً قصوى او اهــدافاً محــدودة ، هل يختار اهدافاً واقعية ام غير واقعية؟ هــل هو مــرن ام غير مــرن في اختيار اهــدافه ؟ هــل يمكن التنبؤ بطريقة اختيار تلك الاهداف ؟
- ـ منهج العدو في تحقيق اهدافه : هل مجفق العدو اهـدافه بعـد اعداد دُقيق وتشـاور مع حلفائه ؟ هل يميل العدو الى التدرج في تحقيق الهدف ام اتباع اسلوب الدفعة القوية ( البليــتز كريج ) .
- الاستراتيجية السياسية للعدو: هل يتبع العدو استراتيجية استسلامية (أدر خدك الأخر) ، او استراتيجية عدوانية ؟

#### ٣ ـ خصائص النظام الدولي :

- طبيعة النظام الدولي الراهن : صراعي ام تعاوني ؟
- مصادر الصراع الدولي : كها هـو الحال في مصادر الصراع في العقيدة الفلسفية الاولى .
- هيكل النظام الدولي : هـل هـو واحدي القـطبيـة ، ثنـائبي القـطبيـة ، ام متعـدد الاقطاب ؟

- \_ استقرار النظام الدولي : هل النظام الدولي مستقر ام انه غير مستقر ؟
- ـ دور الدولة في النظام الدولي : هل برى القائد السياسي لدور دولته في النظام الدولي كقاعدة للشورة والتحرر العالمي ، كقائد اقليمي او كدولة مستقلة نشيطة ، او دولة معادية لماستعمار ومؤيدة لحركات التحرر ، كعدو للشيوعية ، كعدو للصهيونية ، كمدافع عن ايديولوجية معينة ، كوسيط دولي ، كقائد تكاملي ، كعامل في تنمية الدول الاخرى ، كمجرد حليف ، او كحمية ، او كصانع سلام . . . اللخ .

#### ٤ \_ التفاؤل السياسي :

ـ التفاؤل والتشاؤم السياسي : هل يتوقع القـائد ان تتحقق اهـدافه في المـدى المنظور ، ام أنه لا يتوقع ذلك ؟

ـ نطاق التفاؤ ل السياسي : هل التفاؤ ل او التشاؤ م السياسي مرتبط بـأهداف بعيـدة المدى ام بسياسات محددة ؟

ـ مشروطية التفاؤ ل السياسي : هل النفاؤ ل والتشاؤ م السياسي مرتبظان بشروط محددة ام انهها تفاؤ ل او تشاؤم سياسي مطلق ؟

ـ الوقت في مصلحة من؟هل يرى القائد السياسي ان النزمن في مصلحته ام في مصلحة عدوه ؟

 - تنتيئية الحياة السياسية : هل يمكن التنبؤ بالانجاهات العامة للحياة السياسية ، ام ان التنبؤ السياسي عملية مستحيلة ؟

ـ درجة التنبؤ في الحياة السياسية : هل يمكن التنبؤ بشكل دقيق ، ام بشكل احتمالي ، ام انه لا يمكن التنبؤ على الاطلاق ؟

ـ مجالات التنبؤ السيـاسي : التــطور التـاريخي ، أشكـــال النـظام الـــدولي ، العــدو السياسي ، سياسات محددة ، وقائع محددة .

٦ ـ دور القائد السياسي في الحياة السياسية: الى اي حد يستطيع القائد أن يؤثر في المحملية السياسية ؟ وهل يستطيع ان يفعل ذلك وحده ام بالتعاون مع قوى سياسية اخرى ؟

#### ب ـ العقائد الادائية

١ - منهج اختيار الاهداف السياسية : هل يجب على القائد السياسي ان يختار اهدافاً
 سياسية قصوى، ام اهدافاً مكنة ؟

العلاقة بين الاهداف السياسية: هل تتكامل كل الاهداف السياسية، ام انه يجب
 التضحية ببعض الاهداف اذا اراد القائد ان يحقق اهدافاً معينة ؟

إمكانية تغيير الاهداف السياسية: هل يجب على القائد السياسي ان يتمسك بأهداف.
 السياسية ، ام انه من الممكن التنازل عن بعض الاهداف أو تعديلها ؟

٢ - مناهج تحقيق الاهداف السياسية : هل يجب تحقيق الاهداف السياسية بعد اعداد دقيق ، ام اسه يك التساوب المحاولة والخسطأ ، او الاسلوب التدريجي ، ام اسلوب المعاولة والخسطأ ، او الاسلوب التدريجي ، ام اسلوب المعاولة المهارد ؟

٣-الاستراتيجية السياسية : كما هو الحال في ترميز الاستراتيجية السياسية للعدو
 السياسي .

 ٤ - المخاطرة السياسة: هل يمكن اتباع سياسات تنطوي على غاطرة سياسية ؟ ام انه من الضروري تجنّب مثل تلك السياسات ؟

ـ كيفية تفادي الأثار السلبية للمخاطرة السياسية : اما عن طريق الاقىلال من حجم الموارد المخصصة لتنفيذ السياسة .وإمّاعن طريق تحديد امكانيات المدولة وامكانات الاعمداء مقدماً . او بغيرها من الطرق ؟

ـ الهاضلة بين سياسات المخاطرة السياسية : اذا واجه الفائد موقفاً يتضمن مخاطر سياسية ويحتم عليه التضحية بهدف لحساب هدف آخر ، فهل يختار الهدف الذي يعظم المنافع او الهدف الذي يقلل الحسائر ؟

التوقيت السياسي: هل يعتبر التوقيت السياسي مها بالنسبة لنجاح السلوك
 السياسي، أم انه لا يؤثر على نتيجة السلوك؟

٦ - التكتيك السياسي : منى بجب على القائد السياسي ان يتخذ سلوكاً معيناً ؟ هل يتعين
 عليه ان يتصرف بسرعة لانتهاز فرص النجاح ، ام يتعين عليه أن يؤخر السلوك حتى يضمن
 النجاح ؟

٧ - وظيفة القوة العسكرية: هل القوة العسكرية الأداة الوحيدة للتعامل السياسي
 الدولي، ام انها اداة يتعين تفادي اللجوء اليها، ام أنها اداة مفيدة كملجأ اخير اذا استنفدت
 الادوات الاخرى؟

اسلوب استعمال القوة العسكرية (أ) : اذا استعملت القوة العسكرية ، فإن يجب
 استعمافا على نطاق واسع ام بشكل تدريجي ؟ وهل يجب ان تستعمل وحدها ام بالتنسيق مع
 ادوات القوة الاخرى ؟

- اسلوب استعمال القوة العسكرية (ب) : اذا استعمات القوة العسكريـة ، فإنــه يجب ان يحفظ القــائد السيــاسي بالمبــادأة ، ام أنــه يجب ان يتــــظر الفســربــة الاولى ؟ وهــل يتعــين الاحتفاظ دائمًا بالتفوق العسكــري على العــــدو ، ام أن مثل هــذا التفوق غــير ضــرودي ، واذا واجه القائد موقف الخيارين التراجع من اجل تركيز القوات او الصمود مهها كان الشمن . فأي الموقفين يختار؟

مفهوم القوة : هـل يقصد بـالقوة القـوة العسكريـة فقط ، ام أن القوة مفهـوم متعدد الابعاد؟

كانت مهمة الباحث هي تحديد ما اذا كانت أدق الفقرات الواردة في الوثيقة تتضمن اجابة عن اي منها اجابة عن اي منها اجابة عن اي منها قمنا أدق بلك و المقيدية الخصمة والاربعين . فإذا وجدنا اجبابة عن اي منها قمنا برصدها في كشوف الترميز . وقد خصصنا لكل فقرة سطراً واحدا في تلك الكشوف بحيث يشمل السطر الواحد رقم الوثيقة ، تاريخها ، الجمهور الموجهة اليه ، عدد الفقرات المواردة فيها ، وقم الفقرة موضع التحليل ، القضايا الواردة فيها ، ثم العقائد السياسية الواردة فيها ، ثم العقائد السياسية الواردة فيها .

وقد يلي ذلك تثقيب البيانات وحفظها في الحاسب الآلي ، ثم استعمال تلك البيانات للتعرف على الاتماط الاساسية للنظام العقيدي الناصري ، وبالدات على المستـوى الهيكلي(٢٠) .

# ثالثاً : ثبات وصدق المقياس

قدمنا في القسم السابق عرضاً تاماً لاسلوب القياس المستخدم في بناء النظام المقيدي الناصري . وقبل ان نتقدم لنوضح نتائج القياس على المستوين الوضعي والهيكلي ، فإنه يتعين أن نجيب عن تساؤ لين مهمين يثاران عادة عند استعمال هذا النوع من المقايس : الى اي حد يكن الاعتماد على هذا المقياس لاستخلاص العقائد السياسية الناصوية ؟ والى اي حد يكن الاعتماد على المفظية الناصرية لاستخلاص تلك العقائد ؟ والواقع ان السؤ ال الأول يشير قضية ثبات المقياس ، يمعنى هل يعطينا هذا المقياس النتيجة نفسها كليا طبقناه على موضوع القياس ، والواقع ان النبات يرتبط اساساً بوضوح فنات التحليل وفهم الباحث لتلك الفئات فهاً دقيقاً . وبالتالي ، كلها ازدادت دقة تعريف الفئات والمفاهيم ، او كلها كان الباحث اكثر تفهاً للمقياس ، ازدادت درجة ثباته للتعرف على ثبات المقياس المستخدم .

ولتحديد ثبات المقياس قمنا باجراء خمس تجارب احصائية .

 <sup>(</sup>٢) اعتمدنا في بناء هذا المقياس على المقياس المبدئي الذي قدمه هولستي ، انظر :

Ole R. Holsti, "Operational Code Bellef System: A Code Book," Duke University, 1976 (mimeo.). بيد أننا قمنا بتطوير مقياص هولستي ، بتحديد فئات التحليل ، واضافة فئات اخرى ، ثم تطوير طريقة الترم على كشوف اللهانين خامة . الترميز على كشوف الطالق فانت الشانين خامة .

## أ ـ الثبات الكلى للمقياس بين المرمزين

ويثل هذا الاختيار محاولة لقياس صدى اتفاق صرمزين او اكثر على استخلاص العدد نفسه من العقائد من الوثائق موضع التحليل . بعبارة اخرى ، ان كل مرمز يستخلص العدد نفسه من العقائد السياسية ، بصرف النظر عن كيفية ترميز تلك العقائد . وقد أعطينا ثلاثة من الباحين ثلاث وثائق ناصرية (؟) ، وطلبنا منهم تبطيق المقياس (كتباب الترميز) ثم قمنا بحساب معامل الارتباط بين عدد الاشارات التي وجدها كل منهم في الوثائق لكل من العقائد المذكورة . وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ٥٨١، بما يدل على الثبات الكلي للمقياس ويوضح الجدول رقم (٣-٢) التتائج التفصيلية لهذا الاختبار .

جدول رقم (٣- ٢) نتائج اختبار الثبات الكلي للمقياس بين المرمزين

| ب۔ج                           | ا۔ج                              | 1۔ب                  | الوثيف                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Y , • PY , • PY , • 1 A , • | °, 4°, •<br>°, 6°, •<br>°, 6°, • | .,40<br>.,47<br>.,1. | الوثيقة (١) : خطاب الاستقالة<br>الوثيقة (٢) : رسالة الى كنيدي<br>الوثيقة (٣) : خطاب في الامم المتحدة |

## ب ـ الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين

يحاول هذا الاختبار التعرف على طبيعة الرموز التي وجدها كمل مرصر في الوثيقة . فإذا كمان المرمزون قد انتهموا الى عدد متشابه من الـرموز ، فكيف قـاموا بتــرميز تلك الــرموز في الكشوف .

وقد تم هذا الاختبار باستعمال الصيغة التالية :

ن × ۲ ن ۲ + ن ۲

<sup>(</sup>٣) هذه الوثائق بالتحديد مي : خطاب عبد الناصر اسام الجمعية العامة لملامم للتحدة عام ١٩٦٠ ؛ رسالة عبد الناصر الى الرئيس كتبدى عام ١٩٦٣ ، وخطاب الاستفائة عام ١٩٦٧ . وقد اختير الباحثون بعيث يمثل كل منهم درجات متفاوتة من المعرفة باللغة العربية ومدلولاتها ، وباسلوب و النهج الاجرائي . وقد أوضحت نجية التحليل ان العامل اللغزي كان اهم عامل في التأثير على معامل الثبات . فقد كانت معاملات الثبات بين الباحثين الناطقين بالعربية اكبر من معاملات الثبات بينها وبين الباحث الثالث الناطق بالانكليزية .

- ن = عدد الرموز المشتركة بين المرمز الأول والمرمز الثاني .
  - ن ١ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الاول .
    - ن ٢ = عدد الرموز التي وجدها المرمز الثاني

وحينها طبق هذا المقياس ، وجدنا ان معامل الثبات على المستوى الجمزئي ، بلغ 17. • وهـذا المعامـل ـ وإن كان يقــل عن المعامـل السابق ـ الا انــه يشير ايضــاً الى ثبات المقيــاس . ويوضح الجدول وقــم (٣-٣) النتائج التفصيلية للاختبار .

جدول رقم (٣ ـ ٣ ) نتائج اختبار الثبات الجزئي للمقياس بين المرمزين

| ب-ج  | ا-ج   | ا۔ب  | المرمزان الوثيفة |
|------|-------|------|------------------|
| ·,٦٤ | •, ٧٣ | ·,07 | الوثيقة (1)      |
| ·,٧٠ | •, ٧٥ | ·,07 | الوثيقة (۲)      |
| ·,٦٤ | •, ٦٨ | ·,0· | الوثيقة (۳)      |

# ج ـ اختبار الثبات الكلي للمقياس على مستـوى مرمـز واحـد

يقصد بهذا الاختبار قياس مدى اتساق مرمز واحد في استخلاص العمد نفسه من الرموز من الوثائق عبر فترة زمنية معينة . وهو يشبه الاختبار الاول ، الا انه يـطبق على مـرمز واحد مرتين يفصلهما فترة زمنية معينة . وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ثم اعاد الترميـز بعد شهرين ، ثم قمنـا بقياس معـامل الارتبـاط بين النتيجتـين . وقد بلغ متـوسط معامـلات الارتباط بالنسبة للوثائق الثلاث ٩٠ ، ٠ .

## د ـ اختبار الثبات الجزئيعلى مستوى مرمــز واحــــد

هذا الاختبار هو في الواقع امتداد للاختبار الثاني ، ألا انه تم على مستوى مرمز واحد وقد قام المؤلف بترميز الوثائق الثلاث ، ثم اعاد الترميز بعد شهرين مستعملًا هذا الاختبار وقد بلغ متوسط معاملات الثبات ٧٠. • .

#### هـ - مقياس سكوت للثبات

انتقد بعض اساتذة تحليل المضمون ، الاختبارات السابقة على أنها لا تدخل في حسبانها احتمال أن يكون ثبات المقياس نتيجة للمصادفة وحدها<sup>(4)</sup>. كذلك قدم سكوت مقياساً للثبات يحاول اختبار ما اذا كان الثبات نتيجة للمصادفة<sup>(4)</sup>. اما صيغة حساب مقياس سكوت ، فهي كالتالى :

# 

وكلها ازداد المعامل الناتج قل احتمال ان يكون الثبات نتيجة المصادفة.

بتطبيق مقياس سكوت على ترميز الوثائق ، وجدنا ان المعــامل يصـــل الى ٧٠,٨١ ، وهو معامل يفوق احتمال المصادفة الى حد كبير.

السؤال الثاني الذي أثير في مقدمة هذا القسم يتعلق بقضية الصدق . ويقصد بذلك الى التاني الذي أثير في مقدمة هذا القسمي من اقواله اللفظية ، اي ه صدق البيانات » . ويثير هذا السؤال مجموعة من القضايا الفرعية ، اهمها قضية التأليف ، اي قضية ما اذا ما كانت بعض الوثائق المنسوبة الى عبد الناصر قد كتبها بنفسه ، وقضية صدق عبد الناصر في التمير عن عقائده السياسية ه الفعلية ، في اقواله اللفظية .

#### ١ \_ مشكلة التأليف

من الثابت أن معظم القادة السياسيين يلجأون في العادة الى مؤلفين محترفين لصياغة المحارهم ، واحياناً لكتابة بعض المؤلفات النسوية الى هؤلاء السياسيين. وهمذه المنظهرة واضحة بالذات في مجال الحظب المعدة سلفاً والمذكرات والرسائل المتبادلة مع رؤساء الدول الاخرى ، والمقالات والكتب . وفي حالة عبد الناصر ، فإنه يعرف باليقين ان محمد حسنين هيكل هو مؤلف كتاب فلسفة الثورة (٦٠) . كما أنه كتب العديد من الوثائق بنفسه ، ومنها على سبيل المثال ، خطاب الاستقالة في يونيو عام ١٩٦٧ . والسؤال الذي يثار بالنسبة للباحث ، ها بمكن الاعتماد على مثل هذه الوثائق لاستخلاص العقائد السياسية الناصرية ؟

Ole R. Holsti, Content Analysis for the Social Sciences and Humanities(Reading, Mass.. (£) Addison-Wesley, 1969), p. 140.

William A. Scott, "Reliability of Content Analysis: The Case of Nominal Scale Coding," Public (\*)
Opinion Quarterly, vol. 19, no. 3 (Fall 1955), pp. 323-324.

 <sup>(</sup>٦) فؤاد مطر، بصراحة عن عبد الشاصر : حوار مع عمد حسنين هيكل ، ط ٢ ( بيسروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ ) ، ص ٣٨.

Mohamed [Hasanayn ] Heikal, The Road to Ramadan (New York: Ballentine, 1975), p. 29. (Y)

الرواقع أن قضية التأليف ، او ما يعبر عنها في بعض الاحيان بكتبابة الانبساح . هوما اذا كان المقائد السيامي قد كتب الوثيقة بنفسه ، ولكن المهم هو ان القائد السياسي قد كتب الوثيقة بنفسه ، ولكن المهم هو ان القائد السياسي قد قرأ الوثيقة ونسبها الى نفسه كتعبير عن آرائه وعقائده . أضف الى ذلك ، انه ليس من المحتمل ان يكتب المؤلف الحقي في الرثيقة افكاراً تتناقض مع افكار القائد السياسي ، وحتى اذا فعل ، فليس من المحتمل ان يقبل القائد السياسي ان يردد تلك الافكار . واخيراً ، فإنه يمكن التحقق من مشكلة التأليف بقارنة الوثائق التي لم يكتبها عبد الناصر كأحاديثه في المؤتمرات الصحفية .

#### ٢ \_ مشكلة صدق التعبير اللفظى

يقصد بذلك ما اذا كان من المكن استباط العقائد السياسية و الحقيقية و المقائد السياسي من المحتمل ان يعبر السياسي من المحتمل ان يعبر السياسي من المحتمل ان يعبر الفرائق العلنية . فليس من المحتمل ان يعبر الفرد قولاً عن كل ما يعتقده فعالاً ، اما لضغوط بيئية او لاسباب تتعلق بتكتيك تحقيق الاهداف . ويزداد حجم الهوة بين الاقوال اللفظية وبين العقائد الفعلية لدى القادة السياسين . اذ تملي عليهم اعتبارات ممارسة وظائفهم السياسية ، وبالذات في ميدان السياسة الحارجية ، ان يفصحوا عن عقائد لا تعبر عن عقائدهم الفعلية (٨) . ومن هنا فهل من الجائز منهجياً أن نستعمل تلك التعبيرات اللفظية لكي نستخلص العقائد السياسية الحقيقية للقائد السياسي ؟

في الواقع أن الإجبابة عن هذا السؤال تنقسم الى شقين : الشق الاول ، فإنه يفسر الاعتماد على الاقوال المعلنة من واقع الخيرة المستمدة من علم النفس الاجتماعي ، اما الشق الثاني ، فإنه يقدم اجابة امبريقية للسؤال اساسها اجراء سلسلة من الاختبارات على الاقوال الناصرية للتأكد من أنها تعبر فعلاً عن العقائد الناصرية الفعلية .

ويمكن تبرير الاعتماد على الاقوال المعلنة للقائد السياسي كمدخل لفهم عقائده السياسية على أساس ان الاقوال المعلنة للقائد السياسي هي في الاساس جزء أساسي من عاولته شرح وتفسير سياساته وقراراته . وبالنالي ، فإنه لا يمكن تجاهل هذا الجزء على اساس أنه قد لا يعبر عن عقائد القائد السياسي . ويزيد من اهمية تلك الاقوال المعلنة انها ـ في النهاية ـ هي التي تحدد الاطار العام الذي يعمل القائد السياسي من خلاله . فهي تخلق لديه التزامات معينة ، كها تنشىء لدى العالم الخارجي توقعات معينة عن سلوك القائد السياسي .

 <sup>(</sup>٨) محمد حسنين هيكل ، لصر . . . لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها ؟
 ( الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ ) ، ص ٣٣ .

ومن تم هيد شبكة العلاقات بين القالمد والعالم السياسي تحدد . في المهية . السطلاقا من الملك الاقوال . وليس ابتداء من معتقدته الحقية . اصف الى ذلك أن القالمد السياسي حينها يعبر عن القوال معينة . فهو في المهاية يربد من العالم خرجي ان يفهمه بطريقة معينة . ويتصوف الراءء مثلك الطريقة . ومن ثمر ، اذا كنان القائد السياسي يعتقد حقيقة في استراتيجية الحرب ، ولكنه يقصح لمعالم الخارجي عن استراتيجية السلام ، فيانه يبريد أن يحدد اطار علاقاتم الخارجية أخرب . ولكنه اذا طبق استراتيجية الحرب العقيدة الخفرية . ولكنه اذا طبق استراتيجية الحرب بعدق الخفرية . ولكنه اذا طبق استراتيجية الخارجي على المهاية على مركزه المدولي .

واخير ، فإنه يمكن تبرير الاعتماد على الاقوال المعندة على اسباس نشائج نظرية ه الانساق المعرفي ، Cognitive Consistency ، فالأفراد يتجهيون تلقائياً الى تحقيق نوع من الانساق بين اقواهم المعلمة ، وبين عقائدهم الفعلية ، اذ ليس من المحتمل ان يستطيع الفرد ان يعلى بشكل مستمر عن عقائد لا تتسق مع عقائده الفعلية ، ولكن أذا درسنا اقوال المود في لحظة معينة ، قد لا نجدها متسقة مع عقائده الفعلية ، ولكن أذا درسنا تلك الاقوال عبر فترة زمنية طويلة ، فإن النمط العام سيعبر عن نوع من الانساق. (1) .

من ناحية اخرى , فإنـه يمكن التحقق من امكانية الاستناد الى الـوثائق المعلنة , عن طريق مجموعة من الاختبارات التي يمكن أن تحدد لنا ـ ولـو بشكل تقـريبي ــ احتمال النـطابق بين العقائد الواردة في الوثائق المعلنة , وبين العقائد الفعلية . ولذلك فقد أجرينا الاختبــارات التالية :

## (أ) اختبار الصدق الحُكمي

يقصد بالصدق الحكمي Face Validity لأي مقولة المبريقية أن يتفق الحبراء والمتخصصون في الموضوع الذي تتناوله المقولة على صدق تلك المقولة ، ويبزداد صدق المقولة اذا كان هؤلاء الخبراء ينتمون الى خلفيات ثقافية مختلفة . والسؤال المثار هنا هو مدى صدق الوثائق العامة لعبد الناصر . فإذا اجمع الخبراء والمتخصصون على أن تلك الوثائق تعبر فعلاً عن العقائد الفعلية لعبد الناصر ، فلاشك في أن ثقتنا في تلك الوثائق تزداد .

اختلف الخبراء الذين عاصروا عبد الناصر وزاملوه او درسوه ، على مدى صدق وثائقه كمعبر عن عقائده الفعلية . فهناك مجموعة من الخبراء تؤكد صدق الوثائق ، وينتمى الى تلك

Katarina Brodin, «Belief Systems, Doctrines and Perception,» Cooperation and Conflict, vol. (1) 2 (1972), p. 103.

المجموعة الاستاذ فتحي رضوان<sup>(١١)</sup> ، والاستاذ يوسف السباعي <sup>(١١)</sup> ، والمدكتور انيس صايغ <sup>(١٢)</sup> . وهناك مجموعة اخرى من الخيراء أكدت ان بعض ما سمعوه من عبد الناصر في لقاءاتهم الخاصة به مجتلف عها قاله في وثائفه العلنية . ومن تلك المجموعة كمال المدين حسين <sup>(١٢)</sup> ، وابراهيم طلعت <sup>(١٤)</sup> . إلا أننا نلاحظ أن المجموعة الاولى قد اتفقت على صدق الوثائق الناصرية كمبدأ عام ، بينها اقتصرت المجموعة الثانية على التأكيد على وجود اختلافات تتعلق بوقائع محددة وعدودة من الوثبائق الناصرية ، ولم تعمم تلك النتيجة على العقبائيد الناصوية ككل .

#### (ب) اختبار صدق المفهوم

يتأسس اختبار صدق المفهوم على افتراض مؤداه ان احتمال تعبير الفرد عن عقائد:
الحقيقية يزيد في حالة الاحاديث الخاصة عنه في حالة الاحاديث العامة ، كها أن هذا الاحتمال
يزيد في حالة الاقوال غير المعدة سلفاً عنه في حالة الاقوال المكتوبة او المجهزة مقدماً . فإذ
كان هذا الافتراض صحيحاً ، فإننا يجب ان نتحفظ على استعمال الوثائق العامة لاستخلاص
العقائد ، او على الاقل يجب ان لا نعامل الوثائق العامة على قدم المساواة مع الوثائق
الحاصة . اما اذا استطعنا أن نكتب ان عبد الناصر قد عبر عن العقائد نفسها . بشكر
متسق \_ في كل الوثائق باختلاف انواعها ، وامام انماط مختلفة من المستمعين ، فإننا يمكن أذ
نستخلص من ذلك صدق الوثائق العامة . بعبارة اخرى ، اذا كانت البيانات المستخلصة من
الوثائق العامة « صادقة » ، فإننا يجب ان لا نجد تفاوتاً ذا شأن بين العقائد الواردة في الحاط

<sup>(</sup>١٠) عمل فتحي رضوان وزيراً للارشاد القومي في بعض مراحل الفترة الناصرية ، انتظر : فتحير رضوان ، ومقدمة ، انتظر : فتحير رضوان ، ومقدمة ، . في : جمال عبد الناصر ، قال الرئيس : روائع خىالدة في احمداث مصر الكبيرى للرئيس جمال عبد الناصر ( القامرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ ) ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>١١) عمل بوصف السباعي مع عبد الناصر في اطار تنظيم الضباط الاحرار وبعد شورة بوليو عما ١٩٥٢ ، انظر: يوسف السباعي ، ايام عبد الناصر: خواطر ومشاعر (القاهرة: مكتبة الخانجي . ١٩٧١) ، ص ١٣٠٠

 <sup>(</sup>١٢) أنيس صابغ ، في مفهوم الزحامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبد المناصر (بيروت جريدة المحرر ؛ المكتبة العصرية ، ١٩٦٥ )؛ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٣) عمل كمال الدين حسين عضواً في تنظيم الفسياط الاحرار ونـانباً لعبـد الناصـر حتى عام ١٩٦٣ انظر : كمال الدين حسين ، ومقابلة صحفية مع كمال الدين حسين ،» روز اليوسف ( القاهرة ) ،(١٤ آب ' اغسطس ١٩٧٥ ) .

<sup>(</sup>١٤) كان ابراهيم طلمت احد اقطاب حزب الوفد ، واحد الدنين عرفوا عبد الناصر خلال السنوار الاولى للثورة ، وقد ذكر ان عبد الناصر قد اخبره شخصياً أن الاخوان المسلمين هم الذين اشعلوا حريق القاهر في ٢٦ كانون الشاني / يناير عام ١٩٥٧ ، وان عبد الناصر قد اعلن بعد ذلك بقليل في خطاب علني ١١ الشيوعين هم الذين دبروا الحريق ، انظر : ابراهيم طلمت ، وجال عبد الناصر يروي تفاصيل اتهام الاخواد بحرق القاهرة ، ع روز اليوسف ، (١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ ) .

غتفة من الوثائق ( وثنق عنبية / الوثائق التلقائية / الوثائق المجهزة سلفاً ، الوثائق المجهزة سلفاً ، الوثائق الخاورية / الوثائق الله كنبها آخرون ، الوثائق المعبر عنها امام جمهور على / الوثائق المحبر عنها امام جمهور اجنبي ، والموثائق المعبر عنها امام جمهور اجنبي ، والموثائق المعبر عنها امام المشقير . ومن ثم قمننا باجراء سنة اختبارات لصدف المفهوم :

#### (١) الوثائق العلنية والوثائق السرية :

إن اساس هذا الاختبار . هو تقسيم العقائد الناصرية التي تم ترميزها طبقاً لمعيار علنية او سرية النوئيقة التي وردت بها تلك العقائد . الى قسمين : (أ) العقائد التي تم التعبير عنها في وثائق علنية . كالخطب العامة . والمقابلات والمؤتمرات الصحفية ، والخيطابات ، والمذكرات المعلنة . والكتب ، والاحاديث الأفاعية ؛ (ب) العقائد الواردة في وثبائق سريمة او خاصة . كمحاضر الاجتماعات المغلقة ، والمحادثات الخاصة(١٠٠) .

ثم قمنا بجدولة العقائد الفلسفية والادائية الرئيسية في جدول فرعي مستقل ذي بعدن : نوعية الوشائق (علنية ام سرية) ، ونوعية التعبير عن العقيدة ، كيا هو واضح بالجدول الكلي رقم (٣-١٤) . ثم قمنا بحساب معامل الارتباط الاسمي في (١٩١٥) ، ودرجة الاهمية المحنوية الاحصائية للارتباط بالنسبة لكل جدول فرعي . فإذا كمان التعبير عن العقائد قد اختلف في الوثائق العلنية عنها في الوثائق السرية ، فإننا نتوقع ان لا يقل معامل الارتباط عن ٠٠٥٠ .

بتـــامل الجـــدول رقم (٣-ـ ٤) ، يتضح أن أيــاً من المـــامــلات الـــواردة اســـفــل الجـــداول الفرعية لا يكفي دليلاً على أن التعبير عن العقائد الناصرية في الوثائق العلنية ، كان غتلفاً عنه في الوثائق السرية . وهو نتيجة متسقة مع ما أكده عبد الناصر في خطابــه في ٢٢ تموز / يــوليــو عام ١٩٦١ من أثنا و نتكلم بلغة واحدة في الوثائق الـــرية ، اللغة نفسها في الحطب والاحاديث العلنية ، .

 <sup>(</sup>١٥) من اطلة الوثائق العلنية: محاضر اجتماعات المؤتمر الموطني للقوى الشعبية ، ١٩٦٢ ، ومن اطلة الوثائق السرية: د محاضر اجتماعات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، ١٩٦٧ ، .

# جدول رقم (٣- ٤) التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لعلنية الوثيقة

| يسة     | (ب) وثائق سر                 | علنيسة                           | رأ، وثائق                                                          |
|---------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (£)     | (٣)                          | (۲)                              | (1)                                                                |
| ا ب     | ا ب                          | ا ب                              | ا ب                                                                |
| 7 £17   | 1 7 127                      | 1 19 1.5                         | ١ ٥٩ ٤                                                             |
| 7 77    | 7 - 1                        | 7 - 11 7                         | _ v ,                                                              |
| .,11    | ٠,٢١                         | ٠,٠٤                             | • , • 4 = Phi                                                      |
| ٠,٠١    | ۰,۸۱                         | ٠,٧٢                             | • , Ao = P                                                         |
|         |                              |                                  |                                                                    |
| (A)     | (Y)                          | (7)                              | (°)                                                                |
| ا ب     | ۱ ب                          | <u> </u>                         | ا ب                                                                |
| 77 777  | 1 2 7.0                      | 1 1. 01 1                        | 18 19. 1                                                           |
| 7 1/1   | 7 _ 71                       | 7 1 70 7                         | - 7,                                                               |
| •,۲۱-   | L                            | ٠,٢١                             | ,\\ = Phi                                                          |
| • , • 1 | ٠,٨٢                         | •,10                             | •, 11 = Pm                                                         |
|         |                              | ,,,,                             | .,.,                                                               |
| (۱۲)    | (11)                         | (1.)                             | (4)                                                                |
| ا ب     | ا ب                          | 1 ب                              | i ب                                                                |
| A 7A    | 1 7 70                       | , 4, 12, 1                       | 1 PA Y                                                             |
| 1 91    | 7 1 1                        | 7 7 17 7                         | 1. 749 1                                                           |
| •, ۲۲   | •,**                         | •,•9                             | • , • \ = Phi                                                      |
| ٠,٠١    | ٠,٠٥                         | ٠,٣٨                             | •, A4 = P                                                          |
|         |                              |                                  |                                                                    |
|         | ۲ ـ تعاونية                  | : ۱ ـ صراعية                     | (١) طبيعة السياسة                                                  |
|         | ۲ _ دفاعي                    | : ١ ـ عدواني                     | (٢) طبيعة العدو                                                    |
|         | ۲ _ تعاوني                   | : ۱ ـ صراعي                      | (٣) النظام الدولي                                                  |
|         | ۲ _ متشائم                   | : ١ ـ متفائل                     | (٤) التفاؤ ل                                                       |
| ·       | ۲ _ مستحیل                   | : ۱ ـ مکن                        | (٥) التنبؤ                                                         |
| 1:5     | ۲ ـ سلبي<br>۲ ـ اهداف        | : ۱ ـ نشیط<br>: ۱ ـ اهداف قصوی   | <ul> <li>(٦) القائد السياسي</li> <li>(٧) اختيار الاهداف</li> </ul> |
|         | ۲ _ دفعة وا-<br>۲ _ دفعة وا- | : ۱ ـ اهداف قصوی<br>: ۱ ـ تدرجیة | <ul> <li>(٧) اختيار الأهداف</li> <li>(٨) المسالك</li> </ul>        |
|         | J                            | 4. Jan                           | (n)                                                                |

(٩) الأستراتيجيت : ١ توقيق ٢ دوعية ١٠ دوعية (٩) المغاطرة ٢ درعية المغاطرة ٢ درعية (١١) التوقيت ١ داخية المغاطرة ٢ درعية المغاطرة ١٢) التوقيت ١ داخية أنسك ٢ داقة مفيدة (١١) المغالب ١٤ داخية أنسك ١٤ داقة مفيدة (١٢)

(٢) الوثائق التلقائية والوثائق المجهزة ملغاً: في هذا الاختبار، قمنا بتقسيم العقائد الى قسمين طبقاً لميار تلقائية النجير عن الوثائق المجهزة ملغاً: وردت بها تلك العقائد. فهناك وثائق يعبر عنها الفائد السياسي بطريقة تلقائية بمعنى ان التعبير لم يكن عجهزاً ملغاً ، ومن ذلك قوال في المؤتمرات الفائد السياسي بطريقة تلقائية بمعنى ان التفكير في التعبير قد تم سلفاً ). وهناك ايضاً وثائق تكون مكتوبة مقدماً ، ويكتفي الفائد بقيراعها إن نشرها ، ومن ذلك المقالات والكتب والمذكرات واختلب المجهزة ، وينيني منطق هذا الاختبار على فرضية انتهى اليها بعض علماء علم النفس الاجتماعي مؤداها أنه كلها كانت الرسالة غططة وجههزة سلفاً ، ثقلت الراقلة بين مضمون الرسالة وين مقائد الفرد (١٦٠٠) . وبالنسبة لعبد الناصر، فإنه كان يتقد بحرفية الحاطاب المكتوب في الناسبة المعد الناصر الأمة وخطابات العلينية أمام القادة الاجانب الزائرين ، وفيا عدا ذلك ، كان النصر الذي يكون أمام الرئيس يتصر على نظام مكتوبة نفصل كل منها عد الاخرى صاحات بيضاء ليطاف إعظائد أم التعبير عنها في وثائق علمان تلفائية ؟ وهقائد تم التعبير عنها في وثائق علمانة تلفائية ؟ وهقائد تم التعبير عنها في وثائق عجهزة سلفاً (١٨) .

وتوضح نتائج هذا الإختبار الواردة في الجدول الكيلي رقم(٥-٥)، انه في حالة واحدة، وهي حالة العقيدة للتعلقة بدور القائد السياسي في عملية النصور التناريخي، كان التعبير عن العقيدة في الوثائق التلقائية نختلفاً عنه في الوثائق المجهزة سلفاً. ففي النوع الاول من الوثائق، كان عبد الناصر يعبر عن دور القائد السياسي كدور نشيط في العملية التاريخية بينها في النوع الثاني كان يعبر عن دوره كدور عدود. بيد أنه باستثناء تلك العقيدة الواحدة ، كان النعبر عن العقائد الاحدى عشرة الاخرى متسقاً في الوثائق.

Charles E. Osgood and L. Anderson, -Cortain Relations among Experienced Contingencies: (11) Associative Structure and Contingencies in Coded Messages, - American Journal of Psychology, vol. 70, no. 3 (September 1957), pp. 411-420.

<sup>(</sup>١٧) حاتم معادق ، قضايا ناصرية ( الفاهرة : دار المؤقف العربي ، ١٩٨١ ) ، ص ١٧ .
(٨١) من اماخة الوثائق التلفائية كمل المؤتمرات والاحماديث المصحفية التي أدل بها عبد الناصر وكذلك الحادثيث في عادثات الرحدة التلائية ، ومن امناة الوثائق المجهزة سلفاً : جال عبد الناصر : فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد المؤتمي ، ١٩٥٤ ) . الميناق : قدمه الرئيس جال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للفوى الشمية يوم ١١ مايو ١٩٩٧ ( القاهرة : الاتحاد الاشتراكي العربي ، ١٩٩٧ ) ، و

<sup>«</sup>The Egyptian Revolution.» Foreign Affairs, vol. 33, no. 2 (January 1955). وقد استيعدنا الخطب من هذا الاختيار لأبنا لم نكن متأكدين قاماً من تلقائية النمير عند بعضها .

## جدول رقم (٣- ٥) التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لتلقائية التعبير عن الوثيقة

| بهزة سلفأ                                                                        | (ب) ع                                                | (أ) تلقائية                                                                                         |                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (3)<br>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                   | (°) 1                                                | τΑ τττ τ<br>το<br>.,.ο                                                                              | 1 1A 1 Y Y = Phi 17 = P                                                                                                      |  |
| (A)  i  7 74 7  17 77  Y  Y  Y  Y  Y  Y                                          | (v)<br>1 v<br>11 v<br>11 v<br>11 v<br>17 v<br>17 v   | (1)<br>- 1<br>- 10<br>1 t<br>1 t<br>1 t<br>1 t<br>1 t                                               | (0)  1                                                                                                                       |  |
| (17)    1                                                                        | (11)<br>- 11<br>- 1 7                                | (1·)                                                                                                | (4)                                                                                                                          |  |
| تعاونية<br>تعاوني<br>متشائم<br>مستحيل<br>مستحيل<br>العداد<br>دفعة واحدة<br>ردعية | ۲ ـ<br>۲ ـ<br>۲ ـ<br>۲ ـ<br>۲ ـ<br>۲ ـ<br>۲ ـ<br>۲ ـ | : ۱ ـ صراعی<br>: ۱ ـ عدوانی<br>: ۱ ـ عراعی<br>: ۱ ـ مغالل<br>: ۱ ـ عکن<br>: ۱ ـ نفیلد<br>: ۱ ـ ملاف | (۱) طبیعة السیاسة (۲) طبیعة العدو (۱) النظام الدولي (۵) التغاز (۱) التغاز السیاسي (۷) اختیار الامداف (۸) المبالك (۸) المبالك |  |

| (1.)  | المخاطرة       | : | ١ ـ قمول المخاطرة | ۲ ـ رفض المخاطرة |
|-------|----------------|---|-------------------|------------------|
| (11)  | التوفيت        | : | ١ ـ مهـ           | ۲ _ غیر مهم      |
| (3.7) | القرة العسكاية | : | ١ ـ بجب تحبيه     | ٢ _ اداة مفيدة   |

(٣) الوثائق الحوارية والموثائق اللاحوارية : في هذا الاختيار ، قسمنا العقائد الى
 قسمين طبقاً لميار ما إذا كان التعبير عن الوثيقة قد جاء في شكل :

- ـ حوار .
- ـ او في شكل محادثة من جانب واحد .
- عقائد جاءت في وثائق تضمنت حواراً مع آخرين ، ومن ذلك عقائد الاحاديث الصحفية ، والناقشات الخاصة ، ومحاضر الاجتماعات ،
- \_ عقـائـد جــاءت في وشائق لم تتضمن حــوارات واحـاديث ، ومن ذلــك الخـطب ، والكتب ، والمقالات ، والاحاديث الاذاعـة .

وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار المقولة التي انتهى فاينز صاينغ اليها ، وهي ان «عبد الناسر يكنون في انفسل حالاته في المناقشات الحوارية ، فالتحدي يدفعه افي التبير عن اعمق افكاره » . ويضف فايز صايغ و ان مناقشات عبد الناصر مع اعضاء المؤتمر المعرفي الشعبية ، ومناقشاته مع القادة السوريين والعرافيين عام ١٩٦٣ ، ربما كانت اكثر تعيراً عن العقائد الناصرية الخفيفة من اي وثبائق اخرى ، (١٩٠٠ ) . فإذا كانت مقولة فايز صايغ صحيحة ، فإننا يجب ان نتوقف قليلاً قبل الاعتماد على الوثائق اللاحوارية ( ومنها كل الخفيفة .

فإذا تأملنا التتاتج الواردة في الجدول رقم (٣- ٢) ، فإننا نجد ان مقولة فايز صابغ تصدق على حالة واحدة ، وهي العقيدة المتعلقة بالمخاطرة السياسية . ذلك ان ٢٤ بالمائة من العقائد المتعلقة بالمخاطرة السياسية الواردة في الوثائق اللاحوارية ، كانت تؤكد قبول المخاطرة السياسية ، بينها نجد أن ٨٢ بالمائمة من العقائد المتعلقة بالعقيدة الواردة نفسها في الوثائق الحوارية ، كانت تؤكد رفض المخاطرة السياسية . وفيها عدا ذلك ، فقد كان تعبير عبد الناصر عن عقائده السياسية في الوثائق الحوارية متسقاً مع تعبيره عن العقائد نفسها في الوثائق اللاحوارية .

Fayez Sayegh, «The Theoretical Structure of Nasser's Arab Socialism.» in: Albert Hourani, ed., (14)

Middle Eastern Affairs, No. 4, St. Antony's papers, 17 (London: Oxford University Press, 1965), p. 17.

# جدول رقم (٣- ٦) التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لحوارية الوثيقة

|                  | (ب)      | (أ) لاحوارية                |                                                            |  |  |
|------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| (£)              | (Y)      | (٢)                         | (1)                                                        |  |  |
| ا ب              | <u> </u> | 1 ب                         | ا ب                                                        |  |  |
| 1 747 37         | 1 117 1  | 177 799 1                   | 14 10 1                                                    |  |  |
| 11 11 4          | 7 77 7   | T 1/1 Y                     | 7 0 7                                                      |  |  |
| •,••             | •,•£     | ٠,٠٣                        | ·,·· = Phi                                                 |  |  |
| .,,              | ٠,٩١     | ٠,٤٣                        | P = 77,'                                                   |  |  |
| (^)              | (Y)      | (7)                         | (*)                                                        |  |  |
| ا ب              | ا ب      | ا ب                         | أ ب                                                        |  |  |
| 14 141 1         | 17 148 1 | 1 73 07                     | 1771 73                                                    |  |  |
| 77 10. 7         | V Y0 Y   | ٤ ٢٢ ٢                      | ٣ _ ٢                                                      |  |  |
| ۰,۱۳             | .,10     | ., *1                       | • , YY = Phi                                               |  |  |
| ٠,٠٣             | ٠,٠٠٠ .  | ٠,٠٧                        | ', ' \ = P                                                 |  |  |
| (11)             | (11)     | (1.)                        | (4)                                                        |  |  |
| ا ب              | 1 ب_     | † ب                         | أ ب                                                        |  |  |
| 79 EV 1          | 9 17 1   | " 11 "                      | 71 V· 1                                                    |  |  |
| 17 VA Y          | ٣ _ ٢    | 18 9 4                      | VY                                                         |  |  |
| ٠, ٢٤_           | ٠,٣٨     | ٠, ٤٦                       | ', ' o = Phi                                               |  |  |
| ٠,٠٠٣_           | ٠,٠٥     | ٠,٠١                        | ', TE = P                                                  |  |  |
| ,                |          |                             |                                                            |  |  |
| ىاونىية<br>فاعىي |          | : ۱ ـ صراعية                | (١) طبيعة السياسة                                          |  |  |
| ناطي<br>ماوني    |          | : ۱ ـ عدواني                | (٢) طبيعة العدو                                            |  |  |
| دري<br>نشائم     |          | : ۱ ـ صراعي<br>: ۱ ـ متفائل | (٣) النظام الدولي<br>مدر الدراه                            |  |  |
| ستحيل<br>ستحيل   |          | : ۱-عکن<br>: ۱-عکن          | <ul> <li>(٤) التفاؤ ل</li> <li>(٥) التنبؤ</li> </ul>       |  |  |
| _                | Y        | : ۱۔نشیط                    | <ul> <li>(۵) التنبؤ</li> <li>(٦) القائد السياسي</li> </ul> |  |  |
| .ي<br>مداف دنيا  |          | : ۱ ـ اهداف ق               | (٢) القائد الشياسي<br>(٧) اختيار الاهداف                   |  |  |
| فعة واحدة        |          | : ١ ـ تدرجية                | (A) المسالك                                                |  |  |
| دعية             | ) – Y    | : ١ ـ توفيقية               | (٩) الاستراتيجيات                                          |  |  |

(١٠) المخاطرة : ١ - يول المخاطرة ٢ - رفض المخاطرة (١١) التوقيت : ١ - مهم ٢ - غير مهم
 (١٢) القوة العسكرية : ١ - يجب تجنيها ٢ - اداة مفيدة

(٤) الوثائق الأصيلة والوثائق التي كتبها آخرون: اعتاد كثير من القادة السياسين على ان يتركوا مهمة صياغة بعض الخطب والكتابات لمساعديم ، اما لضيق الوقت او لقلة الخبرة . ومن الثابت ان بعض الوثائق الناصرية قد تحت صياغتها بهذه الطريقة ، ومنها كتاب فلسفة الثورة على سبيل المثال . وقد قدمنا تفسيراً من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي فلسفة الثورة على مثل هذه الوثائق كأداة لاستخلاص النظام العقيدي الناصري . وفي هذا الاختبار ، نحاول ان نثبت دصدق ، مثل هذه الوثائق بطريقة اميريقية ، وذلك بمقارنة العائدة الوادة في كتاب فلسفة الثورة ، بالعقائد التي عبر عنها عبدالناصر في جميع وثائفه الاخترى في سنة صدور الكتاب نفسها عام (١٩٥٤) . وتوضح نتائج المقارنة الواردة في الجدول رقم (٣-٧) ، أنه لا يكاد يوجد اي فارق ذي اهمية بين ما ورد في كتاب فلسفة الثورة ، وبين الغلسفة الثورة ، لم تكن صياغة ناصرية ، 1 بعبارة اخرى ، فإنه رغم الثورة بيا ميا القائد الناصرة الموردة فيه هي الثوائد عاصرة ، ألا أن العقائد الواردة فيه هي التاكد عقائد ناصرة .

جدول رقم (۳-۷) مقارنة العقائد الناصرية الواردة في فلسفة الثورة ، بتلك الواردة في الوثائق الاخرى لعام ١٩٥٤

| الوثائق الاخرى لمام ١٩٥٤                                                                                                                                                                                                 | فلسفة الثورة                                                                                                                                   | العقيدة                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صراعية عميل استمماري , وغرب اقليمي عميل استمماري , وغرب اقليمي مشر تلمب دور التكامل العبري، والقيادة الاقليمية تقاؤل غير عدود المكانية التنبؤ في الحياة السياسية لا يمكن ضبط التاريخ ، ولكن التمهرف المدود التحقيق الهدف | صراعية<br>اسر اليل عميل استعماري<br>مصر تلعب دور القائد<br>الاقليمي<br>تفاؤل/ تشاؤم<br><br>جرد رصد التطور<br>التاريخي<br>التاريخي<br>مع التدرج | طيعة السياسة<br>طبيعة العدو<br>النظام الدولي<br>النعاؤل/ التسازم السياسي<br>النبؤ السياسي<br>دور القائد السياسي<br>المسالك السياسي |

(٥) الوثائق الموجهة الى جمهور اجنبي . والوشائق الموجهة الى جمهور محلي : انتهت الاختبارات الاربعة السالغة الى أن التعبير عن العقائد الناصرية كان بصفة عامة منسقاً عبر اشكال متعددة من الوثائق . ومع ذلك ، فقد حاولنا أن نخير صدق الوثائق الناصرية باختبار مدى تفاوت مضمون تلك الوثائق طبقاً للجمهور الموجهة اليه . فمن المؤكد ، ان صدق تلك الوثائق سك أذا اكتشفنا ـ كما يؤكد بعض الباحثين ـ ومنهم هاركايي ، ان عبد الناصر اعتاد أن يغير مضمون العقائد طبقاً للجمهور الذي يتحدث اله(٢٠) .

وفي هذا الاختبار ، قسمنا العقائد الى قسمين :

- عقائد وردت في وثائق كانت موجهة اساساً الى جمهـور اجنبي ، ومن ذلك المقـابلات الصحفية مع الصحفين الاجانب وخطابه في الامم المتحدة عام ١٩٦٠ ، وامام مؤتمري عـدم الانحياز علمي ١٩٦٦ . ١٩٦٤ .

ـ وعقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى جمهور محلي أســـاساً ، ومن ذلـك كل خــطبه المحلية(٢٠) .

وتوضح نشائج الاختبار الواردة في الجدول رقم (٣- ٨) عدم دقة المقولة التي قدمها هاركاي . والاستثناء الوحيد الذي قد يرد على ذلك ، هـو العقيدة المتعلقة باستعمال القوة العسكرية امام الجمهور العسكرية . اذ انه في ٢٦ بلمائة من اقواله المتعلقة باستعمال القوة العسكرية امام الجمهور الاجنبي ، اكد عبد الناصر على استبعاد القوة العسكرية ، بينا في ١٤ بالمائة من اقواله المتعلقة بالعقيدة نفسها امام الجمهور المحلي اكد على اهمية تلك القوة كأداة لردع العدو .

<sup>(</sup>٢٠) يعتبر الباحث الاسرائيلي هاركاي في مقدمة الدارسين الذين قدموا وجهة النظر تلك . ففي اطروحته للمدكنة وجهة النظر تلك . ففي اطروحته للمدكنة والمعارضة العليمة العليمة من الكلمة المعارضة العليمة المعارضة المعارضة التي تقال في المقابلات مع الصحفيين الاجانب » . بجارة اخرى فإن هاركابي يؤكد ان هناك تباينا بين أقوال القادة العرب ( ومنهم عبد الناصر ) امام الجمهور العربي وامام الجمهور الاجتبى ، انظر :

Y [ehoshata] Harkabi, Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universities Press, 1972), p. 39.
ومن الملدهش ان هاركايي يقدم مقولته تلك على انها ظاهرة فريسة يتميز بها القادة العرب وحدهم . فهو
يرى مثلاً انه في حالة القادة الاربركيين ، فإن الاتوال التي تقال في منافشات خاصة اكثر تعبيراً عن عقائدهم
القعلم (ص ١٤) . بيد أن هاركايي نفسه مرحان ما ينافض نفسه بعد خس صفحات نقط حين يؤكد ان
و اعلائات القادة العرب تخدم نقط اغراض استعراضية وتكتيكية ، وليست لها اهمية تذكر ، . يد أن تلك المقولة
لم تدفعه عن يتسادل عن جدوى اعتماده على تلك الإعلانات اداة لاستخلاص الاتجاهات العربية ازاء
اسرائيل .

<sup>(</sup>۲۱) يثير معيار الجمهور قضية اشكالية ، وهي ان القائد السياسي قد يوجه الوثيقة الى جمهور علي ، ولكنه يقصد اساساً جمهوراً اجنبياً . ولذلك ، فإننا نعرف الجمهور هنا على انه ، الجمهور المباشر ، المموجهة اليمه الوثيقة ، حتى ولوكان الجمهور ، المقصود ، جمهوراً أنتر .

جدول رقم (٣ - ٨) التعبير عن العقائد الناصرية طبقاً لمحلية الجمهور الموجهة اليه الوثيقة

| ر اجنبی     | (ب) جمهـو <b>،</b>  | (أ) جهور علي               |                                                             |  |  |
|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| (1)         | · (٣)               | (٢)                        | (1)                                                         |  |  |
| ا ب         | ا ب                 | ا ب                        | ا ب                                                         |  |  |
| 71 707 1    | 1 50 64             | 170 177 1                  | 7 07 1                                                      |  |  |
| 10 7. 7     | 1 7 7               | 7 14 7                     | 1 1 7                                                       |  |  |
| 10 4. 4     |                     |                            |                                                             |  |  |
| .,.         | ٧٠.٠                | • • • •                    | • , • o = Phi<br>• . V4 = P                                 |  |  |
| • • • • •   | ٠.٨٧                | ٠.١٦                       | •••                                                         |  |  |
| (A)         | (Y) .               | (1)                        | (۵)<br>ا ب                                                  |  |  |
| ا ب         | ا ب                 | ا ب                        | ١ ب                                                         |  |  |
| VA 137 1    | 10 1.1              | 10 71 1                    | 1 101 1                                                     |  |  |
| -+-         | 1, 1, 1             | 1 70 7                     | <del>       </del> ,                                        |  |  |
| 1 127 7     |                     |                            |                                                             |  |  |
| 11-         | ٠, ٣٣               | •,••                       | · · · · · Phi                                               |  |  |
|             |                     | ٠,٠٩                       | · , · \ = P                                                 |  |  |
| (11)        | (11)                | (1.)                       | (1)                                                         |  |  |
| ا ب         | ا ب                 | ا ب                        | ا ب                                                         |  |  |
| 77 11       | 17 71               | 1 10 1                     | TY 18 1                                                     |  |  |
| <del></del> | <del></del>         | 1, 1, 1,                   | A1 110 1                                                    |  |  |
| 17 VA 7     | , , ,               | 14 11 4                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                      |  |  |
| ٠.٢٨_       | • . • •             |                            | · , · A = Phi                                               |  |  |
| •,••1       | 77                  | ٠.٠٨                       | · , 1 · = P                                                 |  |  |
| -           | ۲ _ تعاو            | : ١ ـ صراعية               | (١) طبعة السياسة                                            |  |  |
|             | ۲ _ دفاء            | : ۱ ـ عدواني               | (٢) طبيعة العدو                                             |  |  |
|             | ۲ ـ تعاو            | : ١ ـ صراعي                | <ul> <li>(٣) النظام الدولي</li> <li>(٤) التفاؤ ل</li> </ul> |  |  |
| ,           | ۲ ـ متشا            | : ۱ ـ متفائل<br>: ۱ ـ ممكن | (a) التنبية<br>(a) التنبية                                  |  |  |
| 0 -         | ۲ _ مست<br>۲ _ سلبح | : ١-نشيط                   | <ul> <li>(٦) القائد السياسي</li> </ul>                      |  |  |
|             |                     | : ۱ ـ اهداف قصوی           | (V) اختيار الاهداف                                          |  |  |
| •           | ۲ ـ دفعة            | : ١-تدرجية                 | (٨) المسالك                                                 |  |  |
| -           | ۲ ـ ردعیا           | : ١ ـ توفيقية              | (٩) الاستراتيجيات                                           |  |  |
| المخاطرة    |                     | : ١ ـ قبول المخاطرة        | (١٠) المخاطرة                                               |  |  |
|             | - ر<br>۲ ـ غير م    | : ١-مهم                    | (١١) التوقيت                                                |  |  |
|             | ۲ _ اداة •          | : ١ - يجب تجنبها           | (١٢) القوة العسكرية                                         |  |  |

(٦) الوثائق الموجهة الى الجماهير والوثائق الموجهة الى المتقفين: في هذا الاختيار، استبدنا الجمهور الاجنبي، وقسمنا العقائد (الوثائق) الى قسمين اساسيين: (١) عقائد وردت في وثائق كانت موجهة الى الجماهير، كالخطب الجماهيرية ؛ (٢) عقائد جاءت في وثائق كانت موجهة الى متقفين. وقد دفعنا الى اجراء هذا الاختبار الفرضية التي قدمها بعض الدارسين في علم النفس الاجتماعي والتي تؤكد ان نوعية المستمعين تؤثر في محتوى الرسالة ، ونكلها كان جهور المستمعين صغيراً ومكوناً من انساس يستطيعون أن يتحقوا من صحة عنوى الرسالة انجم المتحدث الى التعبير عن عقائد الحقيقة ، بعكس الامر في حالة الجماهير، (٢٧٠) في فإذا استطعنا ان نثبت عدم صحة تلك القرضية ، بعكن أن عبد الناصر قد عبر عن المحتوى العقيدي نفسه ، امام اغماط مختلفة من الجمهور المحلي ، فمن المؤكد ان ثقتنا في صدق العقبائد المستخلصة من الوثائق ستزداد الى حد كبير .

وتـوضح الاحصاءات الواردة في الجـدول رقم (٣ـ ٩) ان طبيعة الجمهـور المحلي ، لم يكن له تأثير ذو بال على محتوى العقائد الناصرية . بعبارة اخرى ، إن عبدالناصر لم يتجـه الى التغيير من محتوى العقيدة السياسية طبقاً لنوع الجمهور الذي يخاطب ، وان كان ذلك لا يعني ان اسلوب التعبير اللفظي كـان غتلفاً او أنـه كان يتجـه الى التعبير عن مجمـوعات معينة من المقائد امام غط معين من الجمهور .

جدول رقم (۳- ۹)

Robert Axelord, «Projects,» in: Robert Axelord, ed., Structure of Decision (Princeton, N.J.: (YY) Princeton University Press, 1976), pp. 272-273.

| (۸)<br>1 ب       | (۷)<br>1 ب         | (٦)<br>1 پ                       | (۵)<br>ا ب                                                    |
|------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 3 P 7 F        | 1 PP P0            | 7 1 TV 1                         | 7                                                             |
| · , ·٣<br>· , ٧١ | ·, 1· -<br>·, ٣٤   | • , ۱۳<br>• , ۳۹                 | ~ ≈ Ph<br>~ = P                                               |
| (۱۲)<br>1 پ      | (۱۱)<br>1 ب        | (۱۰)<br>ا پ                      | (۹)<br>ا ب                                                    |
| 14 YY \          | 14 1.              | 7 7 Y                            | / F3 V/<br>Y 3A/ YY/                                          |
| .,               | ., ٢٦              | ٠,١٣                             | • , \ • = Phi                                                 |
| ٠,٧٥             | ٧٢,٠               | ٠,٧٩                             | · , · A = P                                                   |
| اعي              | ۲ _ تعا<br>۲ _ دفا | : ١ - صراعية<br>: ١ - عدواني     | <ul><li>(۱) طبيعة السياسة</li><li>(۲) طبيعة العدو</li></ul>   |
|                  | ۲_ تما             | : ۱ - صراعي                      | (٣) النظام الدولي                                             |
|                  | tra _ Y<br>Y       | : ۱ ـ متفائل<br>: ۱ ـ مكن        | (٤) التفاؤل                                                   |
| •                | L- Y               | : ۱ - ممکن<br>: ۱ - نشیط         | <ul> <li>(٥) التنبؤ</li> <li>(٦) القائد السياسي</li> </ul>    |
| ىي<br>داف دنيا   |                    | : ۱ ـ اهداف قص<br>: ۱ ـ اهداف قص | <ul><li>(۱) العاد السيسي</li><li>(۷) اختيار الاهداف</li></ul> |
| مة واحدة         |                    | : ۱ ـ تدرجية                     | (A) المسالك                                                   |
| عية              | ۲ _ رد             | : ١ ـ توفيقية                    | (٩) الاستراتيجيات                                             |
| ض المخاطرة       | أرة ۲∟رفط          | : ١ ـ قبول المخاط                | (١٠) المخاطرة                                                 |
| رمهم             |                    | : ۱ _مهم                         | (١١) التوقيت                                                  |
| ة مقيدة          | ۲ _ ادا            | : ١ ـ يجب تجنبها                 | (١٢) القوة العسكرية                                           |

#### خاتمة

النتيجة الاساسية التي يمكن استخلاصها من هذه الاختبارات الستة هي ان عقائد النجج الاجرائي الناصري كانت متماثلة وانحاط المستمعين. وبهذا ، فإن تلك النتيجة تقوي من حجة اعتمادنا على التعبيرات اللفظية لعبد الناصر كأداة لاستخلاص نظامه العقيدي . فإذا كانت تلك التعبيرات اللفظية متماثلة في غتلف المواقف ، فمن المرجح الى حد كبير انها تعكس عقائده الفعلية . وهذا يهمد لنا الطريق في الباب التالي لتحليل الابعاد الاساسية و للنهج الاجرائي ، لجمال عبد الناصر كها تم ترميزه واستخلاصه باستعمال و قواعد الترميز ، المشار اليها سابقاً .

القيم الشيم النياض النياضري النياض العقيد في النياض العقيد النياض النياض النياض النياض النياض النياض النياض ال

#### مقدمية

يعتبر جمال عبد الناصر اول حاكم مصري لمصر المستقلة منذ الغزو الفارسي الذي حطّم الأسوة الفرعونية السادسة والعشرين والاخيرة عام 70 ق. م. ومن خلال القرون الخمسة والعشرين التي فصلت بين انتهاء حكم الاسرة السادسة والعشرين وتولي عبد الناصر السلقة ، كانت مصر إمّا مستعمرة مباشرة او تحت حماية عدد كبير من الفزاة شمل اليونان والرومان والاتراك والفرنسين والانكليز وغيرهم(۱) . وخلال هذه الفترة الساريخية الطويلة ، طوت مصر واحدة من أعرق الحضارات المعروفة ، كها أفرزت مصر قيادات سياسية وطنية عديدة لعبت دوراً حاساً في توجيه مسار التاريخ المصري . ومن المؤكد ، انه بأي معيار من المحايير ، فإن عبد الناصر بشكل حلقة اساسية ومهمة في سلسلة القيادات المصرية الوطنية .

ولد جمال عبد الناصر في ١٥ كانون الثاني / ينـاير عــام ١٩٦٨ في الاسكندريــة ، حيث كان يعمل والده كموظف في مصلحــة البريــد لأسرة لهــا جذور ريفيــة في الصعيد المصــري ، وتنتمي اجتماعياً الى الشريحة الــوسطى للبــورجوازيــة المصريــة الصغيرة؟ . كــان جمال الابن

<sup>(</sup>١) خلال الفترة من تمرز / يوليو عام ١٩٥٢ حتى تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ ، تولى السؤيس مجمد نجيب رئاسة الدولة المصرية . بيد انه خلال تلك الفترة ، كانت القوات البريطانية متمركزة في منطقة قناة السويس طبقاً لمعاهدة عام ١٩٣٦ ، وكانت المفاوضات دائرة بين مصر وبريطانيا حول الجلاء . اضف الى ذلك أن السلطة الحقيقية كانت في يد مجلس قيادة الثورة ، وكانت الرئاسة الفعلية لعبد الناصر .

<sup>(</sup>۲) في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني ديفيد مورغان، عرف عبد الناصر جـلوره الطبقية بأنه يتمي الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى ، انظر : جمال عبد الناصر، مجموعة خطب وتصريحات وبياتات الرئيس جمال عبد الناصر ، o ج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.])، ج ۲ : فبراير ١٩٥٨ - يناير ١٩٦٠ لقابلة بتاريخ ۲۷ / ۲ / ۱۹۸۲

الاكبر لأسرة كبيرة مكونة من احد عشر طفلًا . بالاضافة الى ذلك ، فقد تميزت طفولته بعمدم الاستقرار وفقدان الاحساس بالامان . فقد نزح جمال عبد الناصر من مدينة الى اخرى طبقاً لمتنضيات وظيفة والسده ، كها توفيت والسدته وهمو في سن الثامنة ، وقد شكلت وفاة والدتم بالنسبة له : ضربة فاسية لم تح أنارها من ذائرتي ،(٣٠ ، كها تنوج والده مسرة ثانية ونزح جمال الى المتاهرة لمعيش مع عمه .

من الناحية السياسية ، نشأ جمال عبد الناصر في خضم التيارات والاضطرابات السياسية التي ميزت الفترة التالية لثورة عام ١٩١٩ . وحينها التحق بالمدارس الثانوية ، شارك في المظاهرات السياسية واعتقل عدة مرات . وفي آذار / مارس عام ١٩٣٧ تقدم للكلية الحربية حيث رفض طلبه ، ولكنه قبل بعد ذلك بقليل حين احتاجت الكلية الى عدد جديد من الطلاب . في تموز / يوليو عام ١٩٣٨ ، تخرج عبد الناصر من الكلية الحربية ، حيث ألحق بسلاح المشاة . وكضابط للمشاة ، تنقل عبد الناصر بين مواقع مختلفة في السيودان والصعيد والعلمين ، حيث بدأ ومن تلك المواقع في بناء علاقات وثيقة مع مجموعة من الضباط الذين خططوا معه لثورة يوليو عام ١٩٥٧ .

كان للاهانة القومية التي لحقت بمصر نتيجة حادث ؟ شباط / فبراير عام ١٩٤٢ أثار عميقة على توجهات جمال عبد الناصر ، ليس بسبب تعاطفه مع الملك ، ولكن لأنه رأى ان التدخل البريطاني يشكل تحدياً صارخاً للارادة المصرية في، فبعد عشرة ايام من الحادث كتب الى احد اصدقائه خطاباً يفيض بالوطنية والاحساس بالمهانة القومية معبراً عن احساسه بأن بريطانيا لن تنسحب من مصر إلا إذا اجبرت على ذلك .

وفي تلك الفترة ، وكّر جمال عبد الناصر جهوده على استقبطاب الضباط المعادين للنظام في الضار تنظيم سبري سمي فيا بعبد باسم تنظيم الضباط الاحرار . كذلك ، اتصل عبد الناصر بمعظم القوى السياسية في الدولة كالاخوان المسلمين والشيوعين ، وتأثر الى حد كبير بأفكار حزب مصر الفتاة بزعامة احمد حسين (°). بيد ان جمال عبد الناصر حرص على الحفاظ على الاستقلالية التنظيمة والفكرية لتنظيمه السرى .

كذلك بذكر السيد عبد اللطيف البغدادي , نائب الرئيس عبد الناصر , في مذكرات أن عبد الناصر قمد
 أكد له أن « ثورتنا هي ثورة بورجوازية » , انظر : عبد اللطيف البغدادي , مذكرات عبد اللطيف البغدادي ,
 ٢ج ( القاهرة : المكتب المصري الحديث , ١٩٧٧ ) , ج٢ , ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المقابلة الصحفية مع مورغان في : عبد الناصر ، المصدر نفسه .

 <sup>(\$)</sup> في \$ شباط / فبراير عام ١٩٤٢ ، حاصرت القوات البريطانية القصر الملكي في عابدين وأجير المندب السامي البريطاني الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيساً للوزراء لكي يضبط الشعور الوطني المتزايد الذيد للإلمان .

Panayiotis J. Vatikiotis, *Nasser and His Generation* (London: Croom Helm,1978), chaps. 1 (9) and 2.

وتشير المعلومات المنشورة في السنوات الاخيرة الى انه لفترة قصيرة انضم عبد الناصر الى الجناح العسكري\_

واخيراً ، فقد شهدت هذه الفترة تبلوراً للرعي العربي لدى جمال عبد الناصر . ففي عقب صدور قبراً الرعم المتحدة بتقسيم فلسطين في تشوين الشاق / نوفمبر عام ١٩٤٧ ، بادر عبد الناصر للاتصال بالمنتي امين الحسيني في القاهرة ، وعرض مساهمة بعض الضباط في عمليات مقاومة المنظمات الصهيونية في فلسطين . بيد ان الحكومة المصرية وفضت أن تسمح للمفني الحسيني بالاستعانة بعبد الناصر وزملائه .

في نيسان / ابريل عام ١٩٤٨ قرر بعض رفاق عبد الناصر الانضمام الي قوات المقاومة الفلسطينية ، وانتظر البعض الآخر ـ ومنهم عبد الناصر ـ حتى دخلت القوات المسلحة المصرية الحرب الفلسطينية رسمياً . وقد التحق جمال عبـد الناصـر بالكتيبـة السادسـة المصريـة . وفي مذكراته عن الحرب الفلسطينية ، يصف عبدالناصر ضعف الامكانات وانعدام الرؤية الاستراتيجية الذي ميز الحملة المصرية العسكرية في فلسطين منذ البداية ، مما ادى الى هزيمة القوات المصرية (٢). وتمركزت الكتيبة السادسة في عراق المنشية في صحراء النقب كجزء من لواء الفالوجا . وفي عراق المنشية خاض عبد الناصر معركته الرئيسية ضد القوات الصهيونية ، كما اتصل لأول مرة - في غمار المعركة - بالاسرائيليين . فقد حاصرت قوات البالماخ الصهيونية بقيادة ايغال آلون لواء الفيالوجيا . وعلى اثـر ذلك بـدأت المفاوضيات بين جميال عبد النياصر كممثل للواء الفالوجا وبين يروهان كوهين كممثل لقوات آلون . وبذكر كوهن في مقالة نشرها عام ١٩٥٣ ، ان عبد الناصر قد أثار مجموعة من الاسئلة تتعلق بـالقتال بـين اسرائيــل والقوات البريطانية في فلسطين ، وحركة الاستيطان في اطار الكيبوت الت(٧) . وخلال هذه المفاوضات ، رفض عبد الناصر طلب القوات الاسرائيلية المحاصرة استسملام لواء الفالوجيا رغم انه كان محاصراً . وخاض عبد الناصر مع رجال لواء الفالوجا معركة ثـانية ضـد القوات الاسرائيلية نجح خلالها لواء الفالوجا في صد الهجوم الاسرائيلي في كانـون الاول / ديسمبر عام ١٩٤٨ ، وفي شن هجوم مضاد ألحق خلاله بالقوات الاسرائيلية خسائر فادحة(^) . في ٧ كانون الثاني / يناير عام ١٩٤٩ طلبت الحكومة المصرية البدء في محادثات لعقد هدنة . وقد

<sup>=</sup> السري طركة الاخوان المسلمين ، كيا استصرت علاقته معهم حتى قيام الدورة في تموز / يوليو عام ١٩٥٢ .
كذلك يؤكد البعض أن الاخوان والسيوعين (حركة حدتن) كانوا يعرفون مقدماً بتوقيت الحركة في ٣٢ تموز / يوليو ، وإن الاخوان قد حشلوا بعض قواتهم صباح يوم الثورة على طريق الفاهرة - الاسعاعيلية من اجل عرقلة إلى تعذف بريطاني لإجهاض الثورة . كذلك قامت كوادر حركة حدتو بدوزيع منشروات في شوارع القاهرة مؤيدة للثورة ، كل أن معظم منشورات حركة الشباط الاحرار كان يطبع في مطابع حركة حدتو ، انظر : احد حروس ، قصة ثورة ٣٣ يوليو ، ج ١ : مصر والعسكريون (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، حوار مع عمد حسين ميكل ، ط٢ / ١٩٧٤ ) ، ص ، ١٩٥٧ ) ، ص . ١٩٥٣ ) .

Gamal Abdel Nasser, The Truth about the Palestine War (Cairo: Ai-Tahrir Press, 1956). (1)
Yeruham Cohen, "The Secret Negev Talks," Jewish Observer and Eastern Review, vol. 7 (V)
(1953), pp. 6-8.

Robert Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), p. 83. (A)

أسفرت المحادثات عن عقد اتضاقية الهدنة المصرية ـ الاسرائيلية في رودس في ٢٤ شباط / فبراير عام ١٩٤٩ . طبقاً للاتفاقية ، انسحب القوات المصرية من منطقة النقب<sup>(٢)</sup> .

من المؤكد ان الحرب العربية - الاسرائيلية قد تركت آثـاراً عميقـة عملى فكر عبـد الناصر . ففي فلسطين مرتبط ارتباطـاً الناصر . يقتنع بـأن الدفـاع عن فلسطين مرتبط ارتباطـاً وثيقاً بالأمن الوطني المصري ، وأن العدو الرئيسي هو الاستعمار البريطاني الذي بدونه لم تكن الصهيـونية لتتجحح في خططاتهـا ، واخيراً بـأن الطريق الرئيسي لتصحيح الهـزيمة العربية في فلسطين يجب ان يبدأ بتحرير مصر ذاتها من الفساد والاحتلالـ(١٠) .

عاد جمال عبد الناصر الى القاهرة ليممل مدرساً بكلية اركان الحرب . وفي القاهرة ركز على المعمة اعادة تنظيم حركته السرية . وفي اوائل عام ١٩٥٠ اطلق اسم و تنظيم الضباط الاحرار على التنظيم السري الذي كونه عبد الناصر ، وتم تكوين لجنة تنفيذية من عشرة ضباط لتنظيم الضباط الاحرار تحت رئاسة جمال عبد الناصر أا . وقد نجح عبد الناصر في تدعيم قوة تنظيم و الضباط الاحرار ع داخل الجيش ، وأن يقوده الى لعب ادوار سياسية مهمة دعمت قوته ومنها الاسهام في النصال السري ضد القوات البريطانية في منطقة الفنال بمد المقاتلين بأسلحة الجيش (١٦) ، ومنها كذلك دخول معركة سياسية ضد مرشحي الملك فاروق في انتخابات نادي الضباط ونجاح التنظيم في انتخاب اللواء محمد نجيب رئيساً للنادي . وفي الاحرار ع . تحت القيادة الاسمية للواء محمد نجيب 17 تموز / يوليو وخوجه من البلاد .

وخلال العامين التاليين ، نجح بحلس قيادة الثورة - تحت الرئاسة الفعلية لجسال عبد الناصر بباصدار قبانون الإصلاح الزراعي في الناصر بباصدار قبانون الإصلاح الزراعي في ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٢ ، وحل الاحزاب السياسية ثم اعلان الجمهورية عام ١٩٥٣ ، ثم توقيع اتفاقية لجلاء القوات البريطانية من مصر عام ١٩٥٤ . بيد أن الخلاف سرعان ما نشب بين اللواء محمد نجيب وجمال عبدالناصر بسبب اصرار نجيب على تهدئة عملية التغيير السياسي والاجتماعي . وقد انتهى الخلاف الى صدام علني فيها عرف باسم ازمة آذار / مارس عام ١٩٥٤ ، وقد حسم الخلاف في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ باعتقال اللواء عمد نجيب ، ومنذ ذلك الوقت اصبح جمال عبد الناصر الزعيم الذي لا يناز ع لمصر .

<sup>(</sup>٩) ألغت اسرائيل الاتفاقية من جانب واحد عشية الهجوم الاسرائيلي على سيناء عام ١٩٥٦ .

<sup>(</sup>١٠) جمال عبد الناصر ، فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>١١) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج ١ : مصر والعسكريون ، ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه . ص ۱۹۲ .

 <sup>(</sup>٦٣) اختار الضباط الاحرار اللواء عمد نجيب لرئاسة الحركة من اجل اضفاء طابع الشرعية والاحترام
 على الثورة ، اذ أن معظمهم كانوا من الشباب صغار السن في مجتمع يعطى اعتباراً لعامل السن .

في الفصول الاربعة التالية سنقدم تمليلًا للخصائص الموضوعية والهيكلية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر من وجهة نظر « النهج الاجرائي » . ومن خلال هـذا التحليل ، سنقده «نموذجاً » للنهج الاجرائي الناصري .

سنقسم تحليل الخصائص الموضوعية للنسق العقيدي لجمال عبد الناصر الى شلات فترات تاريخية : الفترة الاولى ، تمتد من ثورة تحوز / يبوليو عام ١٩٥٢ حتى نهاية ازمة السويس في كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٦ ، اما الفترة الثانية ، فإنها فترة طويلة نسبياً اذ انها تمتد بين كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٧ ، وحتى الحرب العربية - الاسرائيلية في حزيران / يونيو عام ١٩٥٧ ، يوفية عام ١٩٥٧ ، بينما تنتهي الفترة الثالثة بوفاة جمال عبدالناصر في ايلول / سبتمبر عام ١٩٧٠ . وكها يتضح من هذا التقسيم التاريخي ، فإن معيار التقسيم هو ازمنا عامي ١٩٥٦ ، ١٩٧٥ ، وباتفاق الباحثين ، فإن هاتين الازمتين تشكلان منعطفين حاسمين في حياة عبدالناصر السياسي ، كذلك ناحية تأثيرهما على فكره السياسي ، كذلك سياحدنا هذا التقسيم على فهم عناصر الاستمرارية والتغير في النسق العقيدي الناصري ، وغليل اثر الازمات الدولية على النسق العقيدي للقائد السياسي .

وعقب تحليل أبعاد النسق العقيدي الناصري ، سنحاول ان نقدم تحليلاً هيكلياً لهذا النسق ، يتضمن تحليلاً لمجموعة من الأبعاد الهيكلية مثل ثراء النسق وتمايزه ، مركزية بعض العقائد ، عناصر الاستمرارية والتغير ، الاتساق ، والارتباط المتبادل بين شتى اجزاء النسق .

# الفصّ لُ الرّابعُ النسق العقيديّ الناصريّ: السّنوات النكوبنية (١٩٥٣ - ١٩٥٦)

ينصب هذا الفصل على تحليل عناصر النظام العقيدي الناصري ، خلال الفترة المتدة من تموز / يوليو عام ١٩٥٢ حتى ازمة السويس عام ١٩٥٦ ، وذلك من واقع الوثائق الناصرية المتاحة في تلك الفترة . وسنورد هذا التحليل في شكل وصف عام للمقولات الاساسية للنسق العقيدي الناصري ، مع اقتباس بعض الجمل والفقرات التي توضح الاستتاجات العامة التي توصلنا البها ، على ان يتلو تحليل كل عقيدة او مجموعة من العقائد جدول يتضمن توزيعاً تكرارياً لتلك العقيدة او العقائد ، يوضح نمط التعبير عنها .

# اولاً: العقائد الفلسفية

#### أ - الطبيعة الاساسية للعملية السياسية

١ - الحياة السياسية هي عملية مستمرة من النضال السياسي والاجتماعي . و نـظريـة الثورتين ٤ .

- ٢ ـ أساس الصراع يكمن في نظام الاحتلال الاجنبي ، والاستغلال الداخلي .
- ٣ من اجل اقرار السلام السياسي والاجتماعي ، يتعين التوفيق بين مصالح الطبقات .
  - الصراع ظاهرة غير صحية .
    - الصراع مباراة صفرية .

وعلى الرغم من أن الفترة التكوينية في حياة عبد الناصر السياسية الرسمية ، كانت فترة مليئة بالاضطرابات السياسية ، ويالرغم من أن جمال عبد الناصر ذاته وصل الى السلطة كضابط صغير غير مؤهل ، بحكم تكوينه الفكري ، للتحدث في المسائل الفلسفية المتعلقة بالسياسة ، الاان كتاباته واقواله ، في تلك الفترة ، توضح ان عبد الناصر قد طور مفهرماً واضحاً للحياة السياسية . فقد تصور عبد الناصر أن جوهر العملية السياسية يكمن في الصراع الاجتماعي والنضال المستمر من اجل التغيير السياسي والاجتماعي . فالصراع هو حقيقة أساسية تكمن في الوجود البشري ذاته . ففي خطاب ألقاء في ٣٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ قال : « الصراع داتاً في كل وقت موجود ، في كل زمان وكل مكان ، بين الشر والخير والحق والباطل . فإذا لم ترتفع كلمة الحق فلا بعد أن ترتفع كلمة الحق فلا بعد أن ترتفع كلمة الباطل ؟ () .

وفي مناسبة الاحتفال بمجلاء القوات البريطانية في ١٦ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦ قال : و ان كفاح الشعوب لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند نهاية . انه طريق بعيد المدى ، مداه مدى الحياة نفسها ، كليا بلغ منه الشعب موحلة ، لاحت امامه في المني مراحل . ان كفاح الشعوب طاقة دائمة مستمرة متجددة العمو خالدة المقاه .

في نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ اصدر عبد الناصر كتيب فلسفة الثورة ، وفيه تحدث عن الصراع الاجتماعي باعتباره جوهر عملية التطور السياسي للشعوب . فقد اوضح عبد الناصر ان كل شعب بحر بالضرورة بمرحلتين : مرحلة الثورة السياسية ومرحلة الثورة الاجتماعية . قوام المرحلة الاولى هو الصراع مع قوات الاحتلال الاجنبي والطغيان السياسي الداخلي . اما المرحلة الثانية فإنها عملية صراعية تدور مع قوى الاستغلال الاجتماعي . الثورة السياسية ، وبالتحديد ، النضال من اجل الاستقلال الوطني ، تتطلب الوحدة الاجتماعية لكل الفشات ، بينها الشورة الاجتماعية تتضمن بالضرورة صراع تلك الفتات مع بعضها البعض (٢) .

لكل شعب من شعوب الارض ثورتان : ثورة سياسية يستردبها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد طاغية فرضت عليه، او من جيش معتد اقام في ارضه دون رضاه . وثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة لابناء الوطن الواحد .

لقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتين ولكنها لم تعشهها معاً ، وانما

<sup>(</sup>١) التواريخ الذكورة هي تواريخ الوثائق كها جامت في : جمال عبدالناصر : مجموعة خحطب وتصريحات وبياتات المرئيس جال عبدالناصر ، هج ( القاهرة : مصلحة الاستعدادات ، [د.ت.])، و وثالق عبدالشاصر : خطب ، احاديث ، تصريحات ، ٣ج (القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، ١٩٧٣ ) ، ما لم يذكر صراحة خلاف ذلك .

<sup>(</sup>٢) تشبه نظرية الثورتين الى حد كبير نظرية ليين في الثورة على مرحلتين . وهي النظرية المحروفة باسم و التحول التدريجي للثورة الديمقراطية الى ثورة اشتراكية ، فقد أوضح لينين أن الثورة الاشتراكية بجب أن تسبقها ثورة بورجوازية ديمقراطية اساسها تحالف الطبقة العاملة مع البورجوازية الصغيرة ، على أن يتلو تلك الشورة البورجوازية ثورة اشتراكية تينى دكتاتورية البروليتاريا ، انظر :

Vladimir Illich Lenin, Collected Works, vols. 9 and 24 (Moscow: Progress, 1964, 1965) pp. 84-86 + and 43 + respectively.

بيد اننا نشك في ان عبد الناصر كان واعياً بالفكر اللينيني المتعلق بنظرية الثورتين في تلك المرحلة في تكوينه السياسي .

فصل بين الواحدة والثانية مثات من السنين ، اما نحن فإن التجربة الهائلة التي امتحن بها شعبنا هي ان نعيش الثورتين معاً في وقت واحد<sup>77)</sup> .

إن اهمية نظرية الثورتين تكمن في ان عبد الناصر لم يقدمها كمجرد نظرية لتفسير التطور التاريخي للمجتمع المصري ، وانما باعتبارها مبدأعاماً يحكم التطور السياسي لكل الشعوب .

وعلى مستوى التاريخ المصري ، فقد تصور عبد الناصر ان التاريخ السياسي المصري منذ الاحتلال المملوكي والتركي على انه سلسلة من الصراعات المتعاقبة من اجل الاستقلال الوطني . وبالمثل ، على مستوى المجتمع المصري المعاصر ، تصور عبد الناصر ان جوهر التطور السياسي لهذا المجتمع يكمن في الصراع بين الاقلية الاقطاعية ـ الرأسمالية ، وبين الطبقة المتوسطة . وتشمل هذه الطبقة في تصور عبد الناصر العمال ، والفلاحين ، والموظفين . وفي خطابه في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ اكد عبد الناصر العماك ، والفلاحين مع «الرجعية » .

وفي خطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو في ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ اكد عبد الناصر هذا المدخى بصورة حاسمة : «على الرغم من الهدو، الذي يسود بلادنا والسلام الذي ترفرف اعلامه فوقى وادينا ، والطمانية التي تما تلوينا ، والسكية التي تفيض بها نفوسنا ، فإن وادي النبل يشهد صراعاً لم يشهد مثله منذ قرون ، صراع صامت ساكت ولكنه عميق الجذور ، بعيد المدى ، عظيم الاثر ، صراع الشعب في اصفى معنى ه .

بيد أننا ينبغي ان ننبه الى أن فهم عبد الناصر للصراع الاجتماعي على أنه ظاهرة أساسية في الحياة السياسية ، لا يعني أنه قد تصور ان الصراع يلعب وظيفة انجابية في تلك الحياة . فعبد الناصر قد تصور ان الصراع الاجتماعي هو حتمية غير صحية ، وظاهرة انقسامية تؤدي الى تفتيت وحدة المجتمع . ولذلك فإنه اكد دائماً على فكرة وحدة كل الفئات الاجتماعية وعاولة اجهاض الصراع الطبقات » ( ٣ تموز / يوليو عام الصراع الطبقات » ( ٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

إذا كان ذلك كذلك ، فها هي مصادر الصراع في مفهوم عبدالناصر ؟

لم يكن تحليل عبد الناصر لمصادر الصراع ، في تلك الفترة ، متفقاً مع معطيات التحليل الطبقي لمصادر الصراع . فقد اعتقد عبد الناصر أن الصراع ينبع أساساً من الصدام الاكبر بين القوى الحارجية ( الاحتلال ) تساعدها الاقلية الحائنة المستغلة وبين بقية المجتمع ككل . بعبارة اخرى ، تصور عبد الناصر أن المصدر الرئيسي للصراع هو وجود الاحتلال الاجنبي ووجود فئة مصرية موالية لهذا الاحتلال . وبصرف النظر عن هذا المصدر ، فقد تصور عبد الناصر المجتمع المصري كطبقة واحدة متجانسة تضم العمال والفلاحين والرأسمالين والموظفين الحكوميين ، وهي

<sup>(</sup>٣) جمال عبدالناصر، فلسفة الثورة ( القاهرة : وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٤ ) ، ص ٣٨ .

كلها فئات ذات مصالح متجانسة ومنسجمة ، حسب التحليل الناصري في تلك الفترة . فقد أكد على أن المجتمع هو و اسرة كبيرة يعمل كل منها لصالحها الاكبر ، ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ) ، كها أنه من الممكن و تنظيم العلاقة بين الطبقات على اساس من التعاون من أجل رفع مستوى الانتاج لخير الجميع ، (<sup>(3)</sup> .

بناء على ذلك ، فقد تصور عبد الناصر دور السلطة السياسية على أنه مقصور على تحقيق النوان الامثل بين شتى الطبقات الاجتماعية . و فالحكومة لا تقدم مطالب طائفة على اخرى ، ولا ترفع طائفة على مستوى الطوائف الاخرى ، (١٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٣ ) . وفي خطاب ألقاه في ٢ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤، حدد دور السلطة السياسية من الحلافات بين العمال واصحاب رؤوس الاموال بأنه دور تقريب وجهات النظر دون تحيز للعمال او اصحاب رؤوس الاموال ، ، وفي ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ قال مرة اخرى : و سنكون حكاماً بين الجميع ، نصف صاحب العمل ونتصف الفلاح وصاحب الارش ، ونعمل لابجاد تعاون قوى بين هذه الفلات جماًه.

وفي ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ اعاد تأكيد مفهوم السلطة السياسية باعتبارها وحكومة الامة بطبقاتها جمياً ، ، واخيراً ، ففي مقدمة كتبها لكتاب مصر بين ثورتين في ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ استبعد تماماً فكرة الصراع الطبقي لحل المشكلة الاجتماعية : « دوح النورة المصرية نورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، يتمثل في خلق وعي مصري جديد . . . فلا حرب تنشب بين الطبقات ، ولا تنرى جاعة عل حساب الاخرى ، (°).

ب ـ طبيعة العدو السياسي

٦ ـ اسرائيل قوة انقسامية ، عدوانية ، وتوسعية .

 ٧ - التوسع الاسرائيلي هو هدف صهيوني تاريخي اصيل ، بينها العدوانية الاسرائيلية هي نتيجة لطبيعة قادة اسرائيل .

٨ - الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي واسرائيل ليست الا مجرد اداة للاستعمار .

من الخصائص المميزة للنظام العقيدي الناصري في المراحل التكوينية ، ان عبد الناصر لم ينظر الى الصراع العربي -الاسرائيلي كاحدى اولويات سياسته الخارجية ، على الاقل خلال العامين التالين لثورة يوليو مباشرة . فقد دارت معظم عقائده السياسية حول قضية جلاء القوات البريطانية من منطقة قناة السويس ، وقضية التعامل مع قوى المعارضة الداخلية . فإذا أخدننا التحليل التكراري كمعيار ، فإن الجدول رقم (٤ - ٢ ) ، الذي يوضح تكرار الاشارة الى الاعداء ، يدلنا على ١٩٥٣ على ١٩٥٣ على ان ٧٥ بلئائة من اشارات عبد الناصر الى الاعداء السياسين خلال عامي ١٩٥٣ على اكانت تتعلق ببريطانيا وباعدائه في الداخل ( الوفد ) الاخوان المسلمين والشيوعيين ، وان

<sup>(</sup>٤) جال عبد الناصر، تصريحات الرئيس جال عبد الناصر ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات، [د.ت.])، ص ٨.

<sup>(</sup>٥) ولو أنه اشار في هذا الكتاب ـ لاول مرة ـ الى ضرورة اقامة ؛ نظام اشتراكي عتيد ۽ .

اسرائيل لم تظهر كعدو رئيسي الا عام ١٩٥٥ حيث تمثل الاشارة اليها كعدو حوالي ٥٩ بالمائة من جملة الاشارات الى الاعداء . ومن الادلة على ان اسرائيل لم تكن مطروحة في فكر عبد الناصر ، خلال تلك الفترة ، انه في خطابه في جامعة القاهرة في ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٧ ، وفي مقابلته الصحفية مع صوت امريكا المنشورة بالاهرام في ٢٦ / ٢ / ١٩٥٣ لم يشر عبد الناصر الى اسرائيل او القضية الفلسطينية .

جدول رقم (٤- ١) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعالم السياسي ، للسنوات ١٩٥٦ - ١٩٥٦

| المجموع       | 1907 | 1900 | 1908          | 1904 | المقيدة                                                                                                    |
|---------------|------|------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>A4<br>11 | ۱۰۰  | ···  | 7<br>A#<br>1V | _    | ۱ _ طبيعة العالم السياسي <sup>(۱)</sup><br>( أ ) صراعي <sup>(۲)</sup> (٪)<br>( ب ) انسجامي (٪)             |
| ١٠٠           |      |      | 1             |      | أ ـ مصادر الصراع<br>(أ) الطبيعة البشرية<br>(ب) لايديولوجية في الدولة (٪)<br>(ج)الخصائص السياسية للدولة (٪) |
| 11            | ۲۰   |      | ١             | ٣    | ب ـ شروط السلام الاجتماعي<br>(أ) الاتصال (٪)                                                               |
| ۸۹<br>۲       | ۸۰   |      | 1             | 1    | (ب) المساواة (٪)<br>ج ـ طبيعة الصراع<br>(أ) مباراة صفرية (٪)                                               |
| 77            | _    | -    | 4             |      | (ب) مباراة لاصفرية (٪)<br>د ـ وظيفة الصراع<br>(أ) ضروري (٪)                                                |
| -<br>1V       | -    | -    | -<br>1V       |      | (ب) وظيفي (٪)<br>(ج) غير وظيفي (٪)                                                                         |

<sup>(</sup>١) عدد التكرارات .

<sup>(</sup>٢) نسبة العقيدة من التكرارات .

جدول رقم (٤-٢) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1907<br>(%) | 1900 | 1908<br>(%) | 1908  | السنة               |
|---------|-------------|------|-------------|-------|---------------------|
| 47      | YY, £       | ۵۸,۸ | 10,5        | ۲, ٤  | اسرائيل             |
| ٧٠      | 1.,4        |      | ١,٦         | ١,٢   | اسرائيل والاستعمار  |
| 44      | 1.,4        | ۸,۸  | ٥,٦ '       | 1.,7  | الاستعمار           |
| ۸٦      | 10,5        | ۲,۹  | ۱۳,۷        | ٦٠,٠  | بريطائيسا           |
| ٦       | ١,٩         | ۲,۹  |             | ١,٢   | الولايات المتحدة    |
| ٣       | ١,٩         |      |             | _     | فرنسا               |
| 71      | 19,9        | ۲,۹  |             | ١,٢   | بريطانيا وفرنسا     |
| ١٩      | ٣,٠١        | ١,٥  | ٠,٨         | ١,٢   | الغرب               |
| ١ ١     |             |      | ٠,٨         |       | الشرق               |
| ٤       | ۲,٦         |      |             |       | العسرب              |
| 175     | ٩,٠         | 19,1 | 17,1        | YY, £ | اعداء داخليون       |
| ۲       |             | ۳,۰  |             |       | آخسرون              |
| 177     | 701         | ٦٨   | ١٧٤         | ٨٥    | عدد التكرارات       |
| ٧٠٩     | 717         | 111  | ۲۰۰         | 115   | العدد الكلي للفقرات |

وفي المقابلة الاخيرة ، اكد عبد الناصر لمستمعيه الامريكيين ان ، جهودنا الحاضرة لا نضمر الضغينة او العدوان تجاه اي امة قريبة او بعيدة ، . كها ناشد عبد الناصر الاسم التي ، على الرغم ما يكون قد سبق من تنافر او سوء تفاهم معها ، ان تبرهن على ان لها فضيلة الاعتراف بالحطأ والرغبة في تقويم ما قد اعوج من الماضي ، (٦) .

بيد ان ذلك لم يعن ان عبد الناصر لم يكن مهتماً بالقضية الفلسطينية . ففي مقابلة صحفية في

 <sup>(</sup>٦) كذلك فقد نشرت مجلة التحرير التي كانت تصدر عن ادارة الشؤون العامة للقوات المسلحة المصرية ، في
عددها الصادر في ١٧ / ١ / ١٩ / ١٩ ملخصاً وافياً لمقالة كتبها يروهان كوهين عن اتصالاته بعبد الناصر خلال حرب
فلسطين عام ١٩٤٨ ، وهي المقالة المنشورة في :

Jewish Observer and Middle East Review, 13/2/1953.

وفي نظرنا أن نشر هذا الملخص ، الذي تضمن اشادة بنضال البهود ضد البريطانيين ، في مجلة كان يسيطر علمها حلفاء عبد الناصر له دلالة هامة فيها يتعلق بالولوية اسرائيل في الفكر الناصري في تلك الفترة .

. آذار / مارس عام ١٩٥٣ . انتقد عبد الناصر سياسة الولايات المتحدة التي تقوم على تجاهل العرب و وحقهم في الحياة مم الاقلية اليهودية في ونام وسلام في حدود دولة واحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واحد ٢٠٠٠.

وعلى المستوى السياسي ، ظلت الجبهة المصرية - الاسرائيلية هادئة منذ توقيع اتفاقية المدنة عام ١٩٤٩ حتى منتصف عام ١٩٥٣ تقريباً ، رغم ان الحكومة المصرية قبل قيام ثورة تموز / بوليو كانت قد حظرت مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة وقناة السويس . وجاء الصدام المصري - الاسرائيلي في ٢٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٣ حينها هاجمت القوات الاسرائيلية معسكر البريج للاجئين وقتلت ٢٠ لاجئاً فلسطينياً . وفي الشهر التالي ، طردت القوات الاسرائيلية البدو المصريين من منطقة العوجة المنزوعة السلاح وأقامت كيبونزاً في تلك المنطقة ماعية لنفسها حقوق السيادة في المنطقة (٨) . وأعقب ذلك تصاعد الغارات الاسرائيلية على المناطق المصرية والاردنية ، تصاعداً واضحاً () .

في هذا السياق ، كتب عبد الناصر مقدمة للترجمة العربية لكتاب اسرائيل كوهين المسمى ، الحركة الصهيونية والتي نشرت في آذار / مارس عام ١٩٥٤ . في هذه المقدمة كتب عبد الناصر عن الصهيونية :

ً ان المحركة بيننا وبين الصهيونية لم تتنه بعد ، بل لعلها لم تبدأ بعد ، فإن لنا ولها غدا قريباً او غدا بعيدا ، نفسل فيه عاراً ، ونحقق امنية ، ونسترد حقاً ه\* `` .

Love, Ibid., pp. 61-62.

<sup>(</sup>٧) الأهرام ، ٢ / ٣ / ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>A) (A) Kenneth Love, Suez, the Twice Fought War: A History (London: Longman, 1970), p. 12. (A) وقد رد عبد الناصر على ذلك بالغاء التصريح الذي سمح لاسرائيل سراً ، بالملاحة في قناة السويس ، واخطر وقد رد عبد الناصر على ذلك بالغاء التصريح الا اذا اتخذ المجلس اجراءات فعّالة لوقف انتهاك اسرائيل للهذنة .

<sup>(</sup>٩) في تشرين الاول / اكتربر عام ١٩٥٣، قتلت القوات الاسرائيلية ٢٦ فلسطينياً في غارة على قرية قبية ، وفي آذار / مارس من العام المثالي قتلت تسمة فلسطينيين في غارة على قرية نعالين . وفي نسان / ابريل عام ١٩٥٤ تقل ثلاثة جنود مصروين في غارتين على المواقع المصرية . وقد بروت اسرائيل غاراتها بأنها جرد ردود فاس انتقامية للغارات التي يقوم بها الفسطينيون والمصريون داخل اسرائيل . بيد ان بلان الهذنية المشتركة اعتبرت اسرائيل مسؤولة من تقل الاحتلامة المرافيل والمواقع من المرافيل كان يقوم بها الهراد طرووا من قرام وعيادلون استعادة عتلكات كانوا قد تركوها ورامهم . ويسوق على ذلك حادثة ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٤ التي قتل فيها ١١ اسرائيليا في حادث المرافيل الامم المتحدة ان فيها را ما اسرائيليا في حادث المرافيل من يدان كينتها خدائد عندا من مناطق الكلا في جنوب غرب بيرسيم الى سيناه . وقد أبرق الجنرال بينايك بذلك لل مجلس الامن ، يبد ان المرافيل كانت يقول من الانتفاق الكلا في جنوب غرب بيرسيم الى سيناه . وقد أبرق الجنرال بينايك بذلك لل مجلس الامن ، يبد ان اسرائيل كان قد سيقت بههاجة قرية نجائين بدائين ، نظر :

<sup>(</sup>١٠) عبد الناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص ٦٤ .

هكذا بدا عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية عدوانية لا تقبل الحلول الوسط وتريد ضم اراض عربية جديدة . ففي خطاب جماهيري في ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ ، تحدث عبد الناصر ، ولأول مرة عن الصهيونية العالمية باعتبارها حركة توسعية تريد ان وتحتل وادي النيل وجزءًا من العراق وجزءًا من المملكة العربية السعـودية ي . وفي مقـابلة مع مجلة امـريكية في ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ أوضح عبد الناصر ان اسرائيل تشطر العالم العربي الى جزأين . وفي ٣١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ نشر مقالًا في جريدة الاخبار القاهرية حول أشكال الاستعمار ، وأتى فيه على ذكر الصهيونية كأحد اشكال الاستعمار :

و ومنه لون كالذي فعلته الصهيونية بفلسطين واهل فلسطين ، اذ هاجر اليها اليهود لاتذين بما يلقون في بعض البلاد من عنت ما نالهم بحق او بغير حق ، فلم يكادوا يضعون اقدامهم في ارض السلام حتى اشعلوها حرباً ، ثم زعموا انها بلادهم لا بلاد اهلها ، وشردوهم في الأفاق بلا مأوى ليأووا الى مساكنهم ، وطردوهم من وطنهم ليتخذوه لأنفسهم وطناً . ذلك ايضاً لون من الاستعمار ١١١٦ .

عقب الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ ، والتي قتل فيها ٢٪ جندياً مصرياً(١٣) ، حدث تحول واضح في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل. فقد انزعج عبد

(١١) المصدر نفسه ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>١٢) حتى الغارة الاسرائيلية على غزة ، لم يكن عبدالناصر قد عبر عن اي اهداف او عقائد ازاء اسرائيل سوى ادراك اسرائيل قوة توسعية ، وهدف تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين ، مع تبني استراتيجية دفاعية ازاء اسرائيل . على المستوى الخاص ، حاول عبد الناصر التوصل الى تسوية سلمية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي شاريت من خلال الملحق الصحفي المصري بباريس والصحفي المصري ابراهيم عزت . ويذكر يوري افنيري انه عام ١٩٥٤ طلب عبد الناصو من السودار بانيكار ، سفير الهند في القاهرة ، ان يرتب له لقاءً سرياً مع شاريت ، انظر :

Uri Avnery, Israel without Zionists: A Plea for Peace in The Middle East (London: Macmillan, 1969), p.

كذلك يذكر سيمحا فلابان أن موريس اورياك ، عضو البرلمان البريطاني آنئـذٍ ، قد ذكـر له أنـه قد قــابل عبدالناصر مراراً عام ١٩٥٤ بناء على طلب شارىت وأنه كان على وشك ترتيب اتفاق عدم اعتداء مصري \_ اسرائيلي مع مساعدي عبدالناصر ، انظر :

Simha Flapan, «Resolving the Israeli-Arab Conflict: Some Missed Opportunities,» New Outlook, vol. 16, no. 4 (May 1973), p. 38.

وفي مقابلة شخصية مع الكاتب الصحفي ابراهيم عزت عام ١٩٨٠ ذكر أن عبدالناصر في تلك الفترة قدحمُّله رسالة مكتوبة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ، وأنه قد سلَّمها فعلًا ، وقام بزيارة واسعة لاسرائيل التقط خلالها العديد من الصور التي اطلع عليها الرئيس عبدالناصر بعد عودته الى مصر . كذلك يذكر الاستاذ خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة ، انه خلال فترة وجوده في سويسرا عام ١٩٥٤ عقب خلافه مع عبد الناصر ، علم بوجود اتصالات سرية بين مصر واسرائيل من خلال الملحق الصحفي المصري في برن ، وان الغرض من تلك الاتصالات كان هو التأكيد لاسرائيل ان الصراع العربي - الاسرائيلي سيسوى بعد جلاء القوات البريطانية ، انظر : المقابلة مع خالد يحيي الدين في : احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج ٤ : شهور ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٧ ) ، ص ١٦٠ . ويذكر الجنرال بيرنز قائد قوات الامم المتحدة المشرفة على الهدنة ، ان عبدالناصر =

الناصر من وحشية الغارة ومن التصريحات التي ادلى بها قادة اسرائيل عقب الغارة والتي أكدوا فيها نية التوسع . وقد استشهد عبد الناصر بتصريحات ادلى بها بن غوريون في (١٠ / ١٠ / ١٩٥٥) ومناحيم بيغن في (١٠ / ١٩٥٥) و براعلان المؤتمر الصهيوفي العالمي في نيسان / ابريـل ١٩٥٦ ، كدلائل على نية التوسع الاقليمي لدى قادة اسرائيل . وقد اعتبر عبد الناصسر الغارة الاسرائيلية على غزة بمثابة « نقطة نحول » في العلاقات العربية ـ الاسرائيلية .

ففي حديث ادلى به لجريدة نيويورك تايمز في ( ٦ / ١ / ١٩٥٥ ) اوضح ان الغارة قد دقت ناقوس الخطر بالنسبة لمصر ، وانها قد أنهت السلام بين العرب واسرائيل(١٣٦) . وفي مقابلة صحفية مم الكاتب البريطاني ديزموند ستيوارت (١ / ٤ / ١٩٥٧ ) قال عبد الناصر : « في فجر

= اكد له في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ ، انه لا يريد اية متاعب على الحادود مع اسرائيل ، انظر : Eedson Louis Millard Burns, Between Arab and Israeli (Toronto: Clarke and Irwin, 1962), p. 18.

كما يذكر كينيث لف ان عبد الناصر اكد لريتشارد كروسمان ، عضو البرلمان البريطاني ، انه لا يعتبر اسرائيل خطراً عسكرياً رئيساً ، وإنه ينوي ان مخصص معظم الميزانية المصرية للاغراض الاقتصادية ويقلل الى ادنى حد ممكن مشتريات السلاح ، انظر :

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, p. 14.

واخيراً ، وافق عبد الناصر ، خلال تلك الفترة ، على مشروع اريك جونستون ، مبعوث الرئيس ايزنهاور ، الحاص بتقسيم قيادة نهر الاردن بين اسرائيل والبلدان العربية المجاورة .

الاحتاءات الاسرائيلية في شهاده له امام مجلس الشيوح الامريخي ، انظر سهادته خي اروت بي Keith Wheelock, *Nasser's New Egypt: A Critical Analysis*, Foreign Policy Research Institute series, 8 (New York: Praeger, 1960), pp. 222-223.

(١٣) في مذكراته ، اوضح عبداللطيف البغدادي ، نائب الرئيس عبدالناصر ، انه بعد تسوية الخلاف بين عبدالناصر وعمد نجيب في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ ، كان عبد الناصر مصمياً على تركيز جهوده على التنمية الاقتصادية وخفض مستوى الانفاق العسكري عند الحلد الافق الممكن. واضاف ان الغارة الاسرائيلية كانت بكانية نقطة التحول في تفكير عبد الناصر بالنسبة لاسرائيل ، خاصة أنها جامت بعد يهرين من زيارة ابدن لمسر والتي فناسل فيها ابدن أن اتفاع عبد الناصر باللحيف والمحافظة المناسبة لاسرائيل ، خاصة ، وبعد ثلاثة ايام من توقيع ميثاق حلف بغداد . كل ذلك دفع عبدالناصر الى الاعتقاد أن الهدف من الغارة هو اظهار عجز مصر امام حلفاء الغرب ، انظر : عبداللطيف البغدادي ، ملاكرات عبد اللطيف .

الثورة كنت ضد فكرة تكرين جيش كبير لأنني كنت أتمنى الحياة في سلام ومودة مع جميع الدول . بيد أن الهجوم الموحشي الذي شته اسرائيل عل غزة غير هذه الفكرة في ليلة واحدة ، ٢٨ فبراير عام ١٩٥٥ ، في هذه الليلة ايقنت أننا في حاجة الى السلاح للدفاع عن سلامة اواضينا ، لقد رأيت اللاجئين في فلسطين ، وكمان يعزّ عليّ أن أرى المصريين وقد صاروا هم أيضاً لاجئين ، .

وفي خطاب ألقاه في افتتاح دورة بجلس الامة في (۲۷ / ۷ / ۱۹۵۷) أعداد تأكيد هذا المحقى: وقبل مذا المادة على المحقى: وقبل مذا المادة في عزق لم نتوت بنتير خطر المرائيل . كنا في ذلك الوقت نعتبر خطر المرائيل . كنا في ذلك الوقت نعتبر خطر المرائيل هو مشكلة سباقنا مع الوقت لبناء أوطاننا . كنا نعتبر أن خطر المرائيل في حقيقة المره يكمن في ضعف المرب . ولكن دخان الغارة على غزة في 74 فيراير عام 1900 ، انجل ليكشف حقيقة خطيرة ، تلك هي أن المرائيل لي حقيقة المرها رأس حربة الاستعمار ، ومركز تجميع لقوى ليست الحدود المسرونة وراه خطوا الهذنة ، وإنما المرائيل في حقيقة المرها رأس حربة الاستعمار ، ومركز تجميع لقوى النطارة على انتظام من المرائيل واخطر من الاستعمار ومن الصهيونية العالمية . وكانت هذه الحقيقة التي انجل عنها دخان الغارة على غزة ، نقطة قول في تفكيرنا » .

من هنا يتضح أن التحول في عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل ، كسان نتيجة للسلوك الاسرائيلي . ومنذ تلك اللحظة بدأ عبد الناصر يدرك أن اسرائيل عدو يهدف الى التوسع في الاراضي العربية والقضاء على القومية العربية (١٤٠) . فغي خطابه في نادي الضباط في غزة في ١٣ إيار / مايو عام ١٩٥٦ ، قال :

<sup>(</sup>١٤) بيدأنه ، نظراً لاختلال التوازن العسكري المصري -الاسرائيلي لصالح اسرائيل ، استمر عبدالناصر في جهوده لتهدئة الموقف على الحدود المصرية - الاسرائيلية . ففي حزيران / يونيو عام ١٩٥٥ افترح على الجنرال بيرنز اقامة منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود بين مصر واسرائيل فاصلاً بين القوات ، كهاقبل اقتراح بيرنز باقامة دوريات مشتركة لمراقبة الحدود . بيد ان اسرائيل وفضت تلك المقترحات . انظر :

Burns, Between Arab and Israeli, p. 97.

و يتشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ، قابل ليستر بيرسون ، وزير خارجية كندا في ذلك الوقت ، وأكد له استعداد مصر للاعتراف باسرائيل اذا أبلنت اسرائيل استعداداً لاحترام حقوق الفلسطينين ، انظر : Lester Pearson, Mike: The Memoires of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: Toronto Universiby Press, 1972), vol. 2, op. 221-222.

كما أوضح الامر نفسه رويرت اندرسون ، مبعوث الرئيس الامريكي ايزنهاور الذي حاول التوسط للتوصل الى تسوية عربية - اسرائيلية في كانون الارل / ويسمير عام ١٩٥٥ ، انظر : Mohamed [Hasanyan] Heikal , The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Doubleday, 1972, pp. 55-56)

ويذكر امين شاكر ، مدير مكتب عبد الناصر في تلك الفترة ، ان عبدالناصر اتصل بين غوريون عقب الغارة على غزة من خلال الملحق الصحفي المصري بباريس لحد على الحذلي عن نظرية فرض التسوية بالقوة على العرب ، انظر : لمين شاكر ، وعنطق الصدلاء ، يا الاحرام ، ١٦ / ١/ / / ١٩٧٧ . واكثر من ذلك ، ففي نيسان / ابريل عام ١٩٥٦ ، وافق عبدالناصر على مقابلة مبعوث اسرائيل لمناقشة فرص التوصل الى تسوية سلمية . يبد أن الاجتماع لم يتم بسبب تدخل وزارة الحارجية البريطانية عقب تأميم شركة قناة السويس في تموز / يوليو من العام نفسه ، انظر : Fapan «Resolving the Israel-Arab Conflict: Some Missed · Opportunities» .

و ان الحقلة الكبيرة هي القضاء على القومية العربية في المنطقة ، ولم يعد ذلك سراً . إن المؤتمر الصعيدي الذي انعقد في النعم النعقد في السوائيل الذي يحلمون به من النيل الى الفوات من العرب . ان الموجب في الموجب في النعم دخلاء غاصبون . ان فلسطين في رأيهم أوض يحتلها العرب من غيروجه حق . ان مديرية الشوقية في رأيهم أيضاً بلد يحتله العرب ايضاً من غيروجه حق . ان سوريا ولبنان والاودن والعراق ، بلاد بجتلها العرب كذلك في رايهم من غير وجه حق . ذلك منطقهم وتلك خطتهم » .

وفي مناسبة تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، أعاد عبد الناصر تأكيد مفهومه لاسرائيل كقوة توسعية : « كان الصهيونيون بعلنون أن وطنهم المقدس بمند من النيل الى الفرات ، يقولون في برلمانهم عن حرب مقدسة ، فالعملية ابادة للعرب وقضاء على الجنس » .

بالاضافة الى اهدافها التوسعية ، اعتقد عبد الناصر أن اسرائيل هي عامل من عوامل التوتر وعدم الاستقرار والعدوان في الشرق الاوسط . فأحد اهداف اسرائيل هو ، عرقلة تعزيز ابة دولة من دول النطقة ، (۱۹ / ۱۲ / ۱۹۰۶) . هذا بالاضافة الى النوايا العدوانية التي تحاول اسرائيل من خلالها فرض السلام واجبار العرب على قبول الامر الواقع عن طريق العدوان ( ۱۹ / ۱۱ / امرو) ) . وفي خطابه في احتفال كلية اركان حرب في ۱۳ مقوز / يوليو عام ١٩٥٥ أكد عبد الناصر مرة اخرى تلك المعاني : ه اذا كانت اسرائيل ثمل العدوان الخارجي وتمثل الضغط الاجنبي ، فإن وجود اسرائيل المئل العدان الخارجي وتمثل الضغط الاجنبي ، فإن وجود اسرائيل ممثل العدون أنهاع التوترفيها ، فإن وجود اسرائيل ممثل الحين، العدوان والسيطرة ، وخطر الناحل الاجنبي والتهديد ، .

أين اذاً تقع اسرائيل بالنسبة لخزيطة الصراع الاقليمي في مفهوم عبد الناصر ؟ نظر عبد الناصر الى الصراع العربي - الاسرائيلي كعلاقة شلائية تضم العرب واسرائيل والاستعمار الغربي ، كها اعتبر ان الصراع العربي - الغربي حول السيطرة على الدفاع عن العالم العربي بمثابة ، الفضية الاساسية في الشرق الاوسط ، وليس الصراع العربي - الاسرائيلي ، (١٤ / ٥ /

ه خطة الاستعمار دائياً هي القضاء على الامم العربية جيعاً . وهي ليست خطة قصيرة الاجل ، ولكنها خطة طويلة الاجل تهدف الى القضاء على العروية كلها » ( ١٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٣ ) . . • ان الدول

وفي آب / اغسطس عام ١٩٥٥، وبعد غارة اسرائيلية اخرى على غزة ، أمر عبدالناصر بتكوين قوات
 الفدائين للعمل داخل اسرائيل ، انظر :

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, p. 85.

وقد اتى ذلك الى تصاعد الصدامات المصرية . الاسرائيلية حتى وافق عبد الناصر على وقف اطلاق النار مع المواقل النار مع المواقل النار على المواقل ال

الغربية جميعها مشتركة في خطة التأمر على العالم العربي . خطئيم امتمرار الحرب التي اعلنت عام ١٩١٧ لتحطيم القومية العربية . ان الحرب مستمرة في فلسطين والجزائر وشمال افريقيا . ان الغرب متآمر علينا ۽ ( ١٤ ايار / مايو ١٩٥٦ ) .

معنى ذلك ان عبد الناصر اعتبر الغرب ، وبالذات بريطانيا العدو الرئيسي لقضية التحرر العربي . فالهدف الاساسي للغرب هو ازالة القومية العربية .

ومن هذا المنطلق اعتبر عبدالناصر ان محاولة جون فوستر دالاس وانتوني ايدن ادخال مصر وباقمي الدول العربية في حلف عسكري غربي بمثابة جزء من محاولة الدول الاستعمارية الغربية ادخال اشكال جديدة من الاستعمار في المنطقة ( ٢٤ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) . كذلك فقد اعتبر ان اسرائيل عدو ثانوي تابم للعدو الاكبر وهو الاستعمار الغربي .

والواقع ان هذا التحليل لطبيعة الصراع العربي - الاسوائيل باعتباره صراعاً مرتبطاً بصراع اكبر مع الاستعمار ، كان موجوداً في فكر عبدالناصر منذ اواخر عام ١٩٥٣ . ففي خطبة القاها في الاستعمار ، فادي فلسطين ، في ١٤ كنانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٣ ، أكد عبد الناصر لمستمعيه الفلسطينين ان العلد الرئيسي ليس اسرائيل ، ولكنه بريطانيا ، فبريطانيا هي الدولة التي شجعت الاستيطان اليهودي في فلسطين كما أمدت اسرائيل بالسلاح ، واسرائيل في النهاية ليست الاعميلاً لبريطانيا . وكها هو واضح من الجدول رقم (٥ - ٢ )، فقد أشار عبد الناصر في تلك الفترة الرحمية عادو في ١٣ يالمائة من مجموع التكوارات ، بينها اشار الى اسرائيل كعدو في ٢٢ بالمائة فقط من التكوارات .

ويوضح الشكل رقم (؟ ـ ١ ) ، مفهوم عبد الناصر في تلك الفترة للعلاقة بين الصواع العربي ـ الاسرائيل ، والصراع العربي ـ الغربي .

شكل رقم (٤ - ١) تصور عبد الناصر للصراع العربي ـ الاسرائيلي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

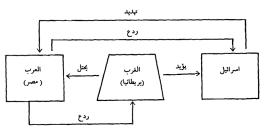

فالغرب ، وبالذات بريطانيا ، هو العدو المباشر الذي خلق اسرائيل ، وايدها بالسلاح ، كما أنه في الوقت نفسه يحتل بعض البلاد العربية ويحاول القضاء على استقلال البعض الآخر . ومن هنا ، وكما سنوضح في قسم لاحق ، فإن الاستراتيجية العربية الاساسية يجب ان تكون ردع الغرب وبالتالي اسرائيل .

بناء على ذلك ، فإن عبد الناصر ، ابتداء من عدوان غزة بالتحديد ، طوّر مفهوماً محدداً للدور الدولي والاقليمي الذي تلعبه اسرائيل ألا وهو دور العميل الاستعماري ، ودور التخريب الاقليمي . فاسرائيل هي أساساً اداة استعمارية يستعملها الاستعمار ( البريطاني في تلك الفترة ) لاضعاف القومية العربية وزعزعة الاستقرار الاقليمي في المنطقة . ففي خطاب له بالجبهة الشرقية في ١٤ ايار / مايو عام ١٩٥٦ قال :

و كلتا نعرف ما هي الأسباب التي خلقت اسرائيل من اجلها ، لا من اجل وطن قومي لليهود فحسب ، وإنما خلقت لتكون عاملاً من عوامل القضاء على القومية العربية الموجودة في هذه المنطقة المتوسطة من العمالم ، خلقت اسرائيل لاضعافنا ولاثارة المناعب في طريقنا » .

و في مناسبة تأميم شركة قناة السنويس في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ قال : « حاول الاستعمار كمل وسيلة من الوسائل أن يضعف قوميتا وأن يضعف مروبتنا وأن يفرق بيتنا ، فخلق اسرائيل صنيمة الاستعمار » .

والواقع ان اسرائيل ذاتها قد أسهمت في خلق وترسيخ هذا المفهوم لمدى عبدالناصر . فمشاركة اسرائيل الفعّالة في العدوان البريطاني ـ الفرنسي على مصر عام ١٩٥٦ ، واسهامها العسكري في عاولة اعادة النفوذ الاستعماري الغربي الى مصر بعد ان نجح عبد الناصر في تحقيق الجلاء البريطاني وتأميم شركة الفناة ، كل ذلك أقنع عبدالناصر ان اسرائيل فعلاً ، وليس تصوراً ، هي عميلة استعمارية . وقد أكد عبدالناصر ذلك بنفسه حينها صرّح في ٢٨ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٦ بأن د التبجة المستخلصة من العدوان البريطاني - الفرنسي ـ الاسرائيلي هي :

ما هي مصادر التوسعية والعدوانية الاسرائيلية في مفهوم عبدالناصر في تلك الفترة؟ الواقع الاجابة عن هذا التساؤ ل مهمة لأنها تحدد الى حد كبير مدى مرونة رجود مفهوم عبدالناصر لاسرائيل . فالقائد السياسي الذي ينظر الى عداء العدو باعتباره عداء اصيلاً نابعاً من ذاته ولا لاسرائيل . فالقائد السياسي الذي يغتبر عداء العدو باعتباره عداء المسياً في كبانه . وبالعكس ، فإن القائد السياسي الذي يعتبر عداء العدو عملية مؤقتة مرهونة بضغوط معينة يتمرّض لها العدو وتفرض عليه العداء ، يحتمل الى حد كبير ، أن يغير مفهومه السلبي للعدو . في تتمل الم حد كبير ، أن يغير مفهومه السلبي للعدو . في تلك المرحلة مزج عبدالناصر بين الفهومين بشكل يعكس خصائص المرحلة التكوينية . فمن ناحية فهم عبد الناصر العدوانية الاسرائيلية على أنها نتيجة للضغوط الخارجية وللخصائص العدوانية للقيادة الاسرائيلية هي اعمال خططها بن غوريون وقيادات اسرائيل كشباع نزعاتهم العدوانية ( ٢ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٥ ) . كذلك ، فالاعمال اسرائيل كشباط كالمسائيل كشباء نزعاتهم العدوانية ( ٢ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٥ ) . كذلك ، فالاعمال

العدوانية الاسرائيلية ، ونزعات السيطرة الاقليمية لدى اسرائيل ، هي نتيجة للضخوط الخارجية التي تبذلها القوى الاستعمارية على اسرائيل لكي تلعب دوراً معيناً (١٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ، ١٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٦ )<sup>(١٥)</sup> .

من ناحية ثانية ، فإن عبد الناصر عزا التوسعية الصهيونية الى العقيدة الصهيونية التي تنهض على تصور وجود حق تاريخي للصهاينة في المنطقة الممتدة من النيل الى الفرات ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ) . وكما سنرى فيها بعد فإن المفهوم سيطر على المرحلتين اللاحقتين .

٩ \_ كلما أعطيت العدو تنازلات ، زادت عدوانيته .

١٠ ـ كلما زادت صلابتك واستعدادك ، كان العدو اكثر استعداداً للتراجع .

ومن الاهمية بمكان فهم حسابات عبدالناصر السياسية حول احتمال ردود افعال الاعداء السياسيين . فقد كان عبد الناصر ينظر الى اعدائه السياسيين من منطلق الشك في نوعية ردود افعالم تجاه سياساته . فمن ناحية ، من المحتمل الى حد كبير ـ في نظر عبدالناصر ـ ان يفسر العدو اي بادرة من بوادر التساهل او التنازل على أنها تعبير عن الضعف ، وبالتالي سينتهز الفرصة للحصول على مكاسب اكبر ، دون أن يرد بالمثل . اما اذا واجه العدو موقفاً صلباً واستعداداً متكاملاً لملاقاته ، فإنه في هذه الحالة ـ وفي هذه الحالة فقط ـ سيتراجع ويقدم التنازلات .

ويوم يدرك الانكليز اننا اصبحنا أقويـاه ، فلن بيقوا بأرض القنال ، (١ كانـون الثاني / ينــاير ١٩٥٤ ) .

كذلك، اذا شعرت اسرائيل، في اي لحظة ، بأن مصر ليست مسلحة تسليحاً قوياً، فإنها ستستغل الفرصة لتشن هجوماً شاملًا . أما اذا أخذت مصر بأسباب القوة ، فإن اسرائيل ستتراجع ، ومن الممكن بذلك أن تكسب مصر المعركة قبل أن تبدأ . فالعدو اذاً أن يتراجع الا اذا شعر أن فرصته من كسب ثمار العدوان ضعيفة للغاية .

و يجب أن تكون مصر ، والدول العربية من القرة بما يكفي للقضاء على كل نزعة لاسرائيل في العدوان . فإن
 الاسرائيليين اذا اعتقدوا أننا لسنا مسلحين انقلبت مشاغباتهم الى هجوم شامل حقيقي ، ( ٢٦ كانون الثاني /
 نوفمبر عام ١٩٥٥ ) .

وقد انعكست تلك التصورات لاحتمالات ردود افعال العدو لتصرفات عبد الناصر ، على نوعية الاستراتيجية السياسية المفضلة في التعامل مع الاعداء السياسيين ، كما سنرى في قسم لاحق . فتيجة لذلك التصور ، اعتقد عبد الناصر ان افضل استراتيجية للتعامل مع العدو هي استراتيجية الردع والصلابة .

 <sup>(</sup>١٥) وذلك يعكس التصور الناصري لاسرائيل في الفترتين اللاحقتين والذي اقتصر على النظر الى العداء
 الاسرائيل كظاهرة اصيلة نابعة من الكيان الصهيرن .

جدول رقم (٤ ـ ٣ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٥٣\_١٩٥٦

| المجموع | 1907                             | 1900   | 1908   | 1904 | السنة                         |
|---------|----------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------|
| 177     | ٥٩                               | **     | **     | 10   | ٢ ـ طبيعة العدو(١)            |
| ۳۰      | ۱ ٤ (٨)                          | (11)14 | 44     | YV   | تدميرية (٪)                   |
| 77      | (11)٣٩                           | (٣١)   | 1(1)   | ٧    | توسعيـة (٪)                   |
| 79      | (۲)۲۰                            | (40)00 | (11)01 | 17   | عدوائيـة (٪)                  |
| ۲۰      | ٤                                | ٨      | ٦      | ۲    | أ مصادر اهداف العدو           |
| 10      | 40                               |        | ٦٧     |      | الايديولوجية (٪)              |
| ١٠.     | (44)                             |        |        | ۰۰   | اهداف تاريخية (٪)             |
| ١٠.     |                                  | 14     | 17     |      | خصائص داخلية (٪)              |
| ١٥      |                                  | (۴۷)   |        |      | خصائص القيادة (٪)             |
| ۰       |                                  |        | (۱۷)   |      | سياسة القوة (٪)               |
| ۳٥      | (40)0.                           | (40)01 |        | ٠.   | ضغوط خارجية (٪)               |
| ٩       | ٤                                |        | ٣      | ۲    | ب ـ عمومية عداء العدو         |
| ١٠٠٠    | (0.)1                            |        | 1      | 1    | عام/ دائم (٪)                 |
|         |                                  |        |        |      | عام / مؤقت (٪)                |
|         |                                  |        |        |      | ج ـ احتمال رد العدو           |
| ٧.      | ١                                | 1      | ٤      | ۲    | على المسالمة                  |
| 79      | 1                                |        | 10     |      | الرد بالمثل (٪)               |
|         | Ì                                |        |        | 1    | التجاهل (٪)                   |
| ٧١.     | l                                |        | ٧٥     | ١٠٠  | استغلال الموقف (٪)            |
| 14      | ٣                                | ٤      | ٣      | ۴    | د ـ احتمال رد العدو على القوة |
| 9.4     | ٦٧                               | 1      | ١٠٠٠   | 1    | التراجع (٪)                   |
| ٨       | 77                               |        | l      | [    | الرد بالمثل (٪)               |
| ١ ،     |                                  |        | ١      | ٣    | هـ ـ صورة العدو عن مصر        |
| - 11    | l                                |        | 1      |      | تدميرية (٪)                   |
| 17      | l                                |        | 1      | 44   | توسعية (٪)                    |
| **      | 1                                |        |        | ٦٧   | عدوانيـة (٪)                  |
| 17      | ٧                                | ٤      | ٤      | ١ ١  | و ــ الدور الدولي للعدو       |
|         | 1                                | ĺ      |        |      | قائد استعماري (٪)             |
| 717     | (/ <sup>1</sup> / <sub>1</sub> ) | (70)   | ٠٠     | ١    | عميل استعماري (٪)             |

تابع الجدول رقم ( ٤-٣)

| المجموع | 1907   | 1900     | 1908   | 1908 | السنة                             |
|---------|--------|----------|--------|------|-----------------------------------|
| 1       |        | 70       |        |      | عميل شيوعي (٪)<br>عميل صهيوني (٪) |
| ۳۱      | (11)   | ٠٠.      | ۰۰     |      | تخريب اقليمي (٪)                  |
| ٤       | ١      | 1        | ١      | ۲    | ز منهج العدو                      |
| 70      |        |          | (۱۰۰)  |      | التمهيد اولًا (٪)                 |
| ۰۰ ا    |        |          |        | 1    | المحاولة والملاحظة (٪)            |
| 70      | ١٠٠    |          |        |      | التعبئة الشاملة (٪)               |
| ٤٧      | 71     | ٣        | 17     | ٨    | س ـ استراتيجية العدو              |
| 1       | ۲      | Ì        |        |      | ردعية (٪)                         |
| 47      | (۲۱)۹۲ | (٣٣) ١٠٠ | (17) 1 | ١    | عدوائيـة (٪)                      |

(١) النسب بين قوسين في الجدول ، والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكرارات العقيدة .

## ج ـ النظام الدولي المعاصر

١١ ـ الصراع الدولي ، متمثلًا في الحرب الباردة ، هو جوهر النظام الدولي الراهن .

 ١٢ ـ النظام الدول العالمي ، والنظام الاقليمي الشرق الاوسطي يتميزان بوجود عناصر من الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي .

١٣ ـ الطريق الرئيسي لتحقيق السلام العالمي هو تغيير الفوارق العقائدية بين الدول واحلالها
بعقيدة عالمية في الديمقراطية ، ارساء أسس القانون الدولي ، تكثيف الاتصال الدولي ، وازالة
الاستعمار .

١٤ ـ الدور الدولي الاساسي لمصر هو تكتيل وتوحيد العرب ، وارساء المركز الاستقلالي
 الدولي لمصر .

كان مفهوم عبد الناصر للنظام الدولي في اوائل الخمسينات في الاساس امتداداً لمفهومه الصراعي للعملية السياسية . فقد نظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً ثنائي القضية ينقسم الى الحول الستار الحديدي تحت السيطرة الشيوعية ، ودول الخرب تحت الاستعمار «(٥ ايلول / سبتمبر عام 190٤) . ومن هنا فإن جوهر النظام الدولي يدور حول ظاهرة الحرب الباردة بين الشيوعية والرأسمالية ، التي انتجت كل اشكال الصراع الدولي ومنها سباق التسلح (١٦) .

<sup>(</sup>١٦) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبدالناصر ، ص ١٥٤ ـ ١٥٥ .

أما على مستوى العلاقات النظامية الدولية ، فقد كان تصور عبدالناصر للعلاقات بين الكتابين يعكس طبيعة التوازن الدولي القائم آنئي . فقد اعتقد عبد الناصر أن النظام الدولي يتجه نحو الاستقرار ، بمعنى عدم احتمال حدوث حرب عالمية ، نظراً لامتلاك الكتلين للقنبلة الذرية (٢١ آب / اغسطس عام ١٩٥٤) . لهذا السبب ، فإن عبد الناصر رفض دائماً حجج فوستر دالاس لتبرير سياسة الاحتواء وادخال البلدان العربية في اطار استراتيجية المعسكر الغربي ، وهي الحجج التي تدور حول التهديد الذي تشكله الدول الشيوعية للدول الشرق الاوسط . وكانت الحجج التي تدور حول التهديد الذي تشكله الدول الشيوعية للدول الشرق الاوسط . وكانت عالمية نظر عبد الناصر ان هذا التهديد \_ إن وجد \_ فإنه ليس من المحتمل أن يؤدي الى حرب عالمية : « انه يخيل الى الامريكين ان الخور الشيوعي يدد العالم ، وانه يجب انشاء احلاف عسكرية بأسرع ما يكن ، ولكن الراي عندي ان الحرب ليست وشيكة الوقوع ، وعلينا ان نحمي أنفسنا من مضار الاستعمار بقدر ما ندم عن أنفسنا الخطر الشيوعي ، ( ١٣ شباط / فيراير عام ١٩٥٥ ) .

يرتبط بذلك تصور آخر على مستوى النظامين الدولي والاقليمي ، وهو ان الصراع الرئيسي في هذا النظام ، هو الصراع بين العرب من ناحية ، والاستعمار والشيوعية والصهيونية من ناحية اخرى . بيد أن الصراع المركزي يدور بين العرب وبين الاستعمار الغربي كها أوضحنا في القسم السابق .

أدت الغارة الاسرائيلية على غزة في ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٥ الى تحوّل رئيسي في عقائد عبد الناصر الخاصة بالنظام الدولي . فبعد شباط / فبراير عام ١٩٥٥ بدأ عبد الناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً غير مستقر يتجه نحو الحرب الشاملة ، كيا جاء في خطابه امام البرلمان الهندي في ١٤ نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ ) ، وفي مذا العصر الذي أصبحت فيه العلاقات بين شعوب العالم يتابها الوتر والقلق وعدم الاستقرار وتساورها المخاوف من نشوب حرب ، اذا هي نشبت مددت كيان البشرية ، .

وفي خطابه امام مؤكمر باندونغ في 14 نيسان / ابريل عام 1900 اضاف : • يسود العالم الآن احساس بعدم الضمان يزداد نمواً ، ومما زاد شعور الحوف في الحرب زيادة انتاج الاسلحة ذات التدمير الشامل والتي لا تبقي ولا تذر . فما أجسم الحطر الذي يتعرض له العالم من الحرب ، وما أظل الثمن الذي يدفع من ارواح البشر ، حتى ليخيل الى المرء أن الساعة قد دت ، واذت شمس العالم بالمذيب ء ( 14 نيسان / ابريل عام 1900 ) .

وبالمثل ، فإن الشرق الاوسط قد اصبح على حافة الحرب : « ان الحالة في منطقة الحدود بقطاع غزة انبه بصندوق البارود . ان هذا الصندوق قد يفجر في اي وقت وتنتشر منه حرب عامة بين العالم العربي واسرائيل ، ( ١٧ حزيران / يونيو عام ١٩٥٥ ) .

اذا كان ذلك هو تصور عبد الناصر لطبيعة النظام العالمي ، والنظام الاقليمي ، فها هي شروط تحقيق السلام في كل من النظامين ؟

الواقع أن تصور عبدالناصر لعملية السلام الدولي كان يقترب من المثالية الى حد كبير . فقد تصور ان الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العالمي هي التغلب على الخلافات الايديولوجية بين الشيوعية والرأسمالية ، دون ان يقدم الادوات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك ، مع ادخال تعديلات تدريجية من النظام القانوني الدولي ، تضمن احلال الصراع الابديولوجي بعقيدة عالمية قوامها الايمان بالديمقراطية ، وهو مفهوم يقترب من مفهوم المدرسة المثالية في السلام الدولي في الثلاثينات . ففي رسالة وجهها بمناسبة العيد التاسع لانشاء الأسم المتحدة في ٢٣ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ قال :

ه يفتضي الواجب بذل جهود مشتركة لتعديل العقائد الأساسية التي يقوم عليها الكيان القانوي الدولي في الوقت الحاضر . فإن وحدة الحقوق الانسانية بجب ان تمهد السبيل لعقيدة شاملة تقوم على الايمان بالديمقراطية ، على ان يكون لهذا الايمان الر موحد في العلاقات الموطنية والدولية ،(١٧٧ .

قدمنا أن مفهوم عبد الناصر للسلام الدولي ، في تلك الفترة ، كان يقترب الى حد كبير من مفهوم المدرسة المثالية . والواقع أن عبدالناصر ، لم يتصور اطلاقاً ، كها تصور البلاشفة ، ان الطريق لتحقيق السلام الدولي هو تغيير الملاقات الدولية البورجوازية واحملالها بنظام دولي جديد . ولكنه ، كان دائماً يتصور عملية السلام الدولي باعتبارها عملية أقلمة وتغيير تدريجي للنظام الدولي الراهن ، دون احداث تغييرات جذرية في هذا النظام . وانطلاقاً من هذا المفهوم تصور عبد الناصر أن تدعيم القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة هم احد الحرق نحو تحقيق السلام الدولي : ، أنا ارغب في توسيع مدى القانون الدولي بحيث يواجه حاجات العالم الحالي بشاكله المفدة ، السلام الدولي : ، أنا ارغب في توسيع مدى القانون الدولي بحيث يواجه حاجات العالم الحالي بشاكله المفدة ،

كذلك ، قدم عبد الناصر التفاوض الدولي والاتصال بين الـدول كأداة رئيسية لتحقيق السلام الدولي : « مذا هدفنا الرئيسي (منع الحرب) ؛ وانما نحققه بعقد اجتماعات دولية تساعد عـل دعم علاقات الود وتقوية اواصر الصداقة بين الشعوب ، ( 1.2 نيسان / ابريل عام 1900 ) .

وقد لحَص عبد الناصر في خطابه امام مؤتمر باندونغ في ١٩ نيسان / ابريل عــام ١٩٥٥ شروط تحقيق السلام الدولي في ستة شروط رئيسية :

الشرط الاول : نجاح الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتنظيم وتحديد وتخفيض التسلح .

الشرط الثاني: تمسك الامم المتحدة بالميثاق وبمبادئه .

الشرط الثالث : احترام الدول لالتـزاماتهـا الدوليـة بما في ذلـك القضاء عـلى التفرقـة العنصرية .

الشرط الرابع : توقف ألاعيب الضغط السياسي التي تمارسها الدول الكبرى ضد الدول الصغرى .

الشرط الخامس : تصفية الاستعمار .

الشرط السادس: التعاون بين الشعوب الافريقية والأسيوية .

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه ، ص ۱۵۰ .

وهي كلها ـ كها نرى ـ شروط ذات طبيعة عامة لا تقدم ادوات للتطبيق ، وتدور حول مفهوم تنظيم النظام الدولي اكثر منها حول تغييره .

#### أين تقع مصر من هذا النظام الدولي ؟

قدم عبدالناصر مفهوماً لعلاقات مصر الدولية النظامية ، ودورها العالمي والاقليمي يدور حول الدوائر الثلاث . فحوى النظرية ان مصر تقع في مركز ثلاث دوائر ، يمثل كل منها مستوى معيناً من علاقات مصر الدولية ، وتزداد اهمية كل من تلك الدوائر باقترابها من المركز ، كها تقل بابتعادها عنه . هذه الدوائر بالتحديد هي الدوائر العربية ، والافريقية ، والاسلامية . اما دور مصر الرئيسي فإنه يقع بالطبع في الدائرة العربية ، الاكثر قرباً من المركز . ومن هنا ، فإن مصر تتحمل مسؤ ولية الاضطلاع بدور اساسي في الوطن العربي ، قوامه الدفاع عن الوطن العربي وتوجيده .

وفي كتابه فلسفة الثورة، شبّه عبد الناصر دور مصر في الدائرة العربية بدور هائم على وجهه في المنطقة العربية يبحث عن البطل الذي يقوم به ، وأضاف : « ولست ادري لماذا بخيل الي دائم أن هذا الدور الذي أرمقه التجوال في المنطقة الواسعة المحتدة في كل مكان حوانا ، قد استقر به المطاف متمبأ منهوك القوى عل حدود بلادنا ، يشير الينا أن تنحرك ، وان نتهض بالدور ونرتدي ملابسه ، فإن احداً غيرنا لا يستطيع القيام به . وأبادر هنا فأقول ان الدور ليس دور زعامة ، واغا هو دور تفاعل وتجارب مع كل هذه العوامل ، يكون من شأنه تفجير المطاقة الهائلة الكامنة في كل اتجاء من الاتجامات المحيطة بها ، ويكون من شأنه تجربة لحلق قوة كبيرة في هذه المعاطقة » .

ويرتبط بهذا المفهوم ، تصور محدد للمنطقة العربية ، قوامه أن هذه المنطقة ليست مجمرد امته المتداد جغرافي متاخم لحدود دولة كبرى ( تصور دالاس ) ، ولكنها تتمثل اساساً في وجود امته واحدة ذات مصالح مشتركة واولويات امنية واحدة ، كيا أنها تواجه العدو الاساسي نفسه وهو اسرائيل والاستعمار الغربي ( وليس الاتحاد السوفياتي كيا حاول دالاس ان يؤكد لعبد الناصر ) . ولذلك فقد رفض عبد الناصر بشدة المشروع البريطاني والامريكي لجر مصر والوطن العربيمعها الى الدخول في تحالف شرق اوسطي مع البلدان الغربية الكبرى ، وقدم بدلاً من ذلك مشروعاً عربياً مضاداً . وقوام هذا المشروع هر خلق ، منظمة للدفاع عن هذه المنطقة ، منظمة عربية خالصة قوية ، وليس طا ارتباط بالغرب ، وذلك كله بحيث يكون و تنظيم الدفاع عن هذه المنطقة ، (حين تعطى ) البلدان العربية ، كمنظمة دفاعة ، الفرصة الكاملة للنسلح والفرصة الكاملة لاقلمة جيش عربي خالص يدافع عنها طبقاً لمثاق الفسمان الجماعي ، ( ٣٠ آذار / مارس ١٩٥٥) . في هذا المشروع العربي ، فإن مصر تلعب دوراً قيادياً ، قوامه الدفاع عن المنطقة ، والسعى نحو تحقيق تكامل البلدان العربية .

و يجب أن تكون الهند محور أي نظام للدفاع عن آسيا والشرق الاقصى . وينبغي أن تقوم مصر بالدور ذاته فيها
 يتملق بالدفاع عن الشرق الاوسط ، ( ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤) . وأن سياستنا العربية تهدف الى
 جم شمل العرب بجعلهم أمة واحدة بل اسرة واحدة ، ( ٢٣ تحوز / يوليو عام ١٩٥٥) .

يرتبط بهذا الفهوم الدفاعي ـ التكاملي ، مفهوم أساسي آخر لدور مصر في النظام العالمي الكلي قوامه فكرة الاستقلال التي تدور حول مفهوم الحياد الايجابي . فاحدى الافكار الرئيسية في النظام العقيدي الناصري خلال تلك الفترة ، كانت تدور حول مفهوم تدعيم وتثبيت الاستقلال الذي حصلت عليه مصر ، والظهور في النظام العالمي كدولة قادرة على صنع قرارات سياساتها الحارجية وعلى مقاومة ضغوط الدول الكبرى . ومن هنا أكد عبدالناصر مراراً تصميمه على مقاومة اي نفوذ امريكي او سوفياتي ، حتى لو تطلب ذلك استعمال القوة .

« الحرب الباردة قد استقرت في مصر ، فكل من المسكرين يلقي فيها بذخيرته ... ولكن الكل يعلم اننا نعمل على منع اولئك ... وهؤلاء من تسميمناه ( ٢ آب / اغسطس عام ١٩٥٥ ) . « ان مصر ستعمل على تعزيز استقلافا وان مصر لن تقبل ابدأ ان تكون مناطق نفوذ لاية دولة اجنية » ( ١٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٦ ) . « قلنا ان سياستنا من القاهرة ، من مصر ، وليست من لندن ، ولا من واشنطن ، ولا من موسكو ، لسنا منحازين لمسكر من المعسكرات . وسياستنا هي سياسة عدم الانحياز » ( ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٢ ) .

والواقع ان معارضة عبد الناصر لمشروع منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط ، كان نابعاً ايضاً من تلك العقيدة . فقد اعتقد ان تلك المنظمة ، التي ستدخل فيها الدول العظمى ، سننتهي بمصر الى أن تكون عجرد تنابع للغرب ( ٣٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ) . ويتضح عمق اقتناع عبدالناصر ، بهذا المفهوم من مراجعة الجدول رقم(٤٤٤)، وهو يوضح ان المفهوم الاستقلالي لدور مصر الدولي كان يمثل في تلك الفترة ٦٦ بالمائة من اشارات عبد الناصر الى الدور الدولي لمصر .

يرتبط بذلك بداية تصور لدور مصر الدولي كفوة معادية للاستعمار على مستوى النظام الدولي بأسره ؛ وقوة لاقرار السلام العالمي ، وان كان هذا الدور ـ في نظر عبدالناصر ـ يأتي في المرتبة الرابعة من سلم اولويات الدور السياسي الدولي لمصر . وفي خطابه في ١٩ ايار / مايو عام ١٩٥٥ ، اشار عبد الناصر لأول مرة لهذا الدور :

ه إن مصر في سياستها الخارجية ستعمل على أن تساند الحرية والتحرير في جميع انحاء العالم ، وستعمل على القضاء على الاستعمار في جميع انحاء العالم ، وستعمل على ضمان حق تقرير المصير للدول التي لم تنمتع باستقلالها في العالم . ان مصر التي تحروت تريد ان ترى جميع الشعوب حرة . ستعمل مصر كل ما في وسعها لاتوار السلام العالمي ، واقامة تفاهم وتعاون بين الدول . .

وسنرى ان هذا الدور قد ارتفع في سلم اولوبات الدور الدولي لمصر في الفترة التالية (١٩٥٧ - ١٩٦٧) ليحتل مكانة اكثر اهمية في التحليل الناصري . بيد ان مفهوم الدور الاستقلالي الايجابي ، كان هو المفهوم الاساسي الذي سيطر على تحليل عبد الناصر لدور مصر الدولي في هذه الفترة ، اذ ان ٢٦ بالمائة من الاقوال الواردة عن دور مصر الدولي في هذه الفترة كانت تضع هذا الدور في اطار الاستقلال النشيط ، وكان ذلك واضحاً الى حد كبير في عامي المعادي على مستوى التكامل او التطوير على النسق العقيدي التناصري عام ١٩٥٤ ، البحدول وقم (٤- ٤)) .

جدول رقم (٤- ٤) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٥٣\_١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1901 | 1904 | السنة                             |
|---------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 17      | ٤    | ٤    | ٤    |      | ٣ ـ النظام الدولي                 |
| ١       | ١٠٠  | 1    | ١٠٠  |      | صراعي (٪)                         |
| 1       |      |      |      |      | انسجامي (٪)                       |
| ٧ ا     |      | ٤    | ٣    |      | أ_مصادر الصراع                    |
| 18      |      | 70   |      | 1    | الطبيعة البشرية (٪)               |
| ٤٣      |      | 1    | 1    |      | الخلافات الايديولوجية الدولية (٪) |
| 18      |      | 70   |      |      | القومية (٪)                       |
| 19      |      | ٠٠   |      |      | سياسة القوة (٪)                   |
| 7 1     | ۸    | 17   | ٤    |      | ب ـ شروط السلام الدولي            |
| 73      | ۰۰   | ۰۰   |      |      | الاتصال الدولي (٪)                |
| 79      | 40   | ٤٢   |      |      | ازالة المعتدي (٪)                 |
| ٨       |      |      | ٠٠   |      | تحقيق المساواة الاقتصادية (٪)     |
| í       |      | ٨    |      |      | توازن القوى (٪)                   |
| ۱۷      | ۲0   |      | ۰۰   |      | تحقيق العدالة الدولية (٪)         |
| ۲       | ١.   |      | ١ ،  |      | ج ـ هيكل النظام الدولي            |
| ١٠٠     | ١٠٠  |      | 1    |      | ا قطبية ثنائية (٪)                |
|         |      |      |      |      | متعدد الاقطاب (٪)                 |
| ^       | ١    | 1    | . `  |      | د استقرار النظام الدولي           |
| ٥٠      | ,    | **   | 1    |      | مستقـر (٪)                        |
|         |      | 17   |      |      | غير مستقر (٪)                     |
| 1.0     | ٦٠   | 7.7  | 10   | ۲    | هــــدور مصر الدولي               |
| 111     | 17   | £    | ۲٠.  | ł    | قائد اقليمي (٪)                   |
| 11      | ۸٠   | ٧١   | \    | ۵.   | مستقل (٪)                         |
| 1 .     | r    | ٧    | 14   | , "  | معادي للاستعمار (٪)               |
| ١: ١    | ٣    | ''   | £ •  |      | تكامل عربي (٪)                    |
| ۲       |      |      | 14   |      | تطوير عربي (٪)                    |
| L       | ۲    | ٧    | _ v  | ٥٠   | تطوير داخلي (٪)                   |

#### د ـ التفاؤل السياســـي

### ١٥ ـ التحول الى الافضل هو الاحتمال المرجح

يقصد بالتفاؤ ل السياسي ، الاعتقاد بأن الاهداف الأساسية ستتحقق في المستقبل المنظور. وفي هذا الصدد ، يمكن التمييز بين الافراد الذين يستمدون تصورهم لاحتمال تحقيق الاهداف ، من الديولوجية معينة تؤكد لمم ذلك ، وهؤ لاء الذين يستمدون عقيدة التفاؤ ل من تصور ذاتي . يستمي الماركسيون الى القسم الاول ، فهم يعتقدون أن اهدافهم ستتحقق في المستقبل بحكم قوانين المادية التاركية . اما عبدالناصر ، فإنه كان يتبمي الى الفريق الثاني ، فقد كان يعتقد أن اهدافه ستتحقق ، ليس بسبب القوانين الاجتماعية ، ولكن بساطة لأنها الاهداف الصحيحة . وقد كان هذا التصوي - في تلك الفترة - وقد كان هذا التصوي - في تلك الفترة - مؤداه تقسيم العالم السياسي الى قسمين احدهما قسم الخير ، والآخر قسم الشر ، ومن البديمي أن القسم الاول هو الذي سيتصر . ولذلك نجد ان تفاؤ ل عبدالناصر ، كان في الغالب مرتبطاً بأهدافه الاساسية ذات المدى الطويل ، اكثر منه سياسات عددة ، كها ان هذا التفاؤ ل لم يكن مشروطاً بتحقيق شروط معينة ، كها هو واضح في الجدول رقم (٤ - ٥ ) ، والذي يوضح ان ١٩ مبلائة من الاشارال الى عقيدة الغاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كها أنه بلمائة من الاشارال الى تلك العقيدة ، فإن ١٣ بلمائة من الاشارال الى تلك العقيدة ، فإن ١٣ بلمائة من الاشارات الى عقيدة الغاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كها أنه حينا اشار الى تلك العقيدة ، فإن ١٣ بلمائة من الاشارات الى عقيدة الغاؤ ل السياسي ، كانت تتعلق باهداف طويلة المدى ، كها أنه حينا اشار الى تلك العقيدة ، فإن ١٣ بلمائة من الاشارات الى عقيدة ، فإن ١٣ بلمائة من الاشارات الم تحديدة .

جدول رقم (٤ ـ ٥ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالتفاؤل السياسى ، للسنوات ١٩٥٣ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1908 | السنة                 |
|---------|------|------|------|------|-----------------------|
| AV      |      | ۲٠   | **   | 10   | ٤ ــ التفاؤل/ التشاؤم |
| 44      | ١    | 40   | 9.8  | ٧٣   | تفاؤل غير محدود (٪)   |
| ٦       |      | ļ    | ٣    | 77   | تفاؤل محدود (٪)       |
| ۲ ا     | ۰    | ŀ    | ٣    |      | تشاؤم                 |
| ٨٦      | ٧.   | ٧.   | 77   | 11   | أ ـ بالأشارة الى      |
| 79      | ٧٥   | ٨٥   | 79   | 47   | اهداف بعيدة المدى (٪) |
| ۳۱      | 70   | ١٥   | 71   | 7.8  | سياسات محددة (٪)      |
| ٥٩      | 11   | ١٨   | 77   | ٨    | ب ـ مشر وطية التفاؤل  |
| 77      | 10   | 77   | 77   | ۸۷   | مشروط (٪)             |
| 75      |      | VA   | ٧٣   | ١٣   | غير مشروط (٪)         |
| 1       | 1    | 1    |      | 1    |                       |

# هـ \_ التنبؤ السياسي

١٦ ـ من الممكن التنبؤ بالمستقبل في المدى القصير .

١٧ \_ المصادفة تلعب دوراً معيناً في الحياة السياسية .

تختلف عقيدة التنبؤ السياسي عن عقيدة التفاؤ ل السياسي في أن الاولى تعني الاعتقاد بوجود نمط تكراري منتظم في الحياة السياسية بمكن على اساسه تصور احتمال تطور الاحداث ، بينها تشير الثانية الى مجرد الاعتقاد باحتمال تحقيق الاهداف .

والواقع ان الاطار الزمني المباشر بالنسبة لعبد الناصر ـ في تلك الفترة ـ كان اطاراً محدوداً يتعلق بالمدى القصير ، باستثناء اشارات محدودة الى وجود نمط تقدمي في التطور التاريخي مؤ داه ان و عجلة الزمن لا تعود الى الوراءه ( ٢٥ حزيران / يونيو عام ١٩٥٤ ) . ولعل ذلك يعود الى عدم انتهاء عبدالناصر الى ايديولوجية محددة تفسر له العملية التاريخية . فإن معظم تنبؤ اته كانت مستمدة من الخبرة الذاتية ، ولم تكن تعتمد على مفهوم واضح للمستقبل ، او على نظرة تاريخية محددة . واخيراً فإن تنبؤ ات عبدالناصر كانت تتعلق أساساً بنتائج سياسات محددة ، او باحتمالات ردود افعال الاعداء . فقد تنبأ مبكراً بالنصر على القوات البريطانية في معركة انهاء الوجود البريطاني في منطقة قناة السويس ( ٢٣ ايار / مايو عام ١٩٥٣ ) ، وان القوى المعادية في الداخل ستشن هجمات مضادة في المستقبل ، وانها ستحاول اشعال نار الصراع من اجل استعادة السلطة ( ١٤ حزيران / يوينو عام ١٩٥٣ ، ٢٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ) ، وان اسرائيل ستستمر في جهودها الرامية الى عرقلة التوصل الى تسوية سلمية في الشرق الاوسط ( ١٩ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٤ ) ، وان القوى الغربية ستمد اسرائيل دائمًا بالسلاح من اجل الاحتفاظ بميزان القوى في مصلحة اسرائيل (١٣ ايار / مايو عام ١٩٥٦ ) ، كما أنه تنبأ في اكثر من موضع باستحالة الحرب العالمية بحكم التوازن النووي ( ٢٦ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) . ويتضح لنا من تأمل الجدول رقم ( ٤ -٦ ) ، ان ٩٠ بالمائة من التنبؤات السياسية في تلك الفترة ، كانت تتعلق اما بسياسات محددة او بسلوك الاعداء السياسيين . اكثر من ذلك ، فإنه في مناسبة واحدة على الاقل ، أشار عبد الناصر الى الدور الذي تلعبه المصادفة في الحياة السياسية ، بما يلغى احتمأل التنبؤ ، وذلك حينها أشار الى احتمال حدوث الحرب العالمية لظروف خارجة عن الحسبان ( ٢٦ آذار / مارس عام ١٩٥٦ ) .

# و ـ دور القائد في التطور الاجتماعي ـ التاريخي

١٨ ـ القائد السياسي ليس اكثر من وسيط سياسي . لا يستطيع القائد السياسي ان يضبط
 التطور الاجتماعي ـ التاريخي ، ولكنه يستطيع ان يتدخل للاقلال من الأثار السلبية للتطور .

قدمنا أنه عندما أن عبدالناصر الى السلطة في تموز / يوليو عام ١٩٥٢ ، لم تكن لديه نظرة ايديولوجية واضحة ، وان ذلك قد أثر بشكل واضح على توجهاته العقيدية ، وبالذات من حيث نظرته للعالم السياسي ، وطبيعة مستقبل الحياة السياسية ، وامكانية تحقيق الاهداف السياسية . والواقع ان هذا النعط انطبق الى حد كبير على مفهوم عبد الناصر لدور القائد السياسي في عملية التطور الاجتماعي ـ التاريخي ، والحركة السياسية في مجتمعه . فنظراً لافتقاد الحبرة السياسية ، وغياب الايديولوجية التي توضح له دور القبوى الاجتماعية والسياسية المختلفة في العملية السياسية ، فإن اعتقاد عبدالناصر في قدرته على التأثير على الحركة السياسية والتاريخية ، كان ضعيفاً الى حد كبير، في هذه الفترة على الاقل . وقد ساعد على ترسيخ هذه العقيدة ، ان الجماهير المصرية قد أيدت الثورة تأييداً واصعاً متوقعة من اعضاء مجلس قيادة الثورة حلولاً سريعة لم يكن هؤ لاء الاعضاء قادرين على تقديمها ، ولذلك فإن عبدالناصر ، اعترف للجماهير صراحة بأن تقديم الحلول السريعة لمشكلات التنمية الاقتصادية عملية تخرج عن نطاق قدرته ، او اذا كان من الممكن ضبط وتوجه عملية التطور السياسي والاقتصادي ، فإن ذلك يتم فقط من خلال تعاون القائد مع القوى الاجتماعية الاخرى :

جدول رقم ( ٤ - ٦ ) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩٥٦ ـ ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1908 | السنة               |
|---------|------|------|------|------|---------------------|
| 77      | ١    | ٨    | 11   | ۲    | ٥ ـ التنبؤ السياسي  |
| ١       | ١٠٠  | ١    | ١    | ١٠٠  | يمكن التنبؤ (٪)     |
| 1       |      |      | ļ    |      | لا يمكن التنبؤ (٪)  |
| 77      | ١ ،  |      | 11   | ۲    | أ _ مجالات التنبؤ   |
| ٥       | 1    |      | ٩    |      | التطور التاريخي (٪) |
| 01      | l    | ۲٥   | 111  | ١    | سلوك العدو (٪)      |
| 77      | i    | ٥٧   | 14   |      | نتائج السياسات (٪)  |
|         |      |      | ۹ .  |      | احداث محددة (٪)     |
| 77      | ١ ،  |      | 1 11 | ۲    | ب ـ درجة التنبؤ     |
| 1       | ١    | ١    | ١    | ١٠٠  | يقين (٪)            |
|         |      |      |      |      | احتمال (٪)          |

إن رجال الثورة فة قليلة ، ولسنا سحرة نصنع المعجزات ، ونفعل كل شيء . ان بناء الوطن بحتاج الى
تساند القوى ، ( ١٠ نيسان / ابريل عام ١٩٥٣ ) . . « مم يريدون منا جمية أن نحقق لهم السعادة المائلية ،
وان نحقق لهم الرفاهية . وانا لن استطيع ان احقق لهم هذا وحدي ولكني استطيع ان احقق لهم هذا إن تكانف كل
قادر وإن تكانف كل متعلم ، ( ٢٥ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

وفي كتابه فلسفة الثورة ، أكد عبدالناصر أنه لا يمكن ضبط العملية التاريخية ، وأن القائد

السياسي لا يستطيع أن يمنع تزامن الثورة السياسية مع الثورة الاجتماعية . ولهذا فإن دور القائد السياسي يقتصر على الاقلال الى ادني حد يمكن من الآثار السلبية الفرعية للاضطرابات الاجتماعية التي تنشأ من هذا التزامن . بعبارة اخرى ، فإن عبدالناصر حدد دوره في عملية التطور السياسي التاريخي ، في اطار ما يمكن أن نسميه « الوساطة الاجتماعية ـ السياسية » أي دور الارشاد العام ، دون التدخل الفعّال في مسار عملية التطور .

ما أشبه شعبنا الآن بقافلة كان بجب ان تلزم طريقاً معيناً ، وطال عليها الطريق ، وقابلتها المصاعب ، وانبرى لها اللصوص وقطاع الطرق ، وضللها السراب ، فتبعمرنت القافلة ، كـل جماعة منها شردت في ناحية ، وكل فرد مضى في اتجاه .

وما أشبه مهمتنا في هذا الوضع بدور الذي يمضي فيجمع الشاردين والتائهين ليضعهم على الطريق الصحيح ثم يتركهم يواصلون السير . هذا هو دورنا ولا اتصور ان لنا دوراً سواه . ولو خطر لي اننا نستطيع ان نحل كل مشاكل وطننا لكنت واهماً ، وانا لا احب ان أتعلق بالاوهام .

إننا لا نملك القدرة على ذلك ، ولا نملك الخبرة لنقوم به .

وفي تشبيه آخر ، شبّه عبد الناصر دور القائد السياسي بدور الحكم في المباراة . فالحكم يقتصر دوره على التأكد من مراعاة اللاعبين لقواعد المباراة ، ولكنه لا يلعب . وبالمثل ، فالقائد السياسي يجب ان يقتصر دوره على تحقيق الانسجام بين مصالح كل الفتات والطبقات الاجتماعية ، وبالذات بين العمال والرأسمالين . ففي خطاب امام العمال في ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٠٤ قال : ، امامنا الفلاح والعامل وصاحب الارض وصاحب رأس المال ، ونحن نعمل للجميع ولا ننصر فئة على اخرى ، ولا نجامل احداً ، ولا نقبل رشوة . . . سنكون حكاماً بين الجميع نصف صاحب العمل ونصف الفلاح وصاحب الارض ونعمل لايجاد تعاون قوي بين الفتات جمعاً » .

والواقع ان هذا التحليل كان مرتبطاً بتصور اكبر عن طبيعة التطور الاقتصادي والاجتماعي المصري في تلك الفترة . فقد تصور عبدالناصر ان عملية التنمية الاقتصادية لا تدخل في نطاق مهام القيادة الجديدة ، ولكنها اساساً مهمة الفتات الرأسمالية الزراعية والصناعية ، بالاضافة الى الاستثمارات الاجتبية . وفي هذا الاطار يقتصر دور القيادة الجديدة على مجرد تحمير وتدعيم الاستثمارات الاجتبية . وفي هذا الاطار يقتصر دور القيادة الجديدة على مجرد تحمير وتدعيم السياسي . ولذلك نجده في خطابه في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ يؤكد للعمال ان الحكومة لا السياسي . ولذلك نجده في خطابه في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ يؤكد للعمال ان الحكومة لا يتستمارات ، والتوفيق بين مصالح الفتات الاجتماعية : ولكن في علمكم ان الحكومة ليس لديها المال الكاني للقبام بتلك النهضة الصناعية ، وعلى هذا فيجب ان نشجع كل من يريد استثمار امواله حتى تستغيد البلاد ويستغيد العمال من ذلك ،

وقد استمر هذا التصور لدى عبدالناصر حتى اوائل عام ١٩٥٥ . فابتداء من تلك السنة ، غرّر عبدالناصر عقيدته عن دوره السياسي من مجرد وسيط سياسي واجتماعي الى شريك كامل في المملية السياسة والاجتماعية . فلم يعد دور القائد هو الوساطة بين العمال والرأسمالين ، ولكنه التدخيل لانقاذ الطبقات المظلومة من الاستغلال والفساد والعبودية ، ورفع مستوى وعيها السياسي ( ١٢ شباط / فيراير عام ١٩٥٥ ) . وفي خطاب مشهور امام المؤتمر التعاوني الثاني في ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦ ، أوضح بجلاء ابعاد الدور الايجابي للقائد السياسي كممثل للدولة :

1... الدولة مسؤولة عن مصالح الجماعة وحمايتها ضد الاحتكار وضد الاستغلال وضد سيطرة رأس المال .
الدولة مسؤولة عن مصالح الجماعة ، فإن الدولة تمثل مصالح الجماعة كلها ، في جميع هذه النواحي . الأالدولة يجب ال تجميع على نظام الاقتصاد لنوجه ، توجه الدولة وتتدخل لغرض واحد هو الحدمن سيطرة الاحتكارات ولغرض حفظ التوازن بين المصالح المختلفة ، ولغرض الاسراع في عملية التندية الاقتصادية .
والاحتماعة ع .

واضح اذاً أن تحولاً قد حدث في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي ، نحو الاضطلاع بمهام ايجابية في التطور الاجتماعي وتحريك التطور الاقتصادي . بيد ان هذا التحول لم تتكامل ابعاده الا في الفترة التالية لعدوان عام ١٩٥٦ ، كما سنرى في القسم اللاحق .

جدول رقم (٤- ٧) التوزيع التكراري لعقيدة عبد الناصر المتعلقة بدور القائد السياسي ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1908 | 1908 | المقيدة                               |
|---------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| ١٩      | ٤    | ۲    | ۸    | ۰    | ٦ ـ دور القائد السياسي                |
| 17      | 40   | ۰۰   | ١٣   |      | تدخل سياسي نشيط (٪)                   |
| 1       | l    | Ì    |      |      | التدخل كلياكان ممكناً (٪)             |
| 77      | l    |      | 77   |      | الوساطة الاجتماعية (٪)                |
| ۰       | ۲٥   | l    |      | Ì    | رصد التطور (٪)                        |
| 11      | 1    |      | ۲٥   |      | التدخل وإن كانت النتيجة غير مؤكدة (٪) |
| ٤٢      | ۰۰   | ٠.   | İ    | ١    | دور نشيط بالتعاون مع الآخرين (٪)      |
| ı       | 1    | 1    |      |      |                                       |

يستتر خلف هذا التطور العقيدي لدى عبد الناصر في مفهوم القائد السياسي ، تمسور السامي يكمل التصورات السالفة ، وهي انه مهها كان دور القائد السياسي كوسيط اجتماعي او متدخل سياسي ايجابياً ، فإنه لا يستطيع أن يضطلع بهذا الدور وحده ، وإنما فقط بالتعاون مع القوى الاجتماعية والسياسية الاخرى . بعبارة اخرى ، القائد السياسي لا يستطيع وحده أن يحرك العملية الاجتماعية التاريخية ، ولكنه بجرد اداة من مجموعة ادوات للتغيير . ولمل ذلك يتضبح

بتأمل الجدول رقم ( £ - ٧ ) الذي يوضح انه في ٢٤ بالمائة من اقواله عن دور القائد السياسي ، كان عبد الناصر يتصور ان هذا الدور لا يتم الا بالتعاون مع الأخرين ، وكانت تلك هي العقيدة الاساسية في الاعوام الاربعة ما عدا عام ١٩٥٤ التي تغلب فيها مفهوم الوساطة الاجتماعية .

# ثانياً: العقائد الادائية

# أ\_طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها

١٩ \_ اهدافنا الرئيسية هي السيادة الكاملة ، التنمية الاقتصادية ، والعدالة الاجتماعية .

٢٠ ـ هدف مصر الرئيسي في المنطقة العربية هو توحيد العرب.

 ٢١ ـ هدف مصر الرئيسي في الصواع العوبي ـ الاسرائيلي هو تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

ومن بين العقائد المكونة لنسقه السياسي العقيدي ، كانت العقائد المرتبطة بالاهداف ، اكثر العقائد تكرارية ، اي اكثرها تواتراً في التعبير . ولعل هذا يدل على قوة النزام عبدالناصر بمجموعة الاهداف السياسية والاجتماعية التي جاء الى السلطة لوضعها موضع التطبيق . فلم يكن عبدالناصر زعياً تقليدياً جاء الى السلطة لمجرد عمارسة السلطة ، ولكنه جاء على رأس حركة ثورية تحاول احداث تغييرات أساسية في المجتمع .

على المستوى الداخلي كان عبد الناصر ملتزماً بتحقيق هدفين محوريين غير قابلين للمساومة : اولاً : تحقيق الاستقلال الكامل لمصر وازالة كل اشكال الانتقاص من سيادتها ، سواء في شكل الاحتلال العسكرى ، او التبعية السياسية .

ثانياً : تدعيم عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق المدالة الاجتماعية . ومن الثابت أن مسلك عبدالناصر لتحقيق التنمية والمدالة شهد تغيرات مهمة في تلك الفترة ، بيد ان الهدف ذاته ظل ثابتاً .

وفي خطاب القاه بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء في ٢٨ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ، حدد بوضوح تلك الإهداف : « إننا زيد أن نقضي على الظلم السياسي الذي حل بنا طوال السنين الماضية من آثار الاستعمار البريطاني ، ويجانب هذا كله نريد ان تكون هناك عدالة اجتماعية ، ونويد أن نرفع مستوى للعيشة ،

وفي المجال العربي ، كان عبد الناصر اول حاكم مصري يؤكد بجلاء هوية مصر العربية . فقد أنهى عبدالناصر المناظرة الثقافية التي كانت دائرة في مصر في الاربعينات والخمسينات حول هوية مصر السياسية والثقافية ، هل مصر دولة عربية ، ام فرعونية ، ام بحر متوسطة . حدّد عبدالناصر موضع مصر الطبيعي في الدائرة العربية ، بحيث ان مصر ، بحكم الموقع والتاريخ والثقافة دولة عربية . كذلك فقد حدّد عبدالناصر الوطن العربي بأسره كمجال للأمن الـوطني المصري ، بحيث اصبح ، الرطن عندنا هو الوطن الـوطني المسري ، بحيث اصبح ، الرطن عندنا هو الوطن العربي قاطبة » ( ۲۲ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) . ومن ثم ، حدّد عبدالناصر كأحد اهدافه الاساسية في تلك الفترة ، بلورة نظام اقليمي عربي ، يتأسس على مفهوم المصلحة العربية . وفي مقابلة صحفية مع مجلة نيوزويك في تموز / يوليو عام 1902 حدد عبد الناصر هدف « العربي » .

د إن مصر ستعمل على انشاء عالم عربي موحد متى سويت مشكلة متطقة قناة السويس ، وفي نيتنا أن تفوم بدورتا في المساعدة السوية جميع المشاكل المتصلة بالبلدان العربية وشعوبها لإننا نعد كل مشكلة من مشاكل البلدان العربية مشكلة خاصة بنا ، نشعر أن هدفنا بجب أن يقوم على أساس انشاء العالم العربي وتوحيد اسوته ، بحيث تحتل المكان الجدير بها بين دول العالم (١٨٥) .

وفي ١٦ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٦ اوضح ابعاد الهذف العربي لمصر : « اليوم نعلن عروبتنا الحقيقية ، ونعلن تماسكنا مع العرب جميعاً حتى لا يتكرر ما مضى . . . نعلن أننا نتكانف مع العرب جميعاً من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي . . . وهذا يا اخواني هدف رئيسي من اهدافنا يمليه علينا مكاننا . . . نعلن هذا ونعلن اننا تنضاطر جميعاً من اجل الدفاع عن حريتنا « .

وقد تصور عبدالناصر عملية توحيد الوطن العربي في شكل اقامة نظام ضحان جماعي عربي خالص مهمته الدفاع عن المصالح المشتركة للوطن العربي مستقلاً عن نفوذ القوى العظمى ( ٣٦ آذار / مارس عام ١٩٥٥ ) . وفي خطابه بمناسبة العيد الثالث لثورة تموز / يوليو اكد ذلك بقوله : وإن سياستنا العربية تبدف الى جم شمل العرب بجعلهم امة واحدة بل اسرة واحدة . لقد كان سياننا الى تحقيق هذا الهدف هو ان نلتزم ميثاق جامعة الدول العربية . . . وقد كان ميثاق الضمان الجماعي تكميلاً وتتويعاً وتدعياً لميثاق حامعة الدول العربية . . . وقد كان ميثاق الضمان الجماعي تكميلاً وتتويعاً وتدعياً لميثاق حامعة الدول العربية . .

اما فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، فإن الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان تنفيذ قرارات الامم المتحدة الصادرة عامي ١٩٤٧ ، ١٩٤٨ ، فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بالذات فيها يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بالذات فيها يتعلق بالتقسيم وحقوق اللاجئين الفلسطينيين . وقد أشرنا الى ان عبدالناصر في مقابلة صحفية نشرت في الاهرام في ٢ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ، قد انتقد السياسة الامريكية لعرقائها ، حق العرب في الحياة مع الاقلية اليهودية في وتام وسلام في حدود دولة واحدة ذات كيان سياسي واقتصادي واحد ، بيد انه في حديث صحفي مع الاهرام في ٢٢ آب / اغسطس من العام نفسه أكد ان مصر لن تعقد صلحاً مع اسرائيل الا بعد ان تقوم اسرائيل باحترام قرارات هيئة الامم المتحدة وتنفيذها، وبعد أن تحتر مم الاهرام في ١٩ نيسان / ابريل عام عديث آخر مع الاهرام في ١٩ نيسان / ابريل عام ١٩٠٤ أعاد تأكيد هذا المعني :

و يجب أن تحترم أسرائيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين ، والقسم العسربي من فلسطين ، تلك

<sup>(</sup>١٨) المصدر نفسه ، ص ١٣ .

القرارات التي صدرت في اواخر عام ١٩٤٨ ، وان تنفذها ، قبل ان تتحدث هي او اي دولة اخرى عن الصلح مع العرب (١٩٩) .

وفي حديث الى جريدة نيويورك تايمز في ٢٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، اكد عدالناصر :

و ان العرب لا ينوون مهاجة اسرائيل ، وأنه لا امل في تعديل موقف مصر بالنسبة لها ، الا اذا تفذت قرارات
 الامم المنحدة فيها يختص بحقوق اللاجئن العرب ، وتقسيم فلسطين (٢٠٠) .

وفي حديث الى مجلة نيوزويك الامريكية أكد عبد الناصر ان العلاقات بين العرب واسرائيل يمكن أن تتحسن اذا أبدت اسرائيل رغبة صادقة في الوصول الى سلام عادل بقبول قرارات الامم المتحدة وبالذات تلك القرارات المتعلقة باللاجئين وتعويضهم ، وتدويل القدس(٢٦) .

وفي ٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ، اقترح انتوني ايدن ، وزير خارجية بريطانيا أنئذ ، عقد مفاوضات عربية ـ اسرائيلية على اساس قرار التقسيم من اجل التوصل الى تسوية شاملة للقضية . وفي ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ، اعلن عبد الناصر قبوله لمقترحات ايدن قائلاً : واية مفاوضات للصلح مع اسرائيل يجب ان تقوم على اساس هذا القرار (قرار التقسيم عام ١٩٤٧) الذي وافقت علم الدول المشتركة في الاسم المتحدة . ومن شأن هذا القرار أن يرجع اسرائيل الى الحدود التي تضمنها مشروع التقسيم الاصلي ء ( ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ ) .

بيد أن اسرائيـل رفضت مقترحــات ايدن ، وكثفت من غــاراتها الارهــابية عــلى المواقــع الامامية ، مما جعـل عبـد الناصر يعلن في نهاية العام ، يأسه من احتمالات السلام مع اسرائيل : و لا جدوى من سياسة السلام ( مع اسرائيل ) . حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام من جانب واحد بينها يتمادى الجانب الآخر في المدوان ، ( 10 كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٥ ) .

٢٢ ـ على القائد ان يطلب دائياً الهدف الاقصى .

٣٣ \_ يجب على القائد السياسي الا يتخلى عن/او يعدل من اهدافه القصوى ، ولكنه يجب أن يكون واقعياً بحيث يعدل من أساليب تحقيقها .

ومن العقائد الادائية الاساسية ، المنهج الذي يفضله القائد في اختيار الاهداف . ويقصد بذلك ما اذا كان القائد السياسي يفضّل اختيار الاهداف التي تحقق الحد الاقصى الوارد في قضية معينة او الاهداف الممكن تحقيقها في ظروف معينة ، وما اذا كان يتسم بدرجة من المرونة او الجمود

 <sup>(</sup>١٩) الجدير بالذكر ان هذا الحديث ورد في : عبدالناصر ، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، ج1 : ٣٣ يوليو ١٩٥٧ ـ يناير ١٩٥٨ ، ص ١١٩ بدون تلك الفقرة .

<sup>(</sup>٢٠) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص ٧٨ .

<sup>(</sup>۲۱) المصدر نفسه ، ص ۱۳۲ ـ ۱۳۳ .

في اختيار تلك الاهداف والتمسك بها . بعبارة اخرى هل يقبل القائد السياسي تعديل الهدف او التخلى عنه اذا كان ذلك ضرورياً ، ام انه يتمسك به حتى ولو استحال تطبيقه .

في هذا الصدد فإن عبد الناصر كان يفضل اختيار الاهداف القصوى. فقد كان يعتقد ان التحيار الاهداف الممكنة او المساومة حول الاهداف الاساسية على حد تعييره - سيؤ دي بالقائد الى خسران المعركة قبل ان تبدأ . من ثم انه يجب دائماً أن يتمسك بالحد الاقصى . وقد عبر عبدالناصر عن هذه العقيدة في تلك الفترة عدة مرات فيما يتعلق بقضية جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس . فقد أكد مراراً أنه لن يقبل اقل ن الاستقلال الكامل بدون قيد او شرط .

أكثر من ذلك فإنه بمجرد اختيار وتحديد تلك الاهداف فإنه يجب عدم تغييرها او تعديلها او التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف ، وهو ما كـان عبد النـاصر يعبـر عنه بـالمساومـة عن الاهداف :

ه إن الشعوب التي تساوم المستعمر على حريتها توقع في الوقت نفسه وثيقة عبوديتها ، لذلك فإن اول اهدافنا هو الجلاء بدون قيد او شرط » ( ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ) .

 و لن تقبل مصر بحال من الاحوال أن تساوم على حقها الطبيعي المشروع في الجلاء الناجز الكامل عن جميع اراضيها ، او أن يفرض المحتل الغاصب اي شرط من الشروط ثمناً للاعتراف بهذه الحقوق ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

ه هذه يا اخواني هي المثل التي اؤ من بها والتي لن أحيد عنها ولو أودى ذلك برقبتي وحياني ودمي . ( ١٩ حزيران / يونيو ١٩٥٦ ) .

بيد انه رغم ميله الواضح الى اختيار اهداف قصوى فإن عبد الناصر كان واقعباً الى حد انه لم يربط بين اختيار تلك الاهداف وبين اسلوب معين لتحقيقها . فالقائد السياسي يمكن أن نجتار اهدافاً قصوى ولكن اذا لاحت في الافق إمكانية تحقيق جزء من الهدف فإنه لا يجب التضحية بهذا الجزء لحساب الهدف الاقصى ، فعبدالناصر ارتبط بهدف الجلاء الكامل غير المشروط للقوات البريطانية من منطقة قناة السويس ، ولكنه في اتفاقية الجلاء قبل شروطاً تقلل الى حد ما من تحقيق هذا الهدف عا أثار موجة من الانتقاد بين معارضيه السياسين (٢٣٠) . وكان رد عبدالناصر عليهم أنه وقد قبل تلك الشروط لأنها ستؤدي في النهاية الى تحقيق الهدف وأنه لم يكن من الحكمة التضحية بالتنازلات التي قبلتها بريطانيا ، لحساب تحقيق الهدف الاقصى دفعة واحدة ( ٢٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٤ ، ١ انقول ابدأ أنني حسلت من الانفاقية على كل شيء ، فهذا يعد تضللاً . ولكن خطوة في سبيل تحقيق اهداف النورة . وهذه الانفاقية ليست الاخطوة في سبيل التخلص من الاحتلال ، ( ٢١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>۲۲) في اتفاقية الجلاء قبل عبدالناصر ۱۵۰۰ فني بريطاني لادارة قاعدة قناة السويس كها قبل شرط السماح بعودة القوات البريطانية الى القاعدة اذا حدث اعتداء على اى من البلدان العربية او تركيا .

أضف الى ذلك اعتقاد عبدالناصر أنه في اطار التمسك بالهدف الاقصى ، فإنه يمكن اتباع اي وسيلة متاحة لتحقيق الهدف ، حتى ولو شمل ذلك ؛ عالفة الشيطان نفسه ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

ويتضح ذلك كله بالنظر الى الجدول رقم ( ٤ ـ ٨ ) ، اذ أنه في ٩٣ بالمائة من الجمل الواردة عن اسلوب اختيار الاهداف ، كان عبدالناصر يؤكد على ضرورة اختيار الاهداف القصوى ، ولكنه في ٧٥ بالمائة من الجمل المذكورة عن امكانية تعديل الهدف او الوسيلة ، كان عبد الناصر عبذ تعديل الاسلوب فقط وليس الهدف .

جدول رقم (٤ - ٨ ) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة باسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٣

| ١١ المجموع                                        | 907 1900 | 1908                                     | 1908          | العقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 17 07 (1 47 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 | 4        | VE 4 (T) (£) T A. (1) 11 VY TY 11 4 11 Y | 7 E YY Y 1A 1 | طبيعة الاهداف السياسية تلمير الاعداء (/) دلامير (/) توفية (/) البحث عن السلام (/) البحث عن السلام (/) أمستمادة الحقوق السنمية الداخلية (/) أمسلوب اختيار الاهداف اهداف تصوى (/) بحداف المداف عند (/) بحداف الاهداف الاهداف الاهداف متكاملة (/) الاهداف متكاملة (/) بحدال زمني الاهداف متكاملة (/) بحدال زمني والوسائل جدال زمني والوسائل جدال الاهداف والوسائل الاهداف تعديل الاهداف بحدال تعديل الاهداف بحدال تعديل الاهداف المعداف تعديل الاهداف المعداف الوسائل الاهداف تعديل الاهداف المعداف والوسائل الاهداف المعدال |

# ب ـ مناهج تحقيق الاهداف السياسية

 ٢٤ ـ نظراً لأن الاهداف قصيرة المدى قد تتناقض مع بعضها ، فإنه يجب تحقيق الاهداف من خلال جدول زمنى بحيث يتحقق هدف واحد في الوقت .

٢٥ ـ يجب تحقيق الاهداف بطريقة تدريجية وبعد اعداد دقيق.

كان عبدالناصر يعتقد أن اهداف السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض . فالاستقلال والتنمية هدفان متكاملان يتحققان معاً ( ١٨ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٣ ) ، والوحدة في اطار جامعة الدول العربية لا تتناقض مع التضامن الاسلامي ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٣ ) . بيد ان الاهداف التكتيكية او قصيرة الملدى قد تتناقض مع بعضها البعض . ولهذا فإنه لا يجب تحقيق تلك الاهداف في وقت واحد ، وإنما يجب ان يخصص لكل هدف فترة زمنية محدة لتحقيقه ، على ان يعقبها تحقيق الاهداف الاخرى في فترات زمنية لاحقة . ولهذا فإنه على القائد السياسي ان يحدد لنفسه سلماً من الاولويات في اطار زمني متسلسل . انطلاقاً من هذه العقيدة كان السياسي ان يحدد لنفسه سلماً من الاولويات في اطار زمني متسلسل . انطلاقاً من هذه العقيدة كان عبد الناصريرى انه لا يكن تحقيق هدل جلاء القوات البريطانية قبل التخلص من الخونة المحلين ( ١٨ نسبان / ابريل عام ١٩٥٣ ) ، وإن هدف التخلص من النشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية ولا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية ( ٢٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) ، كها ان هدف التخلص من النشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية المحلال البريطانية المحلس من الاحتلال البريطانية ( ٢٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) ، كها ان هدف التخلص من النشاط الشيوعي لا يأتي الا عقب التخلص من الاحتلال البريطانية ( ٢٠ آب / اغسطس من الاحتلال البريطانية ( ٢٠ آب / اغسطس من الاحتلال البريطانية المعالمة المتحديد المقاردة المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد المتحديد التحديد المتحديد والواقع ان اعتقاد عبدالناصر بمفهـوم التسلسل الزمني لتطبيق الاهداف السياسية ، كان انعكاساً لاعتقاده بفسرورة التطبيق التدريجي لتلك الاهداف . ففي نظر عبدالناصر ، يستلزم تطبيق اي هدف الاعداد الدقيق والتدرج في التنفيذ ، بمعنى الانتقال البطيء من خطوة الى خطوة حتى يتم تطبيق الهدف .

وإن الحياة النبايية السليمة في امة ما ، لا تأتي الا بعد عدة تجارب وعل مراحل تدريجية . ولا يمكن أن تحدد
 لهذا التطور او التدرج فترة عددة ، فهي سلسلة متصلة من التجارب ، ( ٢٢ آب / أغسطس عام ١٩٥٣ ) .

كذلك اكد عبد الناصر صراحة انه ضد اسلوب الوثبة الخاطفة او الدفعة القوية في تحقيق الاهداف ( ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٣ ) .

 علينا أن نسير خطوة خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد الشعب ، ولا بد للبلد من أن يتطور تدريجياً ، ( ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٤ ) .

وللبرهنة على صحة هذا النهج استشهد عبد الناصر بالمنهج القرآني في تحقيق الاهداف ، فقد ذكر تأييداً لتلك الفكرة ، ان العالم قد خلق في ستة ايام ، كهاجاء في القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢٣) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص ٤٢ .

ه إننا نسمى الى هدفنا ونحقق فايتنا بدون اسراع وعدم تبصر . . . ان الله قد خلق العالم في ستة ايام . والحركة قامت منذ سنة شهور ، ( 70 آذار / مارس عام 1۹۵۳ ) .

وفي خطاب القاه في اول آب / اغسطس عام ١٩٥٣ ، استشهد بالمنهج الاسلامي مسرة اخرى .

إننا نريد ان نستفيد من دروس التاريخ وعظات الماضي في الدعوة الى رسالة هيئة التحرير . لقد نزل كل نبي
 هنكرة ، ولم ينزل بمشروع . كانت الرسالة المحمدية فكرة ، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يناضل ثلاثة وعشرين
 سنة حتى آمن الناس بالفكرة . وكان في قدرة الله سبحان أن ينفذ فكرته دون نضال في سبيل الايمان » .

وإذا نظرنا الى الجدول رقم (٤ـ٩) في الجزء المتعلق بمنهج تحقيق الاهداف السياسية ، يتضح لنا ان ٢٠ بالمائة من الاقوال التي اوردها عبد الناصر في تلك الفترة عن المنهج السياسي كانت تؤكد على اسلوب التمهيد والتدرج كشرط ضروري لتحقيق الاهداف السياسية .

# ج ـ الاستراتيجية السياسية

٢٦ ـ الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية يجب ان تكون ذات طابع توفيقي ، ولكن الاستراتيجية المعرية
 الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب أن تكون ذات طابع ردعي ، كها ان الاستراتيجية المصرية
 ازاء القوى الداخلية المعادية يجب أن تكون ذات طابع قممى .

لم يكن عبد الناصر يعتقد أنه من الحكمة اتباع استراتيجية سياسية واحدة متماثلة لتحقيق الاهداف السياسية ، ولكنه كان يتصور تلك الاستراتيجية كنظام ثلاثي الابعاد يفرق بين القضايا السياسية والاعداء السياسيين المختلفين ، ويوجه لكل منهم استراتيجية سياسية موحدة . ويمكن تلخيص هذا النظام الثلاثي في المقولات الثلاث : استراتيجية توفيقية مع العالم الخارجي ككل ، ردع الاعداء الخارجيين المباشرين ، وسحق القوى المضادة في الداخل .

كان عبدالناصر يعتقد أن الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخارجية بجب أن تنهض على مبدأ « التوفيق المتبادل » .

ويقصد بذلك بعدين أساسين: أن يكون الخط العام للسياسة الخارجية متنماً بالاستعداد للتعاون وتحقيق السلام ، صياغة السياسة الخارجية ازاء دولة معينة يجب ان تتم طبقاً لنمط سياسة تلك الدولة ازاء مصر ، اي طبقاً لمبدأ « التبادل السلوكي » . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المبدأ الاخير بالشعار المعروف « نصادق من يصادقنا ونعادي من بعادينا » . وفي خطاب ألقاه في ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ عبر عبدالناصر عن هذين البعدين في استراتيجية السياسة الخارجية بقوله :

« نحن لا نحمل للعالم كافة الا المودة والانحاء والشعور بالام الحاضر، والامل في المستفيل . ولكننا ننظر الى الدون ونبرة بسلما المنافق الله منافق الموات المنافق الله بالمنافق المنافق 
تطبيقاً لهذا الحط العام ، فإن الاستراتيجية السياسية الامثل تجاه الاعداء الخارجين هي استراتيجية الردع . ذلك ان اظهار حسن النوايا تجاه العدو الخارجي سيفسر من جانب هذا العدو على انه مظهر للضعف ، وسيشجعه على التمادي في عدوانه . ولكن استراتيجية الردع من شأنها ان تحد من السلوك العدوان للعدو الخارجي .

وبمحكم وجودها في قاعدة قناة السويس ، كانت بريطانيا اول دولة معادية يتعامل معها عبدالناصر ، في اطار تلك الاستراتيجية . ويُوضح تأمل الوثائق الناصرية في تلك الفترة أن عبد الناصر مزج بين التهديدات والوعود لكي يجبر بريطانيا على الجلاء من منطقة القناة . فقد هدد بريطانيا بشن حرب عصابات شاملة ضدها في منطقة القناة ، ولكنه عبّر في الوقت نفسه عن استعداده لحل الصراع كلاسيكياً واقامة علاقات ودية مع بريطانيا ، اذا استجابت لمطلب الجلاء .

و إننا على أتم استعداد لأن نكون معقولين ، ولكن الانكليز مثلاً قد وعدونا طبلة السبعين عاماً الماضة أن يخرجوا من منطقة قناة السويس ولم يخرجوا . ان مصر لا تسطيع ان تطبق مزيداً من المماطلة والتسويف ، فإذا شعرت حكومة العهد الجديد ، بعد هذه الجهود التي نبذلها ، بأننا لم نصل الى تخليص بلادنا من الاحتلال البريطاني ، فقواباذ قواد الثورة سوف ينسحيون من الحكومة ليستعدوا لقيادة الشعب في حرب ضد الانكليز ، ولن تكون هذه الحرب رسمية ، وإنما ستكون حرباً فدائية ، ( ١٧ آذار / مارس عام ١٩٥٣ ) .

وقد اتضحت ابعاد تلك الاستراتيجية مرة اخرى حين ثارت مشكلة تأميم شركة قناة السويس وتهديد الدول الغربية بالتدخل . فقد رد عبدالناصر على التهديدات الغربية تحت دعوى تأمين الملاحة في القناة ، باقتراح تسوية المشكلة عن طريق التفاوض ، وابدى استعداده لحضور مؤتمر دولي في لندن لمناقشة المشكلة ، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن مصر ستشن حرباً شاملة لتدمير مصالح الغرب في المنطقة ، اذا حاولت الدول الغربية التدخل في القناة ( ١٢ آ ب / اغسطس عام ١٩٥٦ ) . وقد استمر عبدالناصر في التأكيد على تلك الاستراتيجية التوفيقية ـ الردعية ، حتى نشوب العدوان الثلاثي ، محاولاً بذلك افشال محاولات بريطانيا وفرنسا التدخل عسكرياً في مصر .

اما بالنسبة لاسرائيل ، فقد تميزت هذه الفترة بوجود استراتيجيين سياسيين غتلفتين ، وان كانت كل منها تمثل فترة رمنية معينة . فقبل الغارة الاسرائيلية على غزة في شباط / فبراير عام اعره ا ابتم عبدالناصر استراتيجية دفاعية - توفيقية ازاء اسرائيل . قوام تلك الاستراتيجية تنسيق القدرات الدفاعية المشتركة للبلدان العربية ازاء اسرائيل ، ثم السعي تدريجياً ، انطلاقاً من هذا الموقف الدفاعي القوي ، لتحقيق السلام مع اسرائيل على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، وذلك كله في اطار التركيز على بريطانيا ، باعتبارها العدو الرئيسي للعرب . ولذلك ، فقد اكد عبد الناصر لاسرائيل قبل شباط / فبراير عام ١٩٥٥ أن مصر « لا تنوي بدء الصراع ، وانه مستعد للسلام اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة ( ٢٧ آب / اغسطس عام ١٩٥٣ ) ، واننا لا نريد النادران البادين بالصراع ، فليس للحرب مكان في سياستنا الانشائية التي رسمت لتحسين احوال شعبنا ،

بيد أنه عقب الغارة على غزة حدث تحول في استراتيجية عبد الناصر تجاه اسرائيل ، وذلك من استراتيجية دفاعية تردعية . من ناحية استمر مبدأ الدفاع احد المتاصر الرئيسية في استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل . فلم يحدث مطلقاً في تلك الفترة ان عبر عبد الناصر عن تفضيله لاستراتيجية هجومية او حتى استراتيجية للدفاع الوقائي ، بمعنى المبادرة بشل هجوم العدو قبل ان يبدأ . ولهذا نجده يؤكد لقوات العريش في ٣٠ آذار / سارس عام 1٩٥٥ ان اي حرب ستحدث في سيناء . وفي اليوم التابي القي محاضرة بمناسبة الموسم الثقافي للقوات المسلحة ، اكد فيها أن وكل معاركا ضد اسرائيل هي معارك دفاعية » . وفي الوقت نفسه ، بدأ عبدالناصر يطور ملامح استراتيجية سياسية عسكرية ازاء اسرائيل ذات ثلاثة ابعاد :

(أ) هجوم اسرائيل على مصر في المستقبل سيواجه بالمثل ، ومن ثم فإن مصر a سترد العدوان بالعدوان ، ( ٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

(ب) بناء قوة عسكرية مصرية ذات قدرة ردعية فمّالة ، و فالحافظة على السلام احياناً تقضي الانسان ان يكون مستمداً للقتال ، . وقد كان عبد الناصر ينظر الى بناء تلك القوة كأداة لردع العدوان الاسرائيلي ، ولاجبار اسرائيل على التسليم بحقوق الفلسطينيين .

ورنحن ندعو باخلاص الى السلام واستغرار الطمانية بين الاسم كافة نظل أيفاظاً وسيفنا مسلول في أيدينا لنقائل كل من تسول له نفسه أن يحس فرة من الوطن . وجيشكم الذي حدثتكم عنه الأن يستحتكم دائماً أن تمنحوه كل ذرة من عواطفكم ليطوي الاعداء صدورهم على احقادهم حتى يموت فيها فيسالمونا بحق ويعيدوا الينا الحق المختصب ، ( ٢٣ تحوز / يوليو عام ١٩٥٥ ) .

وفي ١٣ ايار / مايو عام ١٩٥٦ أعاد تأكيد المعنى نفسه في خطاب له في غزة : و ان السلام لا يكن صيانته الا يقوة عسكرية تحميه ، ذلك ان السلام لا يتحقق من جانب واحد . . . ان صيانة السلام رهن بقدرة الفتال ه .

(ج) تقوية النظام الدفاعي الاقليمي العربي في اطار نظام عربي مستقل للضمان الجماعي .
 وفي هذا الصدد ، فإن مصر يجب أن ترفض مشروعات الاحلاف الغربية كحلف بغداد لأن نجاح تلك المشروعات يعني عــزل مصر وتــركها منفـردة امام اســرائيل ، ( ٢٦ آذار / مــارس عــام 14٥٦) .

والواقع ان تبني تلك الاستراتيجية الدفاعية \_ الردعية كانت نتيجة لسلوك اسرائيل . فعبدالناصر طوال تلك الفترة أبدى استعداداً للتسوية السلمية . بل انه حتى بعد الغارة على غزة لم يفقد الامل في تلك التسوية . وقد اتضح ذلك حينها قبل عبدالناصر في ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٥ المقترحات التي قدمها انتوفي ايدن وزير خارجية بريطانيا آنثل ، والتي اقترح فيها اجراء مفاوضات بين العرب واسرائيل على اساس قرار التقسيم . ففي حديث ادلى به الى صحيفة تبوكم ونبكا اللندنية ، قال : و لأول مرة بجاول رئيس وزراء غربي مسؤول أن يكون عادلاً ويذكر قرارات الاسم المتحدة ، وان سير ايدن انخذ مسلكاً ايجابياً انشائياً ازاء مشكلة اهملت امداً طويلاً ،ان اي مفاوضات للصلح مع اسرائيل بجب ان تقوم على اسلم هذا الفرار ( قرار الاسم المتحدة بالنقسيم ) » .

وقد أثارت تصريحات عبد الناصر موجة من الانتقاد في البلدان العربية . فعبدالناصر بقبوله مقترحات ايدن قد قبل مبدأ التفاوض مع اسرائيل. بيد ان اسرائيل التي طلما نادت بالسلام مع المورب \_رفضت ايضاً مقترحات ايدن لأنها تنص على تنفيذ قرارات الامم المتحدة ، بل كثفت من غاراتها على البلدان العربية المحيطة . وقد أسهم ذلك في اقناع عبدالناصر بعدم جلية الاعلانات الاسرائيلية حول السلام والتفاوض ، وان اسرائيل تعني بذلك تكريس الامر الواقع . ولهذا نجده في اواخر عام 1900 يعلن فشل سياسة السلام مع اسرائيل . ولا جدوى من سياسة السلام (مع اسرائيل ) . حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام من جانب واحد بينها يتمادى الجانب الأخر في العدوان ، ( 10

أما بالنسبة للقوى المعادية بالداخل ، فإن الاستراتيجية السياسية الناصرية كانت ذات طابع قمعي لا شبهة فيه . فقد كان عبدالناصر يتصور أن انسب الاستراتيجيات ازاء تلك القوى هي استراتيجية السحق من خلال «حرب لا هوادة فيها » ، ولذلك فقد دافع عبد الناصر عن حرمان القوى السياسية المعارضة ، وبالذات الشيوعين والاخوان المسلمين ورجال الاحزاب السياسية من حرياتهم ، «حق ولوكان ذلك بعني تحويل الثورة الى ثورة حراء » ( ٢٩ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٤) .

و هناك ايد مصرية غادرة ترييد ان تمتد الى يىد عدوكم لتمكنه منكم ، ولتحيا في ظله ، فتحسسوا هذه الايدي ، وابحثوا عنها ، واقطعوها دفاعاً عن حريكم ، ( ٢٦ آب / اغسطس عام ١٩٥٣ ) .

ولمل ذلك يوضع ان عبدالناصر كان دائم ينظر الى المعارضة السياسية باعتبارها الوجه الآخر للخيانة القومية . ومن الطبيعي ان التعامل مع الخيانة لا يتم من خلال التوفيق او الردع ، ولكن من خلال القمع السياسي . من ناحية اخرى ، فإن عبدالناصر كان يبرر تلك الاستراتيجية على أساس ان سحق القوى المعادية يجهد الطريق نحو تحقيق اهداف الثورة ، ويحفظ حرية المواطنين . وبعبارة الحرى ، اعتبر عبدالناصر التخلص من المعارضة السياسية شرطاً للديمقراطية والتنمة الآال.

و لقد قررنا أن تقام في هذا الوطن حرية حقيقية ، ولن تقام هذه الحرية الا اذا كشفنا اعداء الحرية . . سنسلب

<sup>(</sup>٢٤) ولعل ذلك كان واضحاً في عارسات النظام ازاء الاحزاب السياسية المعارضة . فيذكر الاستاذ احمد حسين رئيس حزب مصر الثناة ، والاستاذ المراهيم طلعت احدر نرعاء حزب الرؤت ، ان عبدالناصر اخبرهما أن الاحكام التي تصديرها . عكمة الورة ، على قادة المراهيم السياسية المعارضة - ومنها احكام بالاعدام - هي و احكام سياسية ، من الشعر الدحاكمة لا المحاكمة من الناحية القانونية ، انظر : احمد حسين ، في : الشعب ( القاهرة) ، ٧/ ٩ / وان المحكمة لا يتطلعت في : روز اليوسف ( القاهرة) ، ٧/ ١ كانون الثاني / يناير ١٩٧٨) .

حرية اعداء الحرية ، سنسلب حريتهم حتى لا تتكرر مآسي الماضي ، ( ٢٥ تشرين الثناني / فوفمبر عام 1908 ) .

جدول رقم (٤- ٩) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة يمنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للسنوات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1907   | 1900   | 1908   | 1908  | المقيدة                   |
|---------|--------|--------|--------|-------|---------------------------|
| ٧٠      | ٩      | ٦.     | 70     | ٣٠    | ٧_ المنهج                 |
| ٤٨      | (11)** | ۱۷     | ٤٤     | 74"   | التمهيد اولاً (٪)         |
| ٩       | 11     |        |        | ۱۷    | المحاولة والخطأ (٪)       |
| ۱۷      | **     |        | ٤٠     |       | التدرج (٪)                |
| ١.      | 11     | (٣٣)٥٠ | ٨      | ٣     | الدفعة القوية (٪)         |
| 17      | **     | (٣٣)   | ٨      | 17    | التعبئة الشاملة (٪)       |
| 129     | 09     | 77     | 771    | 77    | ٣ ـ الاستراتيجية السياسية |
|         |        |        |        |       | أدر خدك الأيسر (٪)        |
|         |        | Ì      |        |       | استراتيجية غير عقابية (٪) |
| 17      | ۲0     | Į      | (٣)١٠  | (1)\0 | استراتيجية توفيقية (٪)    |
| . 00    | (۲۰)00 | (0A)£0 | (14)01 | ۲٥    | استراتيجية ردعية (٪)      |
| 44      | • 7.   | 41     | 79     | 77    | استراتيجية عدوانية (٪)    |

#### د ـ المخاطرة السياسية

# ٧٧ ـ من الممكن قبول بعض المخاطرات المحسوبة

امتداداً لمنهجه الحذر في تنفيذ الاهداف السياسية ، لم يكن عبدالناصر مستعداً لقبول بعض المخاطرات السياسية غاطرات سياسية كبيرة ، او غير عسوبة ، ولكنه كان مستعداً لقبول بعض المخاطرات السياسية المحسوبة . من حيث المبدأ كان عبد الناصر يعتقد انه على القائد السياسي أن يمزج بين الواقعية السياسية وبين التصميم على تحقيق الهدف السياسي ، ولو كان السبيل اليه محفوفاً بالمهالك . وفي خطاب له امام البرلمان الهندي في 12 نيسان / ابريل عام ١٩٥٥ اكد تصميمه على حماية استقلال مصر و مها كان الثمن ، ، كها أنه في مناسبة اخرى امتدح مقاومة الرئيس تيسو لمحاولات السيطرة السوفياتية و بصرف النظر عن المخاطره و وهذا يعني ان عبدالناصر من حيث المبدأ كان مستعداً لقبول بعض المخاطرة سياسية الا اذا كانت تلك المخاطرة عسوبة . وقد أوضح ذلك في مناسبين مهمين خلال تلك الفترة . المناسبة الاولى كانت الخلاف المصرى - البريطاني حول الجلاء ، فقد أكد عبدالناصر ان مصر يجب الا تدخل اي

معركة ضد القوات البريطانية الا اذا تأكدت و مقدماً انا متصرون و ( ٢٠ تشرين الثاني / نوفمبر عام ( ١٠ ك تشرين الثاني / نوفمبر عام ( ١٩ ك ( ١٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام المناسبة الثانية ، فكانت المفاوضات التي دارت بين مصر والبنك الدولي حول تمريل انشاء السد العالي على ان يتم التفاوض حول تمريل المرحلة الثانية في فترة لاحقة . وكانت حجة عبدالناصر ، التي أعلنها في خطاب تأميم شركة قناة السويس في ٢١ تمرز / يوليو عام ١٩٥٦ ، ان قبول مثل هذا العرض هو خاطرة سياسية كبيرة من شأنها ان تقيد من السيادة المصرية في المرحلة الثانية . فالبنك الدولي والقوى الغربية تستطيع ان تعرقل مفاوضات تمويل المرحلة الثانية ، من اجل اجبار مصر على تقديم تنازلات تمس سيادتها . وستكون مصر مضطرة لقبول ذلك حفاظاً على الاستثمارات التي تمت في المرحلة الاولى .

وبتأمل الجدول رقم (٤ - ١٠) يتضح ان ٤١ بالمائة من الجمل الواردة عن امكانية المخاطرة السياسية ، كانت تؤكد ضرورة تجنب المخاطرة السياسية ، وان ٢٩ بالمائة من تلك الجمل كانت تؤكد جواز المخاطرة السياسية بشروط معينة .

# هـ ـ توقيت السلوك السياسي

٢٨ ـ نجاح اي سلوك سياسي يعتمد على التوقيت الدقيق .

٢٩ ـ من الضــروري تجنب السلوك السابق ألوانه . تصرف فقط حينــا تكون واثقـاً من
 النجاح .

٣٠ ـ لا يجب اتخاذ اي سلوك الا من موقع القوة .

باعتباره ضابطاً عترفاً ، ومدرساً للتكتيك العسكري ، كان عبدالناصر واعباً الى حد كبير باهمية التوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك . فالتوقيت الصحيح للسلوك السياسي ، كها تصور عبدالناصر ، جزء أساس من نجاح هذا السلوك في تحقيق اهداف ، كها أن الفشل في توقيت السلوك من شأنه أن يؤدي الى فشل الهدف . ففي خطاب في ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ ، أعلن عبد الناصر انه لم يكن من الممكن شن النورة \_ رغم الحاجة الماسة اليها - في وقت مبكر لأن الضباط الاحرار و آفروا الانتظار حتى نحين الفرصة المناسة فضريوا ضربتهم الفاضية ، . وفي ١٤ حزيران / كاليو لتوقيت المناسب ، ولو إننا قمنا بهذه النورة في اول سنة قررناها لما نجحت ، ، وإن الأمر احتاج

كذلك رد عبدالناصر على الذين انتقدوا تردده في اللجوء الى العمل العسكري الفـوري بقوله : والسلاح متوافر لدينا، ولكن نحن الذين سنحدد المعركة وسنديرها، كيا دير الضباط الاحرار حركتهم، ويحب ان نسلم امورنا الى قـادتنا، وسنخرج في الوقت الـذي سنختاره، وبـذلك سوف يتحقق لـنا النصر، « ( 17 حزيران / يونيوعام ١٩٥٣) . والواقع ان تأكيد عبدالناصر على اهمية توقيت السلوك السياسي كان انعكاساً لمنهجه الحذر في تحقيق الاهداف السياسية ، كها أنه انعكس على تصوره لافضل التكتيكات السياسية التي تضع الاستراتيجية السياسية موضع التطبيق . وفي هذا الصدد اكد عبدالناصر انه عند اتخاذ قرار او سلوك معين يجب تجنب الانفعال والعاطفة مع القيام بحساب عقلاني تحليلي لكل التنائج المحتملة سلفاً ( ۲۰ تشرين الثاني / نوفمبر عام ۱۹۵۳ ، ۱ حزيران / يونيو عام ۱۹۵۳ ) .

ويرتبط بقواعد التكتيك السياسي الامتناع عن المبادأة بأي سلوك ، سواء أكان هذا السلوك ذا طابع توفيقي او تصعيدي ، ما لم يكن المبادئ بالسلوك في موقف القوة . وما لم يكن القائد السياسي في مثل هذا الموقف بالنسبة لعدوه ، فمن الافضل ان يمتنع عن المبادأة بأي قرار او سلوك ، لأن احتمالات الفشل ستكون كبيرة . . وعلى سبيل المثال ، فقد فسر عبدالناصر قرار اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأن الثورة قد اصبحت في مركز قوة حقيقي بالنسبة لاعدائها في الداخل ولم يكن ممكناً الافراج عنهم قبل ذلك ، لأنه كان سيعني القضاء على الثورة ( ١ حزيران / يونيو عام ١٩٥٦) .

جدول رقم (٤ - ١٠) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة السياسية والتوقيت السياسي ، للسنه ات ١٩٥٣ - ١٩٥٦

| المجموع | 1907 | 1900 | 1902 | 1908 | المنيدة               |
|---------|------|------|------|------|-----------------------|
| ٧       | ۲    | ١.   | ۴    | ١    | ٤ ـ المخاطرة السياسية |
| 74      | 1    |      |      |      | المخاطرة ضرورية (٪)   |
| 79      |      |      | ٦٧   |      | المخاطرة ممكنة (٪)    |
| ٤١      |      | 1    | 44   | 1    | المخاطرة مستبعدة (٪)  |
| ٦       |      | ١    | ١    | £    | ٥ ـ التوقيت السياسي   |
| 1       |      | ١٠٠  | ١٠٠  | ١٠٠  | أساسي (٪)             |
|         |      |      |      |      | مستحب (٪)             |
|         |      |      |      |      | غير ضروري (٪)         |
| 1.      | ٣    | ۲    | ۲    | ٣    | ٦ - السلوك السياسي    |
| ١٠      |      |      |      | 44   | تصرف بسرعة (٪)        |
| 1       |      |      |      |      | تصرف حينها يتفاقم (٪) |
| ٧٠      | ۳۳   | (0.) | l    |      | استفزاز العدو (/)     |
| ٤٠      | 77   | (01) | ۰۰   |      | تأخير السلوك (٪)      |
| 1       | l '  |      |      |      | تجنب السلوك السابق    |
| ۳٠      |      |      | ٥٠   | ٦٧   | لأوانه (٪)            |

# و ـ وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها

- ٣١ .. القوة ليست بالضرورة مرادفاً للقوة العسكرية .
- ٣٢ \_ تجنب استعمال القوة العسكرية ، الا كملجأ اخير .
- ٣٣ \_ تجنب استعمال القوة العسكرية في الصراع العربي \_ الاسرائيلي .
  - ٣٤ \_ القوة العسكرية اداة لردع العدو .
- ٣٥ ـ الاستعداد العسكري والتفاوض السياسي يجب ان يسيرا جنباً الى جنب .
- ٣٦ \_ اللجوء الى استخدام القوة العسكرية افضل من الاستسلام لابتزاز العدو .
  - ٣٧ ـ احرص دائياً على الحصول على التفوق العسكري على العدو .

٣٨ ـ في استعمال القوة العسكرية ، من الافضل ان تتراجع لتجميع القوات عن ان تقع في الحصار .

تثير قضية القوة العسكرية في المفهوم الناصري قضية مفهوم القوة لدى عبدالناصر . هل كان عبدالناصر يتصور القوة باعتبارها مفهوماً مركباً من بجموعة من الابعاد ، احدها القوة العسكرية ، ام ان القوة العسكرية هي الجوهر الحقيقي لقوة الدولة ؟

عرف عبدالناصر القوة بأنها تعني التصميم على تحقيق هدف معين ، وبالتالي فإن القوة يمكن ان تأخذ اشكالاً متعددة ، كالتأييد المعنوي والسيكولوجي ، الشجاعة ، الموارد الاقتصادية ، الموقع الجغرافي ، او القوة العسكرية . ومن ثم ، فالقوة العسكرية هي بعد واحد لمفهوم متعدد الابعاد، بل أنه قد لا يكون اهم تلك الابعاد . ومن الجدير بالتأمل انه في تحليله لمفهوم ومصادر القوة العربية ، في تملك الفترة ، لم يشر عبدالناصر اطلاقاً الى القوة العسكرية . ففي كتابه فلسفة اللووة ، عرف عبدالناصر القوة العربية على أنها مرادف للروابط الروحية والمعنوية بين العرب ، والمفعر إلى والنفط :

و إننا نخطى، في تعريف القوة ، فليست القوة أن تصرخ بصوت عالى ، إنما القوة أن تتصرف الجمابياً بكل ما عمل من مقوماتها . وحين احاول أن احلل عناصر قوتنا لا اجد مفراً من أن اضع ثلاثة مصادر بارزة من مصادرها يجب ان تكون اول ما يدخل في الحساب . اول هذه المصادر اننا مجموعة من الشعوب المتجاورة المترابطة بكل رباط تمادي ومعنوي يمكن أن يربط بين مجموعة من الشعوب . . . اما المصدر الشاني فهو ارضنا نفسها ومكماتها على خريطة العالم . . . يقى المصدر الثالث وهو البترول ، الذي يعتبر عصب الحضارة المادية » .

وفي خطاب أدلى به في نادي الضباط في ٢ شباط / فبرابر عام ١٩٥٥ أعاد تأكيد هذا المعنى : د إن قوتنا في قوميتنا ، قوتنا في موادننا ، قوتنا في موقفنا ، هذه هي القوة وهذه هي اسباب الفوة ، .

ولهذا فإنه عندما كان عبدالناصر يتحدث في وثائقه عن القوة واستعمالها لتحقيق اهداف معينة ، فإنه كان يقصد القوة بهذا المعنى الواسع ، وليس مجرد القوة العسكرية . القوة العسكرية في المفهوم الناصري ، هي بعد واحد من ابعاد القوة الشاملة ، ومن ثم ، فإنها يجب ان توظف في اطار استراتيجية الردع ، بحيث تكون وظيفتها الاساسية هي اقناع العدو بجدية الردع . ففي نظر عبدالناصر ، لا يمكن تحقيق السلام الا من خلال بناء قوة عسكرية مؤثرة تدفع العدو ان يفكر مرتين قبل ان يرتكب العدوان . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في خطاب القاه في الجبهة الشرقية في ١٤ ايار / مايوعام ١٩٥٦ بقوله : ولن يكون سلام بالنسبة الينا إلا بعد ان نبئي قوة سلحة بعتمد عليها ، يحسب كل فرد حسابها ، ويقدرها كل التقديرة .

وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهوم الشامل للقوة العسكرية من خلال تعامله مع بريطانيا في اطار مفاوضات الجلاء ، ومع اسرائيل في اطار الصراع العربي - الاسرائيلي . وفي الحالة الاولى ، اكد ان القوة العسكرية ، بالمعنى الفيتي ، يجب الا تستعمل الا بعد استنفاد كل الوسائل الاخوى المتاحة . فلا يجب ان يبدأ القائد تعامله مع العدو باللجوء الى القوة العسكرية ، ما لم تكن تلك هي المسيلة الوحيدة الممكنة . وفي خطاب الفاد في 17 آذار / مارس عام 190٣ ، أعلن انه سيلجأ فقط الى حرب العصابات ضد القوات البريطانية المتمركزة في منطقة غناة السويس بعد استنفاد الطرق السلمية في اطار المفاوضات . وفي خطاب آخر القاه في اول آب / اغسطس عام 190٣ أعلن : • اننا سنبذل كل ما في ومعنا لكي نصون الدم المصري ، ولن نسمع بإراقته الا عندماندرك ان لا مغر من ذلك .

وحتى عندما انهارت المفاوضات المصرية ـ البريطانية وأعلن عبدالناصر ان « الاستعمار لا يخرج من بلد الا بالقوة ، وبالفوة وحدها « ( ۱۳ كانـون الاول / ديسمبر عام ۱۹۵۳ ) ، استمـر عبدالناصر متمسكاً باعتقاده أنه ببناء قوة عسكرية مؤثرة ، فإن بريطانية ستتراجع وتسلم بالحقوق المصرية دون معركة :

ه نحن مصرون رغم المفاوضات على ان نئال حرية البلاد بالقوة ، ويوم يدوك الانجليز اننا اصبحنا اقوياء لن يبقوا بأرض الفناة ، ( اول كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٤ ) .

اذا كان عبد الناصر \_ في تلك الفترة ـ قد تصوّر القوة العسكرية كملجاً اخير في التعامل مع القوات البريطانية ، فإنه قد استبعد صراحة احتمال استعمال تلك القوة ازاء اسرائيل . فيينا أدت غارة غزة الى ترسيخ الصورة السلبية لاسرائيل كدولة توسعية لدى عبد الناصر ، الا انها لم تؤد الى تغير في تصور استعمال القوة العسكرية ضد اسرائيل . فقد اعتقد عبدالناصر أنه يجب تجنّب الخبر ضد اسرائيل ، لأنها ستؤدي الى عرقلة برامج التنمية ، حين اكد ان ، الحرب ستضيع علنا كثيراً ما نسمى الى تحقيقة ، ( 19 كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٤ ) . واكد ذلك في مقالته المنشورة بمجلة الشؤون الخارجية في ( كانون الاول / ديسار عام ١٩٥٥ ) :

ه اننا لا ننوي ان نبذا الصراع مع اسرائيل ، فالحوب لا مكان لها في سياستنا التمديرية التي رسمناها لتحسين مستوى معيشة شعبنا . للينا في مصر الكثير مما يجب ان نفعله كها أن بقية العالم العربي لديه الكثير مما يجب ان يفعله . والحرب قد تؤدي بنا الى الحسارة ، . كها أعاد تأكيد المعني نفسه في حديث ادلى به الى مجلة نيوزويك ، استبعد فيه احتمال اللجوء الى القوة العسكرية في الصراع العربي - الاسرائيلي :

و من المحقق انه ليست لدينا تبات عدائية ضد اسرائيل او ضد اي امة اخرى ، وانا كجندي ، قد رأيت من المعارك ما يجملني ارغب في السلام باخلاص ، وكزعيم لبلادي ، اعرف مقدار ما يجب عمله لتحقيق الرخاه لمواطني . ان الرخاه والسلام يسيران جنباً الى جنب ، ولا عمل للحرب في مشروعاتنا الانشائية ١٤٠٥٠) .

ويتضح ذلك بتأمل النوزيع التكراري الوارد في الجدول رقم (٤- ١١) ، اذ انه في ٦ بالمائة فقط من اقواله عن القوة العسكرية ، كان عبد الناصر يرى ان القوة العسكرية هي الحل الوحيد لتحقيق الاهداف السياسية ، وما عدا ذلك واحدة من مجموعة الادوات .

إذا كان ذلك كذلك ، فيا هي الظروف التي يمكن في ظلها اللجوء الى القوة العسكرية في التعامل السياسي الدولي ؟ حدد عبدالناصر ظرفين أساسيين ، يبرر وجود احدهما اللجوء الى القوة العسكرية . الظرف الاولى ، هو حالة استنفاد كل الوسائل السياسية لحل المشكلة ، اما الظرف الثاني فهو حالة وجود تهديد خارجي مباشر للاهداف السياسية القصوى للدولة ، او تهديد بالفناء القومي للدولة ، فقد اشترط عبدالناصر ضرورة اللجوء الى المفاوضات السياسية قبل اللجوء الى القوة المسكرية ، في الصحكرية ، في التحمل القومية القصوى كلدولة ، والمسكرية - في التحليل الناصرية المعامل الاقليمي للدولة . الناصرية الحالم الاقليمي للدولة . عبدا الناصر بخاء التحليل إبان ازمة العدوان الثلائي على مصر في تشرين الشافي / نوفمبر عام عبدا الناصر بخاء المغزول الانذار البريطاني - الفرنسي الذي يطلب منه سحب قواته من علمظة الفتاة ، بتأكيد انه يفضل القتال على التسليم بمطالب الغزاة ، وفي ٩ تشرين الثاني نوفمبر / عام 1901 ، اي في اثناء المغزو ذاته : و حينا يغرض عاينا الفتال ، ونحن ننادي بالسلام ، لا بد من أن نقتا لاننا بذا ندام عن شرف الوطن وعن كرامة الوطن ،

اذا كانت تلك هي وظيفة القوة العسكرية ، والظروف التي تبرر اللجوء اليها ، فكيف تستعمل القوة العسكرية ـ من الناحية التكتيكية ـ في مفهوم عبد الناصر؟

حدد عبد الناصر مبدأين رئيسيين بحكمان تكتيك استعمال القوة العسكرية ، التضوق العسكرية ، التضوق العسكرية ، التضوق العسكري ، والمواقع ان المبدأين يعكسان مرة اخرى ، المفهوم الناصري الحذا إلى المبدأين بحقق في النهاية سيطرة القائد السياسي على استعمال الفوة العسكرية سواء بضمان النصر نتيجة للتفوق ، او بالسماح لمه بالسراجع التكيكي ، اذا تطلب الموقف ذلك . ففي ١٤ ايار /مايو عام ١٩٥٦ ، اكد عبدالناصر اهمية الحصول على التفوق العسكري على اسرائيل ، في كل ميادين التسلح، حتى يتسنى الدفاع عن المنطقة العربية .

<sup>(</sup>٢٥) عبدالناصر ، تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ، ص٤٢٠ .

كذلك ، عبر عبدالناصر عن اعتقاده بامكانية التراجع العسكري التكتيكي من اجل توحيد الجبهة وتركيز القوات ، ولتفادي احتمال الوقوع في حصار عسكري . وقد عبر عن ذلك ، حينها بدأ العدوان الثلاثي في خطبة ألقاها في ٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٦ ، فأعلن انه قد امر بسحب القوات المصرية الى غرب فناة السويس حتى تتضادى الوقوع في كماشة بين القوات الاسرائيلية من ناحية والقوات البريطانية ـ الفرنسية من ناحية اخرى . وقد اعتبر عبدالناصر هذا التراجع بمثابة نصر سياسى على القوات الغازية ، لأنه تفادى تدمير القوات المسلحة .

جدول رقم (٤- ١١) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالقوة العسكرية، للسنوات ١٩٥٣-١٩٥٦

| المجموع | 1907    | 1900  | 1908 | 1908 | العقيدة                        |
|---------|---------|-------|------|------|--------------------------------|
| ٥١      | 19      | ٧     | ٨    | 1٧   | ٧ وظيفة القوة العسكرية         |
| . 11    |         | (11)  | (14) | 7    | تجنب استعمال القوة (٪)         |
| 77      |         | (11)  | 7.7  | ٤٧   | القوة حل اخير (٪)              |
| ٦       | ĺ       | ·     | ۲0   | ٦    | القوة هي الحل الوحيد (٪)       |
| 79      | (11)£7  |       |      | ٤١   | القوة أحد الأدوات (٪)          |
| 14      | ۸۰      |       |      |      | القوة افضل من الاستسلام (٪)    |
| ٧       | ٦       | ١     |      |      | أ ـ استعمال القوة العسكرية(أ)  |
| 78      | ۸۳      | (111) |      |      | على نطاق واسع (٪)              |
| ١٤      | 17      |       |      |      | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪)     |
| ١٨      | 17      |       | ۲    |      | ب ـ استعمال القوة العسكرية (ب) |
| 1٧      | (۱۳)    |       | (0.) |      | لا تشن الضربة الاولى (٪)       |
| •       |         |       | ٠.   |      | بادر بالضربة الاولى (٪)        |
| 11      | (19) ٦٨ |       |      |      | تراجع بدلاً من الحصار (٪)      |
| 1       | i       |       |      | Ì    | قاتل بدلاً من التراجع (٪)      |
| 17      | (۱۳) ۱۹ |       |      |      | التفوق العسكري ضروري (٪)       |
|         |         |       |      |      | التفوق العسكري غير ضروري (٪)   |
| 11      | ۲       | ۰     | ٤    | ٣    | ج ـ مفهوم القوة                |
| V4      | 1       | 1     | 40   | 1    | متعدد الابعاد (٪)              |
| 71      |         |       | ٧٥   |      | قوة عسكرية فقط (٪)             |
|         | L       |       |      |      |                                |

#### خاتمـة

من التحليل السابق تظهر صورة النسق العقيدي الناصري ، في تلك الفترة ، باعتبارها مزيجاً من العقائد القومية ، والافكار الليرالية الاصلاحية ، مصحوبة بمثالية ويلسونية ، وعقيدة تفاؤلية تنتمي الى عقائد عصر التنوير . فقد فهم عبدالناصر العالم السياسي والاجتماعي من المنظور الليبرالي ، ذلك أنه رأى المجتمع كطبقة متوسطة عريضة ذات مصالح متجانسة ، هذه المصالح بدورها تتناقض مع مصالح الاعداء الخارجين . كذلك فقد التزم عبدالناصر بقضية تنظيم المجتمع وتغييره بشكل تدريجي منظم . وعلى مستوى العلاقات الدولية - الاقليمية ، مسمى الى تهدئة الصراع الاقليمي الرئيسي ، الصراع العربي - الاسرائيل ، كذلك ، لم يكن لدى عبدالناصر اي اوهام بصدد اقتداره السياسي كقائد سياسي . وكان التزامه بمجموعة من الإهداف القومية القصوى متوازناً مع اعتقاده الجازم بضسرورة المرونة والتزام الرشادة السياسية في المنهج السياسي ، وتحقيق الاهداف بشكل تدريجي ، وتجنب استعمال القوة العسكرية . كذلك ، كان عبدالناصر مستعداً لتحمل بعض المخاطر السياسية بشرط أن تكون محسوبة مقدماً .

# الفصَّ الخامِس النسق العقيديّ الناصريّ : النُحَوّل الثوريّ (١٩٥٧ - ١٩٦٧)

تعتبر الفترة التاريخية الممتدة من انتهاء حرب السويس بنهاية عام ١٩٥٦ حتى حرب حرب حرب الرياد في التاريخ المصري المعاصر . فقد حزب كانت هي الفترة الوحيدة التي لم توجد فيها قوات اجنبية على الارض المصرية ، وتمتعت فيها مصر بدور قيادي رئيسي على المستويين العربي والعالمي . وكذلك ، فقد تميزت هذه الفترة بالاستقرار الداخلي ، والتحول الثوري نحو الاشتراكية والتنمية الاقتصادية . واخيراً ، فقد تميزت هذه الفترة بالمعدود النسبي على الحدود العربية . الاسرائيلية ، وبالذات على الحدود بين مصر واسرائيل

وقد برز عبدالناصر بعد ازمة السويس ، كبطل القومية العربية ، وقائد حركة التحرر العربية ، وقائد حركة التحرر العربية . ذلك ان تحديد لحظر مبيعات الاسلحة الغربية لمصر ، وتأميم شركة قناة السويس ، والنصر السياسي الذي انتزعه من بين انقاض الهزيمة العسكرية مع بريطانيا وفرنسا واسرائيل ، كل ذلك اسهم في امتداد زعامته لتشمل الوطن العربي بأكمله . وكما قال انتوني ناتنج ، فإن : « الامر كان يطلب رجلاً يستم بقدرات تفوق طاقة البشر ، حتى لا يغتر بالألوهية التي اضفتها عليه الجماهير العربية . بيدان المهارات التي ابداها في توجيه دفة السفية المصرية خلال الامواج المتلاطمة الأزمة السويس ، اظهرت ان « الريس »

ففي خلال الفترة محل البحث تراوحت علاقات عبدالناصر بالنظم العربية من اقصى العداء الى اقصى الصداقة . وكان عبدالناصر محرقاً بين سعيه لتوحيد العرب ، بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية ، لردع التهديد الاسرائيلي ، وبين محاولته تغيير المجتمع العربي تغييراً ثورياً مما أدخله في صراعات متكررة مع معظم النظم العربية. كذلك نجح عبدالناصر في تحقير فلسطين » . الهدوء على الجبهة المصرية ـ الاسرائيلية ، بدا للكثيرين متناقضاً مع مطلب « تحرير فلسطين » .

(1)

وفي سعيه لحل هذا التناقض في ايار / مايو ـ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ أفلت الموقف من يديه ، وانتهى الامر بكارثة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ .

# اولاً: العقائد الفلسفية

# أ \_ الطبيعة الاساسية للعالم السياسي

١ \_ العالم السياسي هو نضال مستمر من اجل الحياة والقوة .

٢ ـ الصراع جزء اصيل من الطبيعة البشرية ، كما أنه مستمر باستمرار الحياة ذاتها .

٣ ـ الصراع السياسي يتميز بوجود مستويين: افقي ورأسي .

١ الطبيعة البشرية هي المصدر الرئيسي لكل الصراعات .

ه ـ اشكال عدم المساواة الاجتماعية والسياسية هي المصدر الرئيسي للصراع الطبقي .

٦ ـ لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي ، ينبغي اقرار توازن دقيق بين الطبقات
 الاجتماعة .

٧ ـ لكي يتم اقرار السلام الاجتماعي والسياسي ، ينبغي تحقيق التكافؤ بين الطبقات
 الاجتماعية مع نزع سلاح وعزل الطبقات المستغلة ، بشكل سلمي .

كان مفهوم عبدالناصر للعلاقات البشرية والحياة السياسية يتسم بطابع هوبزي . فالصراع البشري ظاهرة طبيعية وأساسية ودائمة . فهو ظاهرة طبيعية لأنه جزء من الطبيعة البشرية ، نشأ مع نشأة الجنس البشري ذاته ، ومع و تل الاخ لائيه من اول الخليقة . وكذلك ، فالصراع ظاهرة دائمة ، وهذا ما يتمثل في الصراع بين الخبر والشرء (۲ انشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٦٤) . وبالمثل فالسياسة هي ايضاً حرب دائمة ومستمرة بين الفئات والطبقات والامم المستغلة ، وتلك المستغلة من اجل السيطرة على مصادر القوة والحياة . وفائرة الاجتماعية هي حرب وكفاح ضد السيطرة المستغلة المساحلة على مصادر القوة والحياة . وفائرة الاجتماعية فقط ، ولكنه ايضاً خصيصة اساسية للسياسة على المياسة على مستوى العلاقات بين الامم . فتلك العلاقات تتميز بأنها صراع من اجل القوة والحياة ، وبالذات في مواجهة القوى الاستعمارية (٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٥٩) ، وهذا الصراع يتخذ شكل ومعجمة مستمرة باستمرار الزمن ، واستمرار الحياة ، و17 تموز / يوليو عام ١٩٥٧) .

وقد لحُص عبد الناصر هذا التحليل في خطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ بقوله :

. فيه صراع طبقي . ما ننساش أن مهما قلنا ومهما حاولنا أو حاولوا هم مفيش صراع طبقي . لا فيه . فيه صراع طبقي في كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف أن عمله بيروح بأجر محدود وقام يطالب بأن يأخذ حقه . فيه صراع بين الذين ورثوا الفلوس زي ما قلنا واللي ورثوا ملاعق الذهب واللي ورثوا الجهل والمرض والفقر . مهها غمضنا عنينا ، هذا الصراع موجود .بعدين بدي اقول ان الصراع تملي اما نفكر فيه يتهياً لنا أنه من المطبقة الرجمية . مش بس بيجي من الطبقة المغلوب على امرها ، صراع من هذا ومن هنا . كل واحد عنده السلحته . هناك ايضاً تناقضات في داخل الشعب ، لن تشهي مطلقاً ، ابدأ ، باستمرار فيه خلافات تختلف عن الحلافات بين الشعب واعدائه وخلافات بيته وبين بعضه . زي الحلافات الوجودة في العائلة ، .

وفي خطابه امام اعضاء المؤتمر الوطني للقوى الشميية في ٢٦ إيار / مايو عام ١٩٦٢ قال : و قد يكون هناك تناقض بين العمال والرأسمالية الوطنية والفلاحين والمتنفين . ولكن هذه التناقضات حتكون مستمرة دائهاً . ممكن يكون فيه تناقض بينكم وبين إلحكومة في وقت من الاوقات . . . والتناقض ، ده موجود باستمرار في الحياة اليومية . في البيت الواحد بين الأخ واخيه ، بين الرجل وابنته او زوجته واولاد، بمصل نوع من التناقض » .

واخيراً ، فالصراع ليس فقط عملية دائمة ، ولكنه ايضاً ظاهرة عامة وحتمية . فالصراع الاجتماعي موجود في كل السظم الاجتماعية ، بما في ذلمك النظم الاشتراكية . فـالصراع الاجتماعي لا ينتهي مع تولي القوى الاشتراكية السلطة ، ولكنه يتخذ ابعاداً جديدة . وهذا ما عبر عنه عبدالناصر بقوله و ان استيلاء القوى الاشتراكية على الدولة وعلى السلطة السياسية لا يمكن بأي حال ان يهمي التناقضات الاجتماعية الموجودة ، ( ١٦ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

والواقع ان ديمومة وحتمية الصراع الاجتماعي ، في التحليل الناصري ، تنبع من حقيقة اساسية وهي ان الصراع هو جزء من الطبيعة البشرية . فالانسان ـ بحكم طبيعته ـ يتسم بالانانية والتعصّب . ولهذا فإن مصالحه الذاتية تتناقض دائياً مع مصالح الافراد الآخرين ، ومع مصلحة المجتمع ككل .

وقد عبّر عبد الناصر عن تصوره للمصدر البشري الطبيعي للصراع في خطابه في الاحتفال بارساء الحجر الاساسي لكاتدراثية الكنيسة المرقسية في ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٥ . ورينا خلق العالم وخلق معه التعصب والمتصبين . وسينتهي العالم وحفضل معه التعصب والمتعصبين . ده موضوع لن ينتهي إبدأ » .

وفي مناسبات اخرى عبر عن هذا التصور بقوله : • طبيعة الكون كده وطبيعة البشر انهم اذا تواجدوا يتناقضوا وبيتصارعوا : ( ۲۲ ايار / مايو عام ١٩٦٥) .

وطبعاً احتا ما حناش من جمهورية افلاطون ، ولا هانقعد لغاية ما نشوف جمهورية افسلاطون . ولا حمد حايلاتي جمهورية افلاطون في هذه الدنيا . لانها بدأت منذ الحليقة . من ابام هابيل وقابيل ازاي الانسان يغدر بالانسان ، وازاي الانسان يجب ان يكون حريص . فباستمرار عندنا هذه الامور وباستمرار يكون فيها الطبب ويبكون . فيه الرديء ، ( ۷۷ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ) .

ا احتمالات التصادم موجودة وستبقى موجودة ما بقي الناس وما بقي البشر . . . العلاقات البشرية متنوعة
 متغيرة متصادقة متناقضة . فيه اسور في الحقيقة هي مملازمة للطبائع البشرية ، ( ١٨ أذار / ممارس عام 1٩٦٧ ) .

تطبيقاً لهذا المفهوم ، فقد عزا عبدالناصر بعض الهزات السياسية التي أصابت النظام السياسي المصري بعد عام ١٩٥٧ الى : ظهور بعض العناصر الانتهازية ، ، وأضاف ، ونلك ظاهرة طبيعة ، لأبما اندكاس لغلبة الاتائية الفردية على المصلحة العامة في نفوس البشر في كل زمان ومكان ، ( ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

بالأضافة الى الصراع البشري على مستوى الخلافات الشخصية ، فقد أضاف عبدالناصر غطين أساسيين للصراع : الصراع الطبقي ، والصراع الاقليقي بأنه ولنتاقضات الطبقية التي تنشأ عن استغلال الطبقة المبطرة للطبقات العاملة ، ( ١٧ آب / اغسطس عام 1٩٦١ ) . وفي مقولة تذكرنا بنظرية روسو في العقد الاجتماعي ، اضاف عبدالناصر ، بأن تلك التناقضات الطبقية لم تنشأ طبيعياً مع نشأة المجتمع . فالافراد قد خلقوا جمعاً متساوين ، والهيكل الاجتماعي بالأساس هو هيكل متناسق يحصل فيه كل فرد حسب جهده وعمله . ولكن الطبقات نشرات في مرحلة لاحقة نتيجة استعمال سلاح رأس المال كسلاح للاستغلال .

ففي خطاب لعبد الناصر في شباب سوريا في ١٧ آب / اغسطس عام ١٩٦١ قال : ١ إننا خلقنا كلنا متعاوين . بعد ذلك كل فرد حسب جهده ، وحسب عمله في هذا المجتمع . ولكن الطبقات تكونت على مر الايام ، وعلى مر التاريخ بحيث اصبحت فيه طبقات سائدة وفيه طبقات مغلوبة على امرها ، واصبحت الطبقات السائدة تستفل جهد وعمل الطبقات العاملة واصبح رأس المال هو السلاح الاساسي الذي يستغل الانسان واصبح الاقطاع هو السلاح الرئيسي الذي يستغل الانسان » .

ومن هذا ، اصبح الصراع الطبقي بميزاً رئيسياً لكل المجتمعات البشرية ، بصرف النظر عن توجهاتها ، اذ أنه طالما استمرت التناقضات والفوارق الطبقية سيستمر الصراع الطبقي بين الذين يملكون والذين لا يملكون (١٠٠ . وفي حديثه امام المؤتمر الوطني للقـوى الشعبية في ٢٥ تشـرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ اكد هذا المحنى بقوله : وطلما نيه فلاح بيشتل عامل تراحيل ومش لاتمي ياكل، وفيه واحد بيكسب في السنة نصف مليون جنه يقى لازم انه يكون فيه صراع طبقي . والا اذا ما كنش فيه صراع طبقي ما يقاش هذا الشعب حي . . . وأضاف عبدالناصر : وفيه صراع طبقي في كل حتة ، صراع طبقي في كل حتة ، صراع طبقي في كل حتة ، صراع طبقي في كل حتة ، صراء طبقي في كل حتة ، صراء طبقي في المناس وملاعق كل مكان . فيه صراع بين الشخص اللي شايف ان عمله يبروح بأجر عدود ، وبين الذين ورثوا الفلوس وملاعق الذهب ، مها غمضنا أعيننا مذا الصراع موجود . بالنسبة للتناقضات الموجودة ، هذه التناقضات موجودة وسبقى موجودة . وحتى نصل الى تلويب الفوارق بين الطبقات ستكون فيه باستمراد تناقضات في المجتمع كمجتمع . والصراع الطبقي حيكون موجود ، ( ١٨ آذار / مارس عام ١٩٦٧) .

من ناحية اخرى ، احتل الصراع الاقليمي مركزاً رئيسياً في الادراك الناصري للعالم

<sup>(1)</sup> يبد ان ذلك لا يحتم وجود جزر عدودة للوئام الاجتماعي ، لبعض اشكال العلاقات الاجتماعية في الريض . الريف . ففي ه الريف هناك تضامن اجتماعي بين الناس ، طبيعي ، غير موجود بقانون . لا يوجد من يجوع في الريف . وكلنا يعلم هذا ، وكلنا الريف ، وكلنا يعلم هذا ، وكلنا غارس بحكم الوراثة والعادة الطبيعية ، ( ٨٨ غوز / يوليو 1٩٥٩ ) .

السياسي وللعملية الصراعية . فكما استقى كارل ماركس نظريته في التطور التاريخي من تاريخ اوروبا ، فقد اعتمد عبدالناصر على التاريخ العربي كمصدر لفهم المعلية السياسية . فقد انتهى عبدالناصر - من واقع قراءته للتاريخ العربي منذ عهد الاغريق والصليبيين والعنمانين - ان الصراع من اجل القوة هو جوهر الحياة السياسية . مثل هذا الصراع كان دائماً علامة اساسية من علامات تطور المنطقة العربية ، كها أنه موتبط اوثق الارتباط بارادة الحياة ذاتها :

و اذا كانت المنطقة التي نعيش فيها قد تعلمت خلال تاريخها الطويل ان الكفاح من اجل القوة والحياة ، يلازم الكفاح من اجل الرحدة ارادة النصر . ذلك الكفاح من اجل الرحدة واداة النصر . ذلك هو درس التاريخ والكفاح المستمر . تاريخ هذه المنطقة التي نعيش فيها في مواجهة الامبراطوريات الغازية ، الاغريق والرومان والحروب الصليبية والفتح العثماني ، تاريخ هذه المنطقة في مواجهة الاستعمار » ( ٢٦ شباط / فبراير عام 1909 ) .

انطلاقاً من هذا المنطق ، فقد نظر عبدالناصر الى تطور التاريخ العربي كعملية صراعية اساسية تدور رحاها بين العرب وقوى السيطرة الخارجية . وامتداداً لهذا المنطق فقد اعتبر ان الصراع الراهن مع تلك القوى هو صراع ممتد لا نهاية له لأن هذا الجزء من العالم يتربص به العديد من الاعداء ، المتمثلين بالاستعمار الغربي واسرائيل والرجعية.

وفي خطابه في 17 ايار / مايو عام ١٩٥٨ اكد عبدالناصر هذا المنى في سياق حديثه عن الصراع الاقليمي بين العرب والاستعمار بقوله وان الكفاح سيستمر ما استمرت الحياة ». وفي حديث صحفي في ۲ شباط / فبراير عام 1973 اعاد تأكيد هذا المعنى : « اما الصراع بين العناصر الرجعية والعناصر التقدمية في العالم العربي ، فلا يمكن ان يتهيي . هذه طيعة الكون » .

وفي خطابه في ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ قال : و لا زالت مواجهتنا موجودة مع اسرائيل ، مع الاستعمار ، مع الرجمية ، لا هم حايسيونا ، ولا احتا حانسيهم ، احتا عناصر متضادة » .

بيد ان المنهوم الناصري للحياة السياسية لم يكن مفهوماً ناصري البعد ، ولكنه كان مفهوماً بعدد الإبعاد . فالصراع الاجتماعي والاقليمي في التحليل الناصري هو ظاهرة مركبة تتضمن بعدين أساسيين ، الاول بعد رأسي ، والثاني بعد أفقي . البعد الرأسي للصراع هو دور اساسي ولا يكن حله او تفاديه ، لأن هذا البعد يتضمن التناقضات الرئيسية بين الطبقات المستغلة وبين عالف الشعب العامل او بين القوى الاستعمارية والرجعية وبين القوى الثورية . من ناحية اخرى ، فإنه يستتر خلف البعد الافقي للصراع ، نوع من تناسق المصالح . فمصالح القطاعات المختلفة للشعب العامل ( العمال ، الفلاحين ، المثقفين ، الجنود ، الرأسمالية الوطنية ) هي مصالح مترابطة ومتشابحة ، رغم أنها تتميز بنوع من التناقض الثانوي الذي يمكن حله . وقد عبر عبد الناصر عن البعد الرأسي للصراع في اطار مفهوم « الصدام » ( التناقض الاجتماعي عبدالناصر عن البعد الرأسي للصراع في اطار مفهوم « الصدام » ( التناقض الاجتماعي الثانوي ) .

و قلنا عندنما حاجين ، تصادم بيننا وبين اعدائنا اللي هم الرجعية ، ولذا قلنا ان الرجعية بجب ان تسقط ، وتحالف الاستعمار مع الراسمالية بجب ان يسقط ، والرجعية بجب ان تتجرد من جميع اسلحتها . يبقى فاضل التناقض . هذا التناقض موجود بيننا دلوقت: حبيقى فيه تناقض بين العمال والفلاحين ، فيه تناقض بين العمال والرأسمالية الوطنية . قوى الشعب اللي موجود هنا واللي انتم بتمثلوها فيه تناقض بينها ، ( ٢٦ ايار / مايو عام 1977 ) .

وبالمثل ، فإن هناك انسجاماً اساسياً بين مصالح الشعوب العربية كافة ، وهذا الانسجام يتمثل في تشابه اللغة والثقافة والتاريخ . وبذلك يصبح الصراع بين الشعوب العربية بمشابة الاستثناء ، وتناسق المصالح بمثابة القاعدة ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٥٩) ، لأنه يستتر خلف كل الصراعات المدربية ، انسجام في الوعي السياسي للشعوب العربية يتخطى كل الخلافات المرحلية . وفي خطابه في ٢٠ ايار / مايو عام ١٩٦٤ اكد عبدالناصر على هذا المحنى بقوله :

و ان الشعوب العربية عائمت كامة واحدة ، بل جمعها في اطول فترات التاريخ دولة واحدة ، وبذلك فلقد تكونت روابط عضوية بين شعوب هذه الامة تجعل من كيانها وحدة واحدة . ان هذه التقسيمات التي نراها الآن على الارض العربية لا تعود اصولها الى اكثر من بضع عشرات من السنين ، وكانت قوى الاستعمار هي التي فرضتها على عكس الطبيعة والتاريخ . . . ان هذا الكيان العربي الواحد وعبر القرون الطويلة حقق لنفسه دعامتين اساسيتين : ضمير واحد كان نتيجة للتاريخ الواحد الذي عاشته شعوب الامة العربية ، عقل واحد كامل نتيجة للتاريخ الواحد الذي عاشته شعوب الامة العربية ، عقل واحد كامل نتيجة للنا الواحدة » .

خلال السنوات الخمس اللاحقة لازمة السويس عام ١٩٥٦ ، كانت مفاهيم عبد الناصر لأدوات حل الصراع الاجتماعي مجرد امتداد لمفاهيمه التي تبلورت خلال الفتسرة الاولى . فقد طغت المثالية السياسية على تصور عبد الناصر لأدوات حل الصراع السياسي في تلك الفترة . فقد رأى أنه من الممكن تحجيم الصراع الطبقي عن طريقين :

#### ا**ولهم**ا زيادة الانتاج :

و لا نستطيع ان نقضي عل التناقض الذي يسود بجتمعنا الا اذا عملنا وزودنا دخلنا اليومي وعملنا في الزراعة
 وعملنا في الصناعة، وكل واحد يعمل ، وبهذا يتطور هذا الاقتصاد ، ونستطيع ان نقضي على التناقض الاجمالي ،
 ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٥٩) .

، بالعمل نستطيع ان نحقق هذا الهدف ، ونقضي على الفوارق الشاسعة التي ورثناها ، هذه الفوارق التي تفرق بين ابناء الوطن الواحد ، الفوارق بين الطبقات ، ولن نستطيع ان نحقق هذا الا اذا عملنا عملاً متواصلاً وزودنا دخلنا وزودنا ثروتنا ، ( ۲۷ شباط / فبراير عام ۱۹۰۹ ) .

وثانيها هو التعاون بين الطبقات في اطار نظرة مشتركة للصالح العام للمجتمع بحيث لا تقضى طبقة على اخرى ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) :

و لا يمكن أن نبني المجمع الذي نريده ، المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية والسعادة ، بالحقد وبالبغضاء ،
 ولكن السبيل الوحيد لبناء هذا المجتمع هو سبيل المحبة والتعاون والتأزر »

وفي خطابه في ٧٧ شباط / فبراير عام ١٩٦١ : «ليس الفضاء على التناقض بالامر البسير ، لأن التناقض مو رثناه ، والتناقض يمس تقسيم الشعب الى طبقات ... نفضي عليه نفسياً حينا يشعر كل فرد من ابناه الامة أن كل من يعمل لهذه الامة يعمل لما بقلبه وبكل روحه وبكل دمه . وبيذا نقضي على التناقضات النفسية ، ونفضي على التناقضات الطبقية ، ثم علينا أن نعمل العمل الجاد لتفضي على التناقضات التي تمس النواحي الملاية . كذلك ، فإنه من الممكن تقوية اساس السلام الاجتماعي عن طريق ارساه نوع من التوازن بين كافة الطبقات الاجتماعية ، وعن طريق خلق نظيم سياسي واسع يمكن في اطاره حل التناقضات الاجتماعية واحداث التوازن الاجتماعية واحداث التوازن الاجتماعية واحداث التوازن

و إسلام الوحدة الوطنية الواعية يمكن أن يجري تفاعل الطبقات وتفاريا تجنباً للصراع الدامي المحتم اذا ما يقب الفوارق الواسعة . ان التعبئة الوطنية لكل الطبقات هي الوحيدة لدفع التطور في جميع عالاته . إن مجرد قيام ( الاتحاد القومي ) لا يحل التناقضات في جمعت ، انه لا يمنع تصادم المصالح ولا تعارض الأواه . انما هو بجرد اطار من الوحدة الفومية يسمح للمتناقضات ان توازن نفسها ، ويسمح للمصالح المتصادمة والأراء المتعارضة ان تجد نقطة لقاء بينها في حام 187 يوليا في حام 187 يوليا واحدة الوطنية بطريقة تتلام مع طريقة شعبنا . ولقد كان ايماننا أنه يمكن في اطار الوحدة العربية أن تتفاعل الطبقات بما يقرب بينها ، وأن يقل التناقض بطريقة سلمية لا مصادرة فيها ولا سفك دماه ، ( ٩ تحوز / يوليو عام 187 ) .

يرتبط بذلك ، وكما يتضح من الفقرة السالفة ايضاً ، تركيز عبدالناصر على الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فقد رفض عبدالناصر بشدة فكرة التصفية الجسدية للطبقات المستبلة ، كما رفض نظرية دكتاتورية الطبقة الواحدة مها كانت تلك الطبقة . وفي هذا الصدد ، فقد اوضح عبدالناصر انه يختلف مع الماركسية ـ اللينينية من ناحيتين : الأولى هي ان الماركسية ـ اللينينية تنادي بالتصفية الجسدية والعنيفة للطبقة البورجوازية . مثل هذه التصفية يجب ان تتم بوسائل سلمية وفي اطار من الوحدة الوطنية ، كما أنها يجب ان تقتصر على المزايا والمصالح الاجتماعية لتلك الطبقة ، ولا تنصرف للافراد بحال من الاحوال . اما نقطة الاختلاف الثانية بين عبدالناصر والماركسية ، فقد دارت حول دفاع الماركسية عن دكتاتورية البروليتاريا على كافة المطبقات الاخوى . اذ ان عبدالناصر طالب باقامة نظام يتأسس على تحالف قوى الشعب العامل مجتمعة .

ورغم ان عبدالناصر قد طور مفهومه للسلام الاجتماعي - كها سنرى حالاً - بيد أنه لم يتخل اطلاقاً عن فكرة الحل السلمي للصراع الاجتماعي . فبعد النطور الثوري في المفاهيم العقيدية الناصرية عام ١٩٦١ ، استمر عبد الناصر في تأكيده على أن :

و الثورة ستمعل على إعادة البناء الاجتماعي وستعمل على اعادة البناء الاقتصادي لصالح الشعب كله ، لصالح الامة كلها لا لصالح طبقة من الطبقات وحدها . الثورة ستعمل عل حل مشاكل الصراع الطبقي لصالح الطبقة المظلومة والعاملة بالوسائل السلمية ويدون سفك هماء و Y تحوز / يوليو عام ١٩٦١ ) .

و اسلوبنا ان نحل الصراع الطبقي المحتدم بوسيلة سلمية عن طريق تقريب الفوارق بين الطبقات ، وليس عن طريق العنف والقوة ، ( ٢٦ آب / اغسطس عام ١٩٦١ ) . ابتداء من منتصف عام 1911 ، اضاف عبدالناصر بعداً جديداً الى عقائده عن ادوات حل الصراع الاجتماعي . مؤ دى هذا البعد هو إقامة نظام اجتماعي جديد ، قوامه بجموعة من الابعاد السياسية والاجتماعي . مؤ دى هذا البعد هو إقامة نظام اجتماعي جديد ، قوامه بجموعة من الابعاد هو نقل السلطة السياسية الى تحالف قوى الشعب العامل واستعمال تلك السلطة لاحداث تغييرات نظامية اجتماعية لصالح تلك القوى ، مع حرمان الطبقات المستغلة من اسلحتها السياسية والاقتصادية . وثاني هذه الابعاد، هو حل التناقضات الاجتماعية عن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات وازالة كل اشكال عدم المساواة الاجتماعية ، وقامة نظام اجتماعي قوامه فكرة تكافؤ الفرص . هذا كله مع التسليم بأن الفوارق بين الافراد مستظل حقيقة اساسية تميز النظام الاجتماعي . واخيراً ، فإن تطوير القوى الانتاجية وتنظيم القوى السياسية الاشتراكية يعتبر شرطاً رئيسياً ـ في التحليل الناصري ـ لحل الصراع الاجتماعي الرئيسي . وفي خطابه في مجلس الامة في ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤ لحص عبد الناصر شوط السلام الاجتماعي بقوله :

و اذابة القوارق بين الطبقات ، تكافؤ الفرص ، الكفاية والعدل . اذن الانتقال من مجتمع الاستغلال ومجتمع سيطرة الاقطاع ورأس المال الى المجتمع الاشتراكي ، مجتمع الكفاية والعدل ، مجتمع ديمقراطية الشعب العامل ، مجتمع تكافؤ الفرص. هذا الانتقال لا يمكن أن ينجمع ولا يتحقق الا عن طريق نحو الفوى الاشتراكية ، وجذب القوى الاشتراكية إلى المجتمع ، وتعزيز الوعي السياسي وتنظيم قوى الشعب العاملة . . الانتقال من الرأسمالية المستغلة والاقطاع الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن طريق العمل السياسي للشعب العامل ، وتضال العمال والقلاحين لاستخلاص السلطة من يد الرجعية ثم الاستفادة من السلطة لتغير الملاقات الاجتماعية الرجعية تغييراً كاملاً » .

الصراع الطبقي اذاً لن يحل من خلال التعاون بين الطبقات ولكن « لصالح الطبقة المثلومة والعاملة ، وعن طريق « تجريد الطبقة التي تحكمت فينا في الماضي من اسلحتها بطريقة سلمية ، ( ۲۲ / ۷ / 1971 ) .

هذا عن الصراع الاجتماعي الرئيسي (الصدام) ، اما بـالنسبة للصراع الاجتماعي النانوي ( التناقض ) فإنه يمكن حله عن طريق التربية السياسية ، والتعامل والاتصال المباشر بين كافة القوى الاجتماعية لتحالف الشعب العامل في اطار التنظيم السياسي الذي يشمل تلك القوى وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال نسبة ٥٠ بالمائة عمالاً وفلاحين ( ٣٠ ايـار / مايـو عام 19٦٢) .

و المجتمع الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية المستغلة الى الاشتراكية لم يتوصل الى التخلص من آثار الانتفاع والرأسمالية و المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع المجتمع و المجتمع المجتمع و المجتمع المجتمع و المجتمع المجتمع و المجتمع المجتمع و المجتمع و المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع المجتمع و المجتمع و المجتمع المجتمع المجتمع و المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع و المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع و المجتمع و المجتمع و المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع الم

و استيلاء القوى الاشتراكية على الدولة من السلطة السياسية ، لا يمكن بأي حال انهاء التناقضات الاجتماعية الموجودة . . كوذ ان الدولة اشتراكية و هام جداً للقوى الاشتراكية؟ لماذا؟ علشان نغير للجتمع والاسس الاقتصادية في المجتمع في مرحلة الانتقال . هناك اهمية كبرى للوعي الاشتراكي للشعب العامل ، لن نستطيع ان نحقق هذا الا بالاغتراك ، و ( ١٩٦ أيار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

ه هناك تناقضات حتمية لكنها ليست تصادمات وهي تحل بالتفاهم وبالاقتناع ، بالتعليم . بالسبة للتناقضات الموجودة بين قوى الشعب العاملة ، ستسمر هذه التناقضات ولكنها لن تقلب الى تصادمات . كيف يمكن حفظ التوازن بين هذه القوى ؟ ده طبعاً ببيجي بالمناقشة والعمل والبناء السياسي في داخل الاتحاد الاشتراكي العربي ، بالتوصية ، يتلاحم هذه القوى مع بعضها البعض » ( 20 شباط / فيراير عام 1970 ) .

وقد لخّص عبدالناصر هذه التصورات لطبيعة الصراع الاجتماعي بقوله : و قرى الشعب العاملة عنه من المنافق المارا من المنافق في اطار من العاملة مجتمع فيه طبقات ولكن مذا التنافض في اطار من الوحدة الوطنية بالوسائل السلمية . اما التصادم فهو تصادم مع الرجعية وهذا التصادم يتم بوسائل سلمية سواء بالعزل الوبائل المنافقة . واذا صعمت الرجعية في ان تستمر في هذا التصادم يمكن الوسائل السلمية مش حتكون هي الوسائل الكورة عند تصل الامور الى العنف ع ( ٣٠ ايار / مايو عام ١٩٦٢ ) .

 ٨ - الصراع الاجتماعي ، والصراع العربي - الاسرائيلي هما مباراتان صغيرتان ، اما الصراع العالمي فهو مباراة صفرية بالاساس .

بالنسبة لطبيعة الصراع ، فقد ميز عبدالناصر بين شكلين من اشكال الصراع . الاول وهو الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي ( العربي ـ الاسرائيلي ) ، والثاني ، وهو الصراع العالمي بين القوى الكبرى . والواقع أن التأمل في هذا التقسيم يوضح ان معيار التقسيم كان هو الدور الدور الدي يلعبه عبدالناصر في الشكلين . ففي الشكل الاول من اشكال الصراعات ، يلعب عبدالناصر دوراً مباشراً ، وبالتالي ، فهذه الصراعات ـ في نظره ـ صراعات صفرية ، بمعنى ان مكاسب اي طوف هي بالتأكيد خسائر للطوف الثاني . فالوحدة العربية هي المرادف لتصفية الاستعمار ( ٢٨ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ) ولتصفية العدوان الاسرائيلي ( ٤ اذار / مارس العمل ) ، ولنهاية حكم الرجمية العربية ( ٢١ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) . وبالعكس ، فالصراع العالمي في التحليل الناصري هو صراع لاصغري . فاختراع الاسلحة النووية حول المباراة العالمية على مستوى القوى الكبرى الى مباراة يتمين على كل الاطراف ان يتعاونوا فيها ، والأنهم مسيخس ون جميعاً :

و نحن نعمل من اجل السلام في العالم، لأن السلام في العالم ، خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير
 الشامل ، ضرورة . هذا ضرورة لأمن المستقبل . لأن الحرب اذا قامت بين الدول الكبرى ، فلن تنجومنها اي دولة ،
 لن ينجو منها اي شعب a ( ٢٨ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ويتأمل الجدول رقم (٥ ـ ١) الذي يقدم توزيعاً تكرارياً بالنسب لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالحياة السياسية ، يتضح ان ٩١ بالمائة من الاشارات الى الحياة السياسية كسانت تصفها بأنها

المجموع ₹ 4444 <u>:</u> , : <u>.</u> ı 1411 : ٧ % 3 1470 • = ٩ 7 3 7 7 • -: 31.11 3 3 = 7 111 ? 11.61 : : 4 7 12.21 7 ٩ 157 5 2 3 5 = 2 7 7 . = <u>}</u> 14. : : ı 1909 î 5 70 ? 190% : : ı 1904 : : 7. 7 1 -... Ē الايديولوجية في النظام الدولي (٪) الخصائص الاقتصادية للدولة (٪) الخصائص السياسية للدولة (//) توازن القوي الاجتماعي (٪) القومية في النظام الدولي (٪) تغيير النظام الاجتماعي (٪) ب-شروط السلام الاجتماعي الايديولوجية في الدولة (٪) ١ ـ أ ـ مصادر الصراع الطبيعة الشرية (٪) ١ - طبيعة العالم السياسي(٦) : ازالة المعتدي (٪) الأنصال (٪) المدالة (٪) المساواة (٪) انسجامي (٪) صراعي (١/) فتلط (٪) المقالة

التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالعالم السياسي ، للسنوات ١٥٥٧ - ١٩٦٧

جدول رقم (٥-١)

| ·                   | <b>₹</b>  | · . 41   |      | <br>:  |                     |         |         |
|---------------------|-----------|----------|------|--------|---------------------|---------|---------|
|                     | ₹ ₹       |          |      |        |                     |         | :       |
|                     | z 4       |          |      | _      |                     |         | í       |
|                     | <b>\$</b> |          | -    |        |                     |         |         |
|                     | <b>à</b>  | _        | :    | 7      |                     |         | ٧       |
| -                   |           |          | 7    | 4      | :                   | :       | \$      |
| -                   | _         | -        | 1    | >      | 0                   | 1       | ¥       |
| - 17                |           | <u>:</u> | í    |        |                     |         | 7       |
| · · ·               |           |          |      | -<br>: |                     |         | \$      |
| ٦<br>>              | 1         | ٠,       | ٠,   | 4      | 1                   | 1       | 1       |
| 1471 147. 1404 140A | 1617      | 1417     | 11.  | 1410   | 1411                | ALVIO   | المجموع |
|                     |           |          |      |        |                     |         |         |
| 111                 |           | - 14     | 1117 | 1 1412 | 1410 1412 1414 1414 | - 4 A A | - 1111  |

(١) تكرارات الفترة المستدة من ١ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٧ حتى ١ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ . (٢) عدد التكرارات . (٣) نسبة العقيمة من التكرارات .

صراعية ، ٣٤ بالمائة و٢٧ بالمائة من اشاراته الى مصادر الصراع كانت الى الطبيعة البشرية والى الاستغلال الطبقي على التوالي . لذلك ، نجد ان ٨٦ بالمائة من اشاراته الى ادوات تحقيق السلام الاجتماعي كانت تدور حول مفهوم ازالة اشكال عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، واقرار نظام من توازن القوى الاجتماعي ، وتحويل النظام الاجتماعي . كذلك ، فإن ٧٧ بالمائة من اشاراته الى طبيعة الصراع كانت تعرَّفه بأنه صراع صفري .

٩ - الصراع ظاهرة غير صحية .

١٠ - هل قضايا الصراع متشابكة .

هناك نظريتان اساسيتان في تحليل وظيفة الصراع . النظرية الاولى ترى ان الصراع ظاهرة صحية بالنسبة لاداء النظام الاجتماعي . فالصراع يلعب دوراً وظيفياً في اقوار توازنات القوى الاجتماعية ، وحماية وحدة الائتلافات السياسية ويعتبر لويس كوزر اشهر من قدم هذه النظرية . اما النظرية الثانية ، التي يعتبر تالكوت بارسونز اشهر من دافع عنها ، فإنها ترى ان الصراع يعرقل الاداء الطبيعي للنظام الاجتماعي . فالصراع يهدد التوازن النظامي كها أنه يعكس وجود خلل في هذا النظام .

كان عبدالناصر ينتمي الى النظرية الثانية في تحليل وظيفة الصراع الاجتماعي . فرغم ان الصراع ظاهرة اساسية ودائمية ، فالصراع ايضاً ظاهرة لا وظيفية . فالصراع الطبقي يؤدي الى تفتيت وحدة الطبقات الاجتماعية . ( ٢٠ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٩ ) .

والواقع ان عدم استساغة عبدالناصر للصراع الطبقي ، رغم اعترافه بأهميته ، كان نابعاً من رفضه للعنف واراقة الدماء . فالصراع الطبقي ارتبط في ذهنه بالعنف الدموي او بما أسماه وحرب الطبقات ، ( ٢٠ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٩) . ومن ثم ، فإنه من الضروري محاولة تخفيف حدة الصراع الطبقي سواء عن طريق « الوحدة الوطية والتوازن الاجتماعي ، او تغيير النظام الاجتماعي بأسره . بعبارة اخرى ، فإنه رغم حتمية الصراع الاجتماعي ، فإنه من الممكن تجبّب الجوانب الدموية لهذا الصراع . ( ٩ تموز / يوليو عام ١٩٦٠ ) .

واخيراً، فإن الترابط الوثيق بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية ، كان احدى الخصائص المميزة لمفهوم عبدالناصر للحياة السياسية . فالظاهرة السياسية ، بما في ذلك الظاهرة الصراعية ، متشابكة الى حد ان اي تغير في اي جزء من اجزائها يؤدي حتاً الى تغيير ما في اجزائها الاخرى . وقد اتخذت عقيدة ترابط اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ثلاثة اشكال أساسية :

الاول: الترابط الوظيفي بين شتى اجزاء الظاهرة السياسية

اعتبر عبد الناصر أن شتى القضايا المتفرعة عن النضـال من اجل الاستقــلال هي قضية أساسية واحدة ، وان تعددت ابعادها ومظاهرها . فكل قضية نضالية تقود الى الاخرى ، كما أنها نتيجة منطقية لقضية نضالية سابقة : وكانت هذه المعارك في حقيقة الامر ، حرباً واحدة ، هي حرب الاستقلال . كان التصدي الاستممار معركة في حرب الرستقلال ، وكان خلع الملك معركة في حرب الاستقلال ، وكان القضاء على الاقطاع معركة في حرب الاستقلال ، وكان القضاء على الاقطاع معركة في حرب الاستقلال ، وكانت مقاومة اليأس والدعوة الى الثقة والإيمان معركة في حرب الاستقلال ، وكانت مقاومة اليأس والدعوة الى الثقة والايمان نفس معركة في حرب الاستقلال . كانت هذه المعارك كلها حرباً واحدة ، لقد تعددت المواقع ، ولكن العدو كان نفس المعدو . كان القتال في اي معركة قتالاً في كل معركة ، ومواجهة اي خطر فيها مواجهة لكل الاخطار . كان خلع الملك مقدمة لاعلان الجمهورية ، ومقدمة لالغاء الالقاب ومقدمة للشاء على الاقطاع ، وكان الاصلاح الزراعي مقدمة لحل الاخزاب . . . بل ان حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاء الخاصب عن ارض مصر ، ( ٢٠ تموز / يوليو عام 1404) . .

وبالمثل ، فإن كل القضايا المتفرعة عن العمل الاستعماري في مواجهة حركات النحرر هي حلقات في سلسلة واحدة ، بعيث يغدو كل عمل مجرد تكرار ، في صورة جمديدة ، للخطة الاستعمارية الاساسية . وقد أوضح عبد الناصر هذا التحليل في تعقيبه على الخطة الامريكية و الجديدة ، تجاه سوريا عام ١٩٥٧ بقوله :

و الحلطة في الواقع ليست جديدة ، بل الحقيقية انها استداد للخطة الاستراتيجية القديمة ، وعلى اساس تكتيكي جديد . . . الحطة هي نفس الحلة ، والاهداف هي نفس الاهداف ، وانما الذي اختلف هو الاسلوب فقط ، .

و والواقع ان الشابه بين الحرب النفسية التي اعلنت على مصر ، والحرب النفسية التي اعلنت على مسوريا ليفرض نفسه على قسمات كبيرة من ملامح الازمة ، وما أشبه البيان الذي صدر في واشنطن اول اس ضد الحكومة الوطنية في سوريا ، بالبيان الذي صدر ضد الحكومة الوطنية في مصر ابان ازمة تمويل السد العالي ، ( ٨ أيلول / مسبتمبر عام ١٩٥٧ ) .

#### الثاني : الترابط بين العناصر السياسية والعناصر الاقتصادية للقوة

اعتقد عبد الناصر ان هناك علاقة جدلية بين الظاهرة السياسية والاقتصادية واللغافية للمجتمع . بيد ان عبد الناصر لم يكن واضحاً كلياً في تحليله لمسار تلك العلاقة . ففي لحظة معينة ، كان عبد الناصر يرى ان تلك العلاقة علاقة متبادلة : « ان الاوضاع السياسية والاوضاع الاقتصادية نؤثر على الاوضاع السياسية ، ونؤثر على الاوضاع المجتماعية . الاقتصادية توثير على الاوضاع المجتماعية . النورة التقافية للشعب مرتبطة بالنورة السياسية وبالنورة الاجتماعية ، ( ٢٨ كانون الاول / ديسمبر عام 1971 ) .

بيد أنه في مناسبات اخرى ، تبنى المفهوم الماركسي لمسار العلاقة بين السياسة والاقتصاد ؛ ففي خطابه في مجلس الامة في ٢٥ آذار / مارس عام ١٩٦٤ قال : « إن القرة السياسية في اي مجتمع هي تعبير خارجي عن مواقع القوة الاقتصادية . . . وإذا كانت القوة الاقتصادية ، كإكان حالها عام ١٩٥٤، في يد القلة ، فمعنى ذلك أن القوة السياسية كانت باقية في يد القلة » . الثالث : الترابط بين الصراعات في مناطق جغرافية متباينة

لا يقتصر الترابط بين اجزاء الظاهرة السياسية في التحليل الناصري ، على تدرابط شنى عناصر القوة ولكنه يمتد ايضاً الى ترابط الظواهر السياسية في شنى اجزاء المعمورة . و فالمصر الحديث يشهد ثورة في وسائل المواصلات سقطت بسبها الحدود التقليدة بين البلاد المختلفة ، واصبحت الكرة الارضية بأسرها ميداناً للتاثيرات المتضاربة ، ( ١١ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) . ومن ثم ، فإن تغير الظاهرة السياسية في جزء من اجزاء الكرة الارضية يؤثر حتماً على الظواهر السياسية في الاجزاء الاخرى . فانتصار الجرية والسلام في دولة واحدة يؤدي حتماً الى انتصار الحرية والسلام في الدول الاخرى، واذا انهار السلام في جزء من العالم ، فلا بد من ان يؤثر على العالم كله . ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ) .

د اذا انتصرت الحرية في بلادكم ولو انتصر الاستقلال في بلادكم وارضكم ، فلا بد ان تنتصر الحرية في بلادهم ولا بد ان ينتصر الاستقلال في بلادهم ، ( 17 ا يار / مايو عام 190۸ ) .

ه إن الحرية بمنطقها الزمني تدرك ان نجاحها في مكان هو أمن وتدعيم لنجاحها في مكان آخر . هكذا فشمة رابطة تربط الاحرار في كل مكان ، ( ١٦ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

وقد عبَّر عبدالناصر عن تصوره للترابط بين الظواهر في تحليله للتطور السياسي في الوطن العربي بالذات . فأي تطور سياسي بحدث في اي بلد عربي لا بد من أن ينعكس حتماً على البلاد الاخرى :

 د انتصار مصر هو انتصار للامة العربية ، وانتصار اي بلد من البلاد العربية انتصار لمصر ، ( ١٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ) .

د إن سقوط اي بلد عربي انه يكون دائياً هو البداية لسقوط باني البلاد العربية ، ( ٢١ نيسان / ابرتيل عام ١٩٥٩ ) .

ه كل بلد عربي يقع تحت سيطرة الاستعمار انما يؤثر على البلاد العربية الاخرى واي بلد عربي يتحرر ويتخلص من النفوذ الاجنبي انما يكون قاصدة للانسطلاق لتحريـر باقي أجـزاء الوطن المـربي ، ( ٨ ايار / مـايـو عــام 1911 ) .

والواقع أن اعتقاد عبدالناصر في الطبيعة الشاملة المترابطة للظواهر السياسية انعكس على اسلوبه في تفسير تلك الظواهر . فالنهج الناصري في التفسير السياسي لحدث معين كان يربط بين الحدث وبين الاحداث الاخرى المحيطة به سواء من ناحية التوافق الزماني او المكاني ، بحيث لا يغدو الحدث مجرد واقعة منعزلة ولكنه جزء من الحركة السياسية الكلية . وذلك بعكس القادة السياسين الذين يفصلون بين الوقائم السياسية وينظرون الى الواقعة السياسية كمجرد حدث منفصل لا علاقة له زمانياً أو مكانياً بالاحداث الاخرى ، كها سنرى فيها بعد حينها نقارن بين النسق المغيدي الناحق النياسيين الغبيين .

#### لياسى طبيعة العدو السياسى

١١ ـ الاستعمار الغربي هو العدو الرئيسي للامة العربية ، اسرائيل مجرد عميل استعماري .

اتسمت العقائد الناصرية المتعلقة بالعدو السياسي بمركزيتها في النظام العقيدي الناصري ، ويلا تمايزها ، واخيراً بمفهومها ذي الطبيعة الثلاثية . فالعقائد المتعلقة بالعدو السياسي كانت اكثر العقائد الناصرية على الاطلاق ، من حيث التكوار ، بعد العقائد المتعلقة بالاهداف السياسية ( فارن الجدول رقم (٥ - ٢ ) والجدول رقم (٥ - ١ ٢ ) . والواقع ان كثافة التعبير عن العقائد السياسية المتعلقة بالعدو السياسي كان يعكس الاهمية التي كان عبدالناصر يعلقها على تصريف العدو السياسي كشرط لنجاح الاستراتيجية السياسية .

و ان الدرس الاكبر الذي ناخذه من النكسة هو تحديد اعداء الوحدة ، ومن هذا الدرس ناخذ سلاحاً لنضالنا في شكله الجديد ، ( ۱۳ ايار / مايو عام ۱۹۲۲ ) .

وتتضح مركزية مفهوم العدو في النظام العقيدي الناصري بالنظر الى الجدول رقم (٥ ـ ٢) ، اذأن ١ ، ١٩ بالمائة من كل الفقرات المرمزة في الفترة محل البحث كانت تنضمن اشارات الى العدائم العدو السياسي (١٥٢١ فقرة من ٢٥٧٦ فقرة ) كذلك ، فقد نظر عبدالناصر الى اعدائم الداخلين ، والاقليميين ، والعالميين ، على انهم وحدة واحدة يشترك اجزاؤ هما في المصالح والاهداف نفسها .

ففي ابان نزاعه مع الشيوعيين العراقيين والسوريين عام ١٩٥٩ اتهمهم بأتهم على اتفاق مع (الاستعمار البريطاني » ، وأن هناك ١ مصالح مشتركة تجمع بين الاستعمار واسرائيل واعوان الاستعمار الاستعمار الانجمار المنتخلين والاحزاب الشيوعة في البلاد العربية » ( ٢١ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ، وبالمثل فالاخوان المسلمون اصبحوا ، عملاء للاستعمار والرجعية ، ( ٢٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . ويورقيبة حينها اختلف معه عام ١٩٦٥ ، عميل الاستعمار والصهيونية ، ( ٣١ آيار / مايو عام ١٩٦٥ ) . وبعد حرب عام ١٩٦٧ لم يجد تفسيراً للمظاهرات الطلابية التي اندلعت مطالبة بالتغيير سوى انها كانت مظاهرات مدفوعة بواسطة عملاء اسرائيل .

كذلك ، اتسم المفهوم الناصري للاعداء السياسيين بطابعه الثلاثي . فقد نظر عبدالناصر الى اعدائه السياسيين الاساسيين كمجموعة ثلاثية متكاملة تضم الاستعمار الغربي ، واسرائيل ، والرجعية العربية؟؟) .

<sup>(</sup>٣) عبر عبد الناصر عن هذا المفهوم الثلاثي لاول مرة عقب اعلان الوحدة المصرية ـ السورية عام ١٩٥٨ ، حين اشار الى النظم العربية المعادية للوحدة مؤكداً ان الاستعمار والصهيونية قد اعتماء على و اعوان الاستعمار حتى يقضوا على القومية العربية ، وأن و اعوان الاستعمار يعملون بالتعاون مع الاستعمار والصهيونية العالمية ، ( ٢ آذار / مارس ١٩٥٨) .

وحيتم نجابه اسرائيل ، نعلم أننا نجابه اسرائيل ونجابه قوى الاستعمار التي تؤيدها ونجابه الصهيسونية العالمية التي تعمل من اجل امدادها بالمال . وفي نفس الوقت نجابه اعوان الاستعمار والصهيونية الذين يستجيبون لاغياء المال او لاغراء الجاه او لاغراء النفوذ » ( ٢٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ) .

، ان عدوي وعدو امتي هو الاستعمار والرجعية المتعاونة معه والفاعدة التي يتحفز منها لضرب أمالنا وهي اسرائيل ، ( o تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

و الممركة الدائرة الآن في كل مكان من الوجه العربي هي معركة بين تيارين احدهما تيار قومي والثاني تيار لاتومي ، التيار الاول يضم جميع القوى القومية والتقدمية الصادقة والثيار الثاني ، اللاقومي ، يضم اعداء القومية والرحدة بما فيهم الشعوبيون والرجميون والطائفيون والاستعمار واسرائيل والرأسمالية المرتبطون بالمرجمية والاستعمار ، ( 1 نيسان / ابريل عام ١٩٦٣ ) .

وتتضح مركزية هذا الثالوث في النسق المقيدي الناصري بتأمل الجدول رقم (٥-٢). فقد مثّل هذا الثالوث ما يين ٧٥ بلئاتة ، ٩٩ بلئاتة من كل الاشارات الى الاعداء السياسيين في كل سنوات الفترة على البحث وفي تسع من الفترات الزمنية الاحدى عشرة الواردة في الجدول ، نجد ان الاستعمار الغربي عموماً يحل دائماً لمركز الاول او الثاني من تكرارات الاشارات الى الاعداء عثلة ما بين ٣٠ بلئاتة ، ٢٠ بلئاتة ، من مجموع الاشارات . كذلك جاءت اسرائيل في المرتبة الثانية عناية ما بين ١٥ بلئاتة من الاشارات نجد ان عدالناصر جمع بين اسرائيل والرجعية العربية كعميين للاستعمار الغربي .

وقد تجسّد هذا المفهوم الثلاثي للاعداء السياسيين في تحليل عبدالناصر للصراع العربي ـ
الاسرائيلي . فعبد الناصر لم يتخل عن مفهومه للصراع العربي ـ الاسرائيلي الذي عبر عنه في الفترة
الاولى . بيد أنه اضاف الى هذا المفهوم بعداً جليداً يتمثل في الرجمية العربية التي وضعها عبد
الناصر في مرتبة اسرائيل نفسها في قائمة الاعداء السياسيين .والاستعمار الغربي هو السيد الاكبر
الذي ينسق الاعمال العدائية التي تشنها الرجعية العربية واسرائيل(٤) .

الرجعية المتحالفة مع الاستعمار ، الرجعية الداخلة في مناطق نفوذ الاستعمار لا تحسب خطر اسرائيل لأن
 الاستعمار باستعرار يجميها وينسق بينها وبين اسرائيل. ( ١٥ حزيران / يونيو عام ١٩٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) بيد ان عبد الناصر كان ، في بعض الاحيان ، يرى ان السيد الاستعماري قد يقع في قبضة العميل الاسرائيلي القري . ففي مقابلة صحفية مع الصحفي الهندي كارانجيا قال و ان بروتوكولات حكها صهيون تثبت أن مصير القارة الاوروبية في يد ثلاثمانة صهيونسي ع ( ٢٩ ايملول / سبتم (١٩٥٨ ) . وفي ٤ آفار / مارس عام ١٩٦٠ مصير القارة الاوروبية في ند المنافز المرابي عام ١٩٠٠ في يوم انتصار العمال العرب، وصف اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي المطالبين بحرية الملاحث في قناة السويس لاسرائيل بالمهم و عملاء للصهيونية ع . واضاف : و ان الصهيونية تحاول ان تستخلل الشعير الامريكي وتقنف امريكاء . كا ألمار في ٢٦ قرز / يوليو عام ١٩٩٠ ان و الاحزاب في امريكا تستجدي الصهيونية ، وأنها توضيت الاحزاب في امريكا تستجدي الصهيونية ،

| المدد الكلي للفقرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.  | 444        | 737              | 727     | 177  | 3        | 5.     | 1          | 7     | 101    | \$      | 1001 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------|---------|------|----------|--------|------------|-------|--------|---------|------|
| علد التكرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :    | 187        | ٧٠٧              | 144     | 60   | ź        | 3      | Ę          | 107   | ő      | 5       | 1    |
| أجرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,    | 1          | -                | 1,4     |      |          |        |            |       |        |         |      |
| اعداء داخليون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *,*  | 1          |                  |         |      | •        | 4      | 7          |       | ·<br>~ | ı       | 77   |
| التسرق ( السروة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : 1  |            | <b>.</b>         |         | 3.4  | Ŧ.ĸ      | 17.0   | ۸; ۸       | 7.7   | ۸,۷    | بر<br>م | 61   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |            | -                |         | ı    | <i>:</i> | -<br>- | 1          | ı     | ı      | 1       | •    |
| الغرا (أخرون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı    | ۸,۲        | 7, 6             | ۰, ۲    | .,0  | ,        | : :    | ;          |       |        |         | •    |
| الاتحاد السوفيساتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 1          | ,,               | ,       | . :  | -        |        | 1          | 1     | 1      | بر<br>م | ٧٢   |
| العرب ( اعرون )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            | . ;              |         | :    | 1        | ı      | ı          | 1     | 1      | 1       | =    |
| A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp | _    |            | · ·              |         | 7,1  |          | 1      | ı          |       | 7.     | ı       | 7    |
| الحدة المستعمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı    | :          | ,<br>>           | ر<br>ه. | 7.7  | 17.1     | ,,     | ٦,٥        | ٥,٢   | Ŧ      |         | 1 4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    | :          | :                | ۲,۹     | .,   | 16.4     | :,>    | ٠,٠        | ۲,۲   | >,1    |         | : :  |
| ن العب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _    | ı          | ı                | 1       | ۲,۰  | ;        | 11,1   | ,          | :     |        |         | ~    |
| تونسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,    | ,,         |                  | ı       | 1    | : 1      |        | £          | 1     | ı      |         | ٥    |
| الاردن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ı    | . :        |                  |         |      | 1        | · ·    | ı          |       | .,     | ١,٧     | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •          | 1                | ٦.٢     | -    | 4        | 1      | ı          | ı     | ı      | ۲,۵     | 7    |
| 11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ٠ <u>٠</u> | :.<br>:.         | ۲,3     | ı    | ı        | !      | ı          | ı     | ı      | 1       | =    |
| الداكة الحديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı    | ۲,۷        | ,                | ı       | :    | ۸, ۲     | 1.7    | ;          | 7,7   | *,     | :       | ٠.   |
| ريطانيا وفرنسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,7  | ٠,٠        | ٦.٢              | :       | 1    | ı        |        | . ;        |       |        |         | •    |
| ر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲,۲  | 1,1        | ı                | ,,      | :    | -        | : 1    |            |       |        | 1       | ā    |
| الولايات المتحسدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ;  | ^, `       | -                | : :     |      |          |        | ı          | ı     | ı      | ı       | ŕ    |
| , <u>F</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :    |            |                  |         | 4    | ı        | ı      | ٠ <u>٠</u> | ٧, ۲  | 0,0    |         | ۷,   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -    |            | ۲. ۲             | :       | :    |          | ·.     | 17.7       |       | ۲, ۱   | ۲:      | 7    |
| - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.  | 7.         | -<br>-<br>-<br>- | ĭ.,     | 17.6 | Ĩ.       | :      | ۰,         | 1.    | 10, 7  | 7,      | 111  |
| . N. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | :<br>:     | ~<br>~           | =       | ۰,>  | ۲, ۲     | · .    | ^.         | ٠,    | . ,    | -       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲, ۲ | í          | 71.4             | 1.37    | 77   | 1.,1     | 3.0    | TE.0       |       | 1.,    |         |      |
| الماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (%   | 3          | 8                | (%)     | (/,) | (%)      | 3      | 3          | ŝ     | 3      | 3       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1904 | 1901       | 1909             | 141.    | 1471 | 1417     | 1917   | 31.61      | 14.16 |        | }       | (3)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ    |            | 1                |         |      | 1        |        |            |       |        | 181     |      |

جدول رقم (٥- ٢) التوزيع التكراري للاعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧

فيريطانيا \_ مثلًا \_ هي التي أعطت اسرائيل وعد بلفور عام ١٩٦٧ ، وخططت للهزيمة العربية في فلسطين عام ١٩٤٨ وذلك بحث الرجعين العرب على تسليم فلسطين للصهاينة :

وإن الامة العربية تذكر مآسي فلسطين عام ١٩٤٨ وحرب فلسطين ، تذكر كيف تأمر الملك معدالله مع الله مع الله مع الله مع الله مع الله المسلمار ومع الصهيرية العالمية ، وتذكر ايضاً كيف تأمر هذا الملك مع لندن ليتخلى عن الجيوش العربية ، وتذكر كيف تقدم جيش الاردن الوطني ليقاتل ويستشهد داخل الله والرملة ، وبدون اي سبب صدوت الاوامر من ملك الاردن في هذا الوقت أن يترك الملد والرملة لاسرائيل . كان هذا هو امر لندن ، وكانت هذه هي اوامر الاستعمار ، ( ١ ١ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

و الاستعمار هو الذي خلق اسرائيل ، فلولا بريطانيا ما كانت اسرائيل : فبعد الحرب العالمية الاولى أعلنت بريطانيا الانتداب على فلسطين ، ومكنت بريطانيا اليهود من الهجرة الى فلسطين وأعطتهم وعد بلفور عام ١٩١٧ بأن تجمل فلسطين وطناً قومياً لليهود . . . وخرجت في ١٥ ايار / مايو عام ١٩٤٨ وتركت الفلسطينيين لقمة سائغة للصهيونية العالمية . ان بريطانيا هي المسؤولة الاولى عن هذا » ( ٢٦ نيسسان / ابريل عام 1٩٦٤ ).

كذلك فبريطانيا تمارس الاستغلال الاقتصادي للعرب ، فهي تحصل على حوالى مليار جنيه سنوياً من المواد النفطية والتجارية العربية ، وتستعملها لمساعدة اسرائيل لبناء قوة عسكرية تساعدها على مواصلة استيطان الارض العربية .

« يصل دخل بريطانيا منا (إحنا العرب) الى ما يقرب من ١٠٠٠ مليون جنيه من البنرول ومن المواد الاخرى ومن البضائع . . . الانجليز النهاردة بياخدلوا فلوسنا ويدوا بها مساعدات لاسرائيل علشان اسرائيل تشتري بها سلاح وتشتري بها صواريخ من امريكا علشان تستعملها ضد العالم العربي » ( ١ ايدار / مايدو عام ١٩٦٤ ) .

وفي فلسطين ، فإن المؤ امرة كلها كانت بالاساس مؤامرة استعمارية غربية ، ولم تلعب الصهيونية سوى دور الشريك الاصغر :

د إن الاستعمار انفض على الوطن الفلسطيني في قلب الارض العربية ومؤقه وحطم حضارته وأرغمه على حياة في غيمات اللاجئين واقطع وبالمؤامرية عدوانية دخيلة مهمد لها بالحيانة والحدام وبالمؤامرة وبالحرب لتكون له وسط الشعوب العربية ، والامن العمربي ، لتكون له وسط الشعوب العربية ، والامن العمربي ، والسمام المعربي ، والسمام عام ١٩٦٤) .

انطلاقاً من هـذا المنطق، فقد اعتبر عبد الناصر الاستعمار الغربي ( البريطاني والامريكي ) بمثابة العدو الرئيسي ، وان اسرائيل ليست الا اداة لهذا الاستعمار . فاسرائيل في مفهوم عبدالناصر ـ هي جزء لا يتجزأ من النظام الاستعماري في الشرق الاوسط ، خلقت من اجل زعزعة استقرار المنطقة ومحو القومية العربية . كذلك ، اعتبر عبدالناصر النظم الرجعية العربية ( بالذات النظامين السعودي والاردني ) عجد ادوات للاستعمار الغربي تربطها

به ـ كها هو الحال بالنسبة لاسرائيل ـ علاقة عضوية قوامها المصالح المشتركة في محو النظم التقدمية العربية وإضعاف الكيان الفلسطيني . ففي خطاب له في ٢٥ تشرين الشاني / نوفمبر عام ١٩٦٦ قال : دالتجربة الجديدة لم تلبث ان اكدت ما أظهرته تجارب سابقة مع الرجعية ، وهمي أنها طرف ضالع ، بوعي او بغيروعي ، مع تواطؤ الاستعمار واسرائيل ، .

وفي حديث له الى الصحفيين العرب في \$ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ اوضح هـذا المهوم بقوله :

وحينها يتحرك فيصل وحسين وجووفية ، دا معناه أن الاستعمار بيدفع اصدقاءه للعمل ، وأقصد
 بالاستعمار هنا امريكا وانجلترا . . . اذا كنان فيه حكم متعاون مع الاستعمار في الاردن والسعودية تحققت
 الصلة بين البحر الابيض والخليج ، هذه الصلة هي اسرائيل ثم الاردن ثم السعودية » .

يمكن تصوير المفهوم الناصري لطبيعة العلاقة العضوية الثلاثية بين اعدائه السياسيين في الشكل التالي :

شکل رقم(٥ - ١)

تصور عبد الناصر للصراع العربي ـ الاسرائيلي ،

الاستمار الغربي

الاستمار الغربي

(امريكا وبريطانيا)

المنظم التقدمة المربية

اسرائيل

الرجمية العربية

المربية

المربية

المربية

124

ويوضح الشكل رقم (٥ ـ ١ ) ان عبد الناصر كمان ينظر الى اسرائيل كجزء من نظام متكامل تحركه وتنسق اعماله القـوى الاستعمارية الغربيـة . وفي هذا النـظام تلعب اسرائيـل دورين اساسيين مترابطين أشد الترابط : دور العميل الاستعماري ودور المخرب الاقليمي .

أولاً : اسرائيل كشاهدة لملاستعمار الغمري : فاسرائيل هي أسماساً لا تملك وجوداً مستقملاً او تعبيراً عن ارادة ذاتية وانما هي احدى ادوات الاستعمار الغربي في المنطقة العربية .

و اسرائيل منذ قيامها لم تبتعد كثيراً عن الفلك الاستعماري وكان واضحاً أنها تشعر بترابط مصالحها مع الاستعمار . كذلك فإن الاستعمار من ناحيته يستخدم اسرائيل كأداة لفصل الامة العربية فصلاً جغرافياً عبر يعضها . وكذلك كان يستخدمها كشاعدة لنهديد اي حركة تسعى للتحرر من سيطرته ، ( ١٨ آب / أصطبى عام ١٩٦١ ) .

ا إن نطعة من الارض العربية في فلسطين قد أعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ لحركة عنصرية علوائية . . . كما أرادها المستعمر فاصلاً يعون النصار العربي . . . كما أرادها المستعمر فاصلاً يعوق امتداد الارض العربية . ( ميثاق العمل الوطني ) .

و اتجه العدو الاسرائيل الى التأمر مع الاستعمار والتواطؤ . وقام بدور التابع في العدوان الثلاثي المشهور فكشف بذلك قيمته السياسية والمسكرية على حقيقتها وهو انه ليس الا قاعدة للاستعمار واداة له ، يحاول ان يهذه بها التقدم الموطني ويعوق الالتقاء القومي لشعوب الامة العربية ، ( ٢٥ آذار / مارس عام 197٤ ) .

و حربنا مع اسرائيل ليست قائمة على دعوة عنصرية، وإنما هي امتـداد لحربـنـا ضد الاستعمـار ، ولأن الاستعمار هو الذي استغل دعـوة عنصريـة ، وحول ديناً من اديان السـباء الى قومـية ، وجر هــــــــا القومـــــــة الى مغامرات عدوانية تخدم اهدافه في السيطرة والاستغلال ، ( ٢٤ شباط / قبراير عام ١٩٦٥ ) .

و امريكا وانجلترا اقاموا اسرائيل وحموا اسرائيل . اقتصاد اسرائيل يعتمد على امريكا والمانيا
 وبريطانيا . . كل هذا لكي تكون قاعدة للاستعمار في قلب الوطن العربي وحاجز يمنح تحقيق الوحدة في العالم العربي ، ( ٢٢ شباط / فيراير عام ١٩٦٧ ) .

ثانياً : اسرائيل كأداة للتخريب الاقليمي : الدور الدولي الرئيسي الثاني ، الـذي تلعبه اسرائيل في التحليل الناصري هو دور عـرقلة الالتقاء الجغـرافي للدول العربيـة وإشاعـة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العـربية ، وعـرقلة جهود العـرب لتحقيق التنمية الاقتصـادية . وقد عبّر عبدالناصر عن تلك العقيدة بوضوح في الباب الرابع من ميثاق العمل الوطني :

« إن قطعة من الارض العربية في فلسطين قد اعطيت من غير سند من الطبيعة او التاريخ لحركة عنصرية عدوانية . . اوادها المستعمر لتكون سوطاً في يده يلهب به ظهر النضال العربي اذا استطاع يوماً أن يتخلص من المهانة وأن يخرج من الازمة الطاحة . كما اوادها المستعمر فاصلاً يعوق امتداد الارض العربية ويحجز المشرق عن المغرب . ثم اوادها ععلية امتصاص مستمرة للجهد الذاتي للأمة العربية تشغلها عن البناء الايجابي » . وقد عبر عبدالناصر عن العقيدة نفسها في مناسبات متعددة طوال تلك الفترة مؤكداً يقيّنه في الدور التخريبي الذي تلعبه اسرائيل . ففي خطاب ألقاه في الاتحاد السوفياتي في ٥٠ ايار / مايو عام ١٩٥٨ قال : ١ إن اسرائيل في هذا العدوان ( الثلاثي ) كانت تمثل رأس جسر للعدوان . ان اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العالم العربي اتما جمدف ال مجديد العرب وتفتيت القومية العربية حتى يرغي العرب في احضان الدول الاستعمارية ويطلبوا منها الحماية من اسرائيل ء .

١٢ ـ الهدف الرئيسي من وراء انشاء اسرائيل هو محمو القومية العربية والشعب
 الفلسطيني .

١٣ ـ الصهيونية تريد تحويل المنطقة الواقعة بين النيل والفرات الى وطن لليهود .

1 - اسرائيل تريد فرض تسوية سلمية قوامها اقرار الامر الواقع .

 ١٥ ـ التوسع الاسرائيل هو امتداد للاهداف التاريخية ـ الايدبولوجية الصهيمونية ، ونتيجة للضغوط الديموغرافية في المجتمع الاسرائيلي .

في ثنايا تعبيره عن عقائده المتعلقة باسرائيل ، كان عبد الناصر حريصاً على التأكيد بأن عداءه لاسرائيل لا يعني عداء لليهبود او عداء للسامية . فهناك فارق رئيسي - في التحليل الناصري - بين اليهبود كمجموعة دينية، وبين الصهيونية كأيديولوجية توسعية ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ . فالعداء العربي لاسرائيل ينبع من ممارسات الايديولوجية الصهيونية في فلسطين ، وليس من اي عداء للديانة اليهودية . وفي حديثه الى ديفيد مورغان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، أكد هذا المعنى صراحة :

و أنا لم أكن في اي يوم من الايام معادياً للسامية على المستوى الشخصي . ومن العسير على اي مصري متعلم أن يكون كذات بيتنا وبين اليهود كشعب روابط عديدة . فعوسى نفسه كان مصرياً . وشعوري المادي لاسوائيل واعمالي الموجهة ضدها انحا تولنت فيها بعد من شيء واحمد لا سواه وهمو الحركة الصهودية التي افتصبت جزءاً من الارض العربية » .

عملي هذا الاساس، فإن صورة اسرائيل في ذهن عبدالناصر كانت صورة العمدو النوسعي الذي لا يقف عداؤه عند حدود . فاسرائيل من نماحية تىريد القضاء على القومية العربية واستعباد العرب ، وازالة كيانهم القومي والدولي :

و قامت اسرائيل لتفصل العرب ، عرب آسيا عن عرب افريقيا ، ولتقضي على القومية العربية في فلسطين كمقدمة للقضاء على العرب وعلى قوميتهم في المنطقة المحتدة من النيل الى الفرات . وهذا ليس حدساً او تخميناً او استنتاجاً ، ولكنه قبل بواسطة قادة اسرائيل، لانهم تكلموا عن مملك اسرائيل الذي يمتـد من النيل الى الفرت ، ( ٥ آس / اغسطسر عام ١٩٥٩) .

و الواضح ان اقامة اسرائيل لم يكن الهدف منه ابدأ هو اقامة وطن قــومي لليهود ، ولكن كــان هو ايضـــأ

مؤامرة بين الاستعمار وبين الصهيونية من أجل تفتيت الغوبية العربية والقضاء على الدول العربية ۽ ( ٨ آب / أغسطس عام ١٩٥٩ ) .

والواقع ان صورة اسرائيل التوسعية ذات الاطماع الاقليمية اللاعدورة كانت هي الصورة المسيطرة على تفكير عبد الناصر بخصوص اسرائيل . فاسرائيل دولة قائمة على اساس امر واقع ليست له اي صفة من صفات الشرعية ، بل إنها تريد تعظيم اللاشرعية التي تستند الم يو طريق التوسع الاقليمي . وكما رأينا في الفقرة السائفة ، فإن المصدر الرئيمي لتلك المقيدة بمنافة المقيادات الاسرائيلية ذاتها . وفي احدى خطبه استدل على صحة تلك المقيدة بمقالة نشرتها الجويدة العسكرية الاسرائيلية مام ١٩٥٦ اكد فيها كاتب المقال انه من الفصروري احتلال دمشق ( ١٤ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) . وفي المتعاد أخرى اظهر خريطة لاسرائيل نشرتها مجموعة صهيونية , واليمن ، والخليج المرائيل الحكيم المعروبية ، واليمن ، والخليج المرائيل وسوريا ، ولبنان ، وجزءاً من العراق حتى نهر الفيرات وسيناء حتى قناة السويس . (٢٧ عموا / يوليو عام ١٩٥٩ ) . المتكلة ذام لم كن في ذهن عبدالناصر مجرد مشكلة اسرائيل في التوسع بوضعها الاقليمي الحالي ، ولكنها أساساً مشكلة الرغبة الدفينة لدى امرائيل في التوسع والسيطرة الاقليمي الحالي ، ولكنها أساساً مشكلة الرغبة الدفينة الدى امرائيل في التوسع عبدالناصر بتلك العقيدة :

و إننا نشعر بالخوف من اطعاعها في التنوسع الذي أعلنه الاسرائيليون في انتخبابتهم عمام ١٩٥٥ . اذ صرّح بعض قادتهم وقذاك بأنهم مجمالولن بل ويعملون جاهدين على تحقيق هدفهم في الحصول على الارض المعتلة من النيل الى الفرات . وهذا يعني دون شك انهم يرغبون في ضم الاراضي المصرية الى اسرائيل ، ( ٧٧ كانون الثاني / يناير عام ١٩٥٨ ) .

د اسوائيل تعان دائياً أن وطنها الموعود هو الارض المقدسة من النيل الى القرات . ان اسرائيل وقادة اسرائيل وقادة اسرائيل والمائيل الموطن الموعود ولكنهم يعريدون أن يجققوا الوطن الموعود ولكنهم يعريدون أن يجققوا الوطن الموعود من النيل الى الفرات ، يم يعريدون أن يضموا لبنان ، كما يريدون أن يضموا جزءاً من سوويا وجزءاً من العراق ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٧٨ ) .

• إسرائيل لم تكتف بما حصلت عليه ولم تكتف بما قامت به ضد اخبوتنا في فلسطين ، ولكتها أعلنت بتبحج وأعلنت بأصل صوتها ان ملك اسرائيل بمتد من النيل الى الفرات ، وأن لا بند من هجرة متدفقة الى اسرائيل حتى نستطيع اسرائيل بهؤلاء ان تحقق الملك الذي كتب عنه في تاريخهم ، وهو ملك اسرائيل الذي يمتد من النيل الى الفرات ، وكان هذا يعني احتلاهم لجزء كبير من سوريا والاردن ويجزء كبير من العراق ومن مصر ومن لبنان ومن المحودية ، وكان هذا يعني ان الصهيونية ومن خلقها الاستعمار تسمى لتقضي على القومية العربية قضاء كاملاً » ( 24 شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

 الن اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية، يعمل ليـوم تتحول فيـه الشعوب العربية - بين الفرات والنيل - الى فلول من اللاجنين ه( 70 آذار / مارس عام ١٩٦٤ ) . بالاضافة الى ذلك ، فقد نظر عبد الناصر الى اسرائيل كدولة عدوانية تهدد دائماً الامن القوي العربي ، ولا تتردد عن استخدام كل وسائيل الابتزاز السياسي ، والحرب النفسية ، والمحرب الاقتصادي لتحقيق اهدافها ، ولتحطيم النموذج المصري الاشتراكي . فاسرائيل تريد تبرسيخ التخلف الاقتصادي العربي ، لأن التقدم العربي يعني تهديد مصالحها ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) ، كما أنها تستخدم سلاح الخداع السياسي باعلان شعار الرغبة في التفاوض مع العرب ، في الوقت الذي تخطط فيه للعدوان ( ٢٨ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) . هذا بالاضافة الى والقدوان المستمر على الامة العربية بقصد عزلها وبديدها وامتصاص نواها في الناهب المستمر للحرب ، ( ١٠ ايار / مايو عام ١٩٦٦ ) . اضف الى ذلك ، ان اسبرائيل تلجأ الى عروض السلام مع العرب كوسيلة لتورية نواياها العدوانية .

ه بن جوريون لا يتكلم عن السلام الا لكي يتخذ منه ستارًا ينف نمن ورائه سياسته العمدوانية . واني اذكركم بائه قبل سبعة ايام من العدوان على مصر القى بن جوريون احدى خطبه التي ينادي فيها بالسلام . وفي العام الماضي اعلن بن جوريون ذات مساء أنه يريد أن يقابلني لكي يتفاهم معي . وفي الفجر التالي كانت قواته تهاجم احد مواقعنا » ( 1 تحوز / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

و إن اقامة اسرائيل في هذا المكان من العالم بين ارجاء العالم العربي اتما يهــف الى تهديد العرب وتفتيت القومية العربية حتى يرتمي العرب في احضان الدول الاستعمارية » ( ١٥ اينار / مايو عام ١٩٥٨ ) .

و اسرائيل لا زالت تمثل تهديداً ضد الشعب العربي في كل بلد عربي ، ولا زالت مؤامراتها مستمرة في كل وقت ضد مصر وسوريا ولبتان والاردن وضد كل البلاد العربية ، ولا يمكن الا ان تكون تهديد وخطر. . . . وكل ما يتروق الاحوال في هذه المنطقة تلاقمي اسرائيل طلعت وراحت مفرقعة ازمة او مشكلة لتخلق توتر دولي ، ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

بيد أن تأمل العقيدة الناصرية المتعلقة بطبيعة اسرائيل ، يوضح أن هـذه العقيدة كانت تتضمن بعض التناقض . فمن ناحية ، نظر عبد الناصر الى اسرائيل ككيان توسعي عدواني ، بيد أنه من ناحية اخرى نجده يؤكد ان هدف اسرائيل هـو فرض تسـوية سلمية على العـرب على اساس اقرار الامر الـواقع ، عما يعني ان اسرائيل ـ في التصور الناصري ـ كانت تريه . اضفاء المشروعية على الامر الواقع دون توسع جديد ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٦٠ )(٥٠) .

والواقع ان مثل هذا التناقض لم يكن قائماً في ذهن عبدالناصر. فعبد الناصر نظر الى الامراواقع كجزء من المشروع التوسعي الاسرائيلي . ويتأسس منطق عبدالناصر على ان اسرائيلي . ويتأسس منطق عبدالناصر على ان اسرائيل قد ضمت اداضي فلسطينية تفوق بكثير الاراضي التي خصصت لها بمقتضى مشروع التقديم . وبالتالي ، فإن الامر الواقع ذاته ينطوي عمل طبيعة توسعية ( ٢١ شباط / فبراير عام 1909 ) .

101

<sup>(</sup>٥) وهذا هو معنى الاشارة في الجدول رقم (٥-٣) ( البند ٢) الى طبيعة اسرائيل الدفاعية او التوفيقية .

أضف الى ذلك ، فإن « فرض السلام » يعني في المواقع « السلام بالحرب » ، اي انه يعني د فرض الصلح على الدول العربية بالاعتداء عملى الدول العربية واجبارها واذلالهما حق تقبل الصلح » ( ٢١ شباط / فيراير عام ١٩٥٩ ) . كما أن فرض التسوية لن يكمون نهاية العمدوان ، ولكن سيكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمند من النيل الم القرات ( ٨ شباط / فيراير عام ١٩٦٠ ) .

ما هو تصور عبدالناصر لمصادر التوسعية والعدوانية الاسرائيلية ؟ بمكن القول ان تلك الفترة قد شهدت تحولاً جذرياً في تصور عبدالناصر لمصادر الاهداف الاسرائيلية . مؤدى هذا التحول هو النظر الى الاهداف الاسرائيلية كأهداف نابعة من طبيعة الكيان الاسرائيلي . فالتوسعية الاسرائيلية الميسونية التي عبر عنها هرتزل وأتباعه . اكثر من ذلك ، فالتوسعية الاسرائيلية جزء من طبيعة الكيان الاسرائيلي ذاته ، فاسرائيل تريد التوسع لأنها تحتاج الى اراض جديدة لتوطين المهاجرين البهود . ومن هنا فطلنا ظلت الطبيعة الاساسية للمجتمع الاسرائيلي على أنه مجتمع مهاجرين ، ستظل التوسعية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاسرائيلية .

ففي حديث له مع احدى محطات الأذاعة الأمريكية في ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ قال : « الشكلة بين العرب واسرائيل كانت اولاً حقوق شعب فلسطين النهبوية ، ولقند اضافت اسرائيل الى هذا ايضاً مطلمها الترسعية . ويكفي للتدليل على ذلك ان اسرائيل تستقبل في العام الواحد الأن اكثر من مائة الف مهاجر . فهل تستطيع اسرائيل بجواردها الحالية ان تستوعب هذا العدد؟ ان تتيجة ذلك ستكون اعمالاً عدوانة جديدة تستهدف الترسم » .

وفي خطابه بمناصبة عيد الوحدة الاول في ٢١ شباط / فبراير عــام ١٩٥٩ ، قال : ١ بن جوريون يفول أنه يريد أن بجضر من مليون الى ٢ مليون في العشر سنين الآتية . اين يعيشــون ! . . لن يكون المامهم هناك حل الا التوسع ليعيشوا على حساب تشريد الامة العربية . . . وطبعاً اسوائيل لها سياسة معروفة ان لا بدلها أن تقيم ودولة اسوائيل ، اللدولة المقدسة ، التي تمند من النيل الى الفرات ، .

ويوضح تأمل ( الجدول رقم (٥- ٣) البند ٢ - أ ) انة طوال تلك الفترة كان عبدالناصر يتصور ان اهداف اسرائيل مستمدة اساساً من الايديولوجية الصهيونية ، او من التصورات التاريخية التقليدية ، او من خصائص المجتمع الصهيوني ذاته . فغي تلك الفترة ، تضمنت الوثائق الناصرية ٥٥ جملة عن مصادر اهداف اسرائيل ، كان ٢٩ بالمائة يتعلق بالإيديولوجية الصهيونية كمصدر ، ٢٧ بالمائة بالاهداف التاريخية ، ٢٠ بالمائة بالحصائص الداخلية للمجتمع الاسرائيلي ، ٩ بالمائة إما بخصائص القيادة الاسرائيلية او بالضغوط الخارجية المفروضة على اسرائيل .

١٦ ـ العداء الاسرائيلي عداء داثم وعام .

١٧ ـ حينها يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي والعداء للعرب ، فإن الاسرائيليين جيعاً سواء .

أثر التصور الناصري للمصادر الذاتية للاهداف الاسرائيلية على مرونة العقائد الناصرية المتعلقة بطبيعة اسرائيل. فطالما أن اهداف العدو نابعة من ذاته ، فإنه لا امل في تغير العدو او في التوصل الى حلول وسط معه ، ولذلك ، فإن عبدالناصر اعتقد اعتقاداً جازماً أن العدوانية الاسرائيلية لن تختفي على الاقل في المدى القريب - كها أن حدة الصراع العربي - الاسرائيلي لن تقل في المدى المنظور. فعدوانية اسرائيل عدوانية دائمة ، لأنها مستمدة من طبيعتها وليس من اي ظروف مؤقتة ، كها أنها عدوانية عامة تشمل كمل القضايا المثارة في الصراع العربي - الاسرائيلي . ( ٨ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ) ٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٦) .

أضف الى ذلك ، ان عبدالناصر نظر الى اسرائيل ككيان سياسي واحدي ، بمعنى أنه لا توجد اختلافات ذات شأن بين شتى اجزاء النخبة السياسية الاسرائيلية حينها يتعلق الامر بالتوسع الاقليمي في المنطقة العربية . فالكل يربيد التوسع ، والاختلاف الوحيد هو أن البعض يريد تحقيق هذا التوسع بطريقة مستترة . وفي حديث له مع احدى محطات الاذاعة الامريكية في ١٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ ، أشار الى أن الاختلاف الوحيد بين الاحزاب الاسرائيلية في انتخابات عام ١٩٥٥ كان في ان المعارضة تريد التوسع على اساس ، الارض الموودة ، من النيل الى الفرات ، اما الحكومة الاسرائيلية فكانت تخوض المعركة على أساس فرض تسوية بالقوة . وفي خطاب آخر له في ١٧ آب / اغسطس عام ١٩٦١ - عقب انتخابات الكنيست الاسرائيلي - اقتبس فقرات من مقالات جاءت في صحيفة حزب وحيوت ، المعارض آنئة و والتي تطالب بالتوسع الاقليمي - كدليل على نوايا اسرائيل .

١٨ ـ اسرائيل تعتقد أن الصراع العربي ـ الاسرائيلي هو مباراة صفرية .

١٩ ـ اسرائيل تعتقد ان عبد الناصر يريد بناء امبراطورية عربية والقاءها في البحر .

 ٢٠ ـ اسرائيل تعتقد ان تصعيد الصراع في الشرق الاوسط ضروري لضمان تدفق المساعدات الخارجية عليها .

٢١ ـ اسرائيل تعتقد ان العرب غير قادرين على ترجمة اهدافهم الى سلوكيات محددة .

كانت صورة عبدالناصر لتصور اسرائيل لطبيعة العرب متماثلة في بعض جوانبها مح صورته عن اسرائيل . فعبدالناصر كان يعتقد ان اسرائيل تعتبره العدو الاول لها بدليل ان كل هجومها السياسي والدعائي موجه ضده ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ) .

« اسرائيل تنظر الينا كالهدف الاول لانها تعلم ان القوى الذاتية موجودة في مصر، ( ٢٨ تحـوز /يوليــو ١٩٦٥ ) .

« العدو الاول لاسرائيل هو القاهرة . . . اسرائيل لا تهاجم الا القاهرة لأنها تعلم ان القاهرة هي التي

تملك القدرة والامكنانيات التي تساعد على استعادة شعب فلسطين ، ( ٢٢ حزيران / يمونيمو عـــام 1972 ) .

وكيا أن عبدالناصر كان يرى ان الصراع العربي - الاسرائيلي هو مباراة صفرية ( عقيدة ٨) ، فإنه كان يتصور ايضاً ان اسرائيل ترى الصراع من المنظور نفسه . فاسرائيل ترى ان الصراع العربي - الاسرائيلي ، همو صراع لا يمكن أن يكسبه الا طرف واحد . فاسرائيل تتصور ان ووحدة العرب حكرياً ، انما تمني بالنسبة لهم عدم تمكنهم في المستقبل بائي حال من الاحوال للنوسع في البلاد العربية ، ( ٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩ ) . كها أن اسرائيل تعتقد ان موتها همو العربي لأن وكل التنمية للرجودة هنا معناها حياة لنا ، ومعناها موت لاسرائيل ، واسرائيل تعتقد ان موتها همو في تطور العائم العربي ، ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) ، كذلك و فالصهيونية والاستعمار يعتبران ان تضامن العائم العربي معناه قيام سد عالم ضد مناطق النفوذ الاستعماري وضد الصهيونية ، ( ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

من ناحية اخرى ، فإن عقيدة عبدالناصر عن اسرائيل كدولة توسعية كان يقابلها عقيدة اخرى مؤداها ان اسرائيل هي الاخرى ترى عبدالناصـر كزعيم تـوسعي يهدف الى اقـامة امبراطورية عربية والى تحطيم الكيان الاسرائيلي .

د ان الاستعماريين والصهيـونيين والمستغلين يعـارضون القـومية العـربية ويحــاولون التفــريق بين العــرب بلدعائهم أنني اعمل لاقامة امبراطورية عربية ، ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٥٧ ) .

د تدأب اسرائيل على القول أنها تواجه تهديدات العرب ، وأن العرب يرغبـون في اكتساحهـا والقائهــا في البحر ، ( ۲۷ كانون الثاني / يناير عام ۱۹۰۸ ) .

د الاذاعـات السرية قالت مع اذاعة اسـرائيل ، لقـد حوّلـوا القومية العـربيـة الى امبـراطـوريـة جـال عبدالناصر . حوّلـوا الوحـدة العربيـة والتضامن العـري الى التوسـع ، هذه الاذاعـات الاستعماريـة والاذاعـات السرية واسرائيل هي التي كانت تنادي بذلك ، ( ٢٦ تشرين الثاني / نوفـمبر عام ١٩٥٩ ) .

و قالوا ان جال عبدالناصر يحكم سوريا ، والرئيس المصري يحكم سوريا والشعب السوري يرزح تحت
 الاحتلال المصري والاستعمار المصري ۽ ( ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) .

ه اسرائيل والاستعمار والغرب على وجه الاجمال عملنا القومي يشوهموه على انه رغبة في السيطرة نقول قومية عربية لا امبراطورية . نقول وحدة عربية يقولوا تسلط مصري وتمكم مصـري . محاولتنا ببذل الـدم لنصر الثورة العربية ، يقولوا ده استعمار مصري في اليمن ۽ ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

من الواضح انه كما كان عبدالناصر ينظر الى اسرائيل كدولة توسعية والى الصراع مع اسرائيل كمباراة صفرية ، فإنه كان يعرف ان اسرائيل هي الاخرى تنظر اليه كزعيم توسعى ، وإلى الصراع مم العرب كمباراة صفرية .

بيد ان صورة عبدالناصر لاسرائيل لم تكن متماثلة في بعض جوانبها ، مع فهمه للتصور الاسرائيلي للعرب، فمن ناحية ترى اسرائيل ان اطالة امد الصراع العربي ـ الاسرائيلي مسألة حيوية بالنسبة لها . إذان هذه الاطالة تمد اسرائيل بذخيرة دعائية هائلة تمكنها من اجتذاب المعونات المالية الحارجية .

بيد أن عبدالناصر كان يرى أن اطالة امد الصراع مسألة من شانها استنزاف الموارد العربية ، وصرف العرب عن قضية التنمية . بعبارة اخرى ، اذا كانت اسرائيل - في التصور الناصري ـ ترى ان الصراع مع العرب يلعب وظيفة حيوية لها ، فإن الصراع مع اسرائيل ـ في التصور الناصرى ايضاً ـ يلعب دوراً تخريبياً في جهود التنمية العربية .

ابتداء من عام ١٩٦٥ ، ظهرت عقيدة اخرى في النسق العقيدي الناصري تتعلق ايضاً بفهمه للتصورات الاسرائيلية عن العرب . مؤدى هذه العقيدة ان اسرائيل تنظر الى العسرب كمجموعة غير قادرة على تنسيق عمل مشترك لتحقيق اهدافها المشتركة .

و كلنا رأينا كيف أن أسرائيل تستهين بالعرب وتقول خللي العرب يتكلموا ، يتكلموا وما يعملوش . كلنا شفنا هذا الكلام أن أسرائيل تعمل أما أذا كان العرب كلامهم هو كلام وبس خليهم يتكلموا زي ما هم عاوذين ، ( ٢١ شياط / فيراير عام ١٩٦٥ ) .

ومن ثم، فاسرائيل تقوم بالاعمال الانتقامية ضد القرى العربية ، وغضي قدماً في خططها لتحويل بجرى نهر الاردن ، لأنها لا تأخذ قوة الردع العربية مأخذ الجد . وقد أدت خططها لتحويل بجرى نهر الاردن ، لأنها لا تأخذ قوة الردع العربية ماسرائيل في النظام المقيدي الناصري . فإذا كانت اسرائيل لا تعتقد في جديسة القوة العربية ، فإن الطريق الوحيد هو تدعيم تلك القوة من أجل تغير المفهوم الاسرائيلي . ومن المرجع ان تكون هذه المقيدة ، هي التي دفعته الى توقيع ميثاق الدفاع المشترك مع سوريا عام ١٩٦٦ ، والى تعبشة القوات المصرية في ايار / مايو عام ١٩٦٧ كجزء من محاولة اظهار قوة الردع العربية ضد اسرائيل .

ويقراءة الجدول رقم (٥-٣) ( البندان ٢، ٢. ه.) يتضح غلبة عناصر التماثل بين المصورة الناصرية لاسرائيل ، والصورة الناصرية لتصور اسرائيل عن العرب . في الفترة محل البحث ، تضمنت الوثائق الناصرية فقرة عن التصور الناصري لطبيعة اسرائيل ، وفي ٥, ٩٧ بالمائة من تلك الفقرات ، كان عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كدولة تدميرية ٢٣,٦ بالمائة كدولة توسعية ٤٢,٩ بالمائة ، وكدولة عدوانية ١, ٣١ بالمائة . كذلك تضمنت الوثائق الناصرية ١٥ بقرات عن التصور الناصري للتصور الاسرائيلي للعرب ، في ٨٦ يلمائة من تملك الفقرات كان عبد الناصر يتصور ان اسرائيل تنظر الى العرب كاعداء تدميرين ٢٠ بالمائة ، او عدوانيين ٤٠ بالمائة . عا يؤكد غلبة عناصر التماثل بين صورة عبدالناصر لاسرائيل ، وصورته للتصور الاسرائيلي عن العرب .

- ٢٢ ـ الاهداف الاسرائيلية تتسم بطبيعة تعظيمية ، ويمكن التنبؤ بها ، ولكنها غير واقعية .
  - ٣٣ \_ اسرائيل تتبع الاهداف التوسعية بطريقة تدرجية ورشيدة .
    - ٢٤ ـ اساس الاستراتيجية الاسرائيلية هو الردع والارهاب .

من المهم لفهم المعائد الناصرية عن اسرائيل ، ان نحلل تقدير عبدالناصر للاسلوب الاسرائيلي في اختيار الاهداف السياسية ، وفي تطبيق تلك الاهداف . فاسرائيل ـ طبقاً للتقدير الناصري ـ تختار دائماً الاهداف القصوى . . فهي دائماً تسعى الى تعظيم مكاسبها الاقليمية ، ولا تقبل اطلاقاً بالوضع الراهن . ومن هنا ، فكل الاحت امام اسرائيل فرصة للتوسع ، فإنها لن تتورع عن انتهاز تلك الفرصة (٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩ ، ٦ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ) . ويضيف عبدالناصر ان هذا النمط التعظيمي في اختيار الاهداف السياسية هو نمط شابت ، يكن انطلاقاً منه التنبؤ بالسلوك الاسرائيلي في المستقبل (٨ آذار / مارس عام ١٩٥٥ ) . بيسد أن هذا النمط التعظيمي الثابت في الاهسداف الاسرائيلية يتسم بالخيالية واللاواقعية . فإذا كانت اسرائيل تهدف الى التوسع من النيل الى الفرات ، او الى القضاء على القومية العربية ، فلا شك انها تمارس وعاً من احلام اليقطة :

، إنني أز من من كل قلبي ان احلام اسرائيل واطماع اسرائيل ، انما هي احلام العصافير التي تضيع في الهباء وتذهب في الهواء : ( ١٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

« الزمن من كل قلمي ان هؤلاء الاعداء إنما بموشون في الماء ، ولن يمكن لهم بـأي حال من الاحــوال ان يجدوا ارضأ يزرعون فيها هذا الزرع الحبيث » ( ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠ ) .

رغم اعتقاده ان اسرائيل تتبع اهدافاً خيالية ، فإن عبد الناصر اعتقد ان اسرائيل تحاول تحقيق تلك الاهداف من خلال خطة دقيقة قوامها محاولة تطبيق الاهداف بشكل تدرجي وعلى مدى فترات تاريخية متعاقبة . ومن ثم ، فالمخطط الاسرائيلي هو د مخطط طويل المدى ينهض اساساً على فكرة التوسع الاتليمي التدرجي ، ٨ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

« اسرائيل لم تكن نتيجة مجهودات وقعت او قامت سنة ١٩٤٨ ، ولكنها كانت نتيجة مجهودات استصرت سني طويلة ، وكان وعد بلفور سنة ١٩١٧ هـ و اول نتيجة حقيقية او اول نتيجة مادية . ومن فسنة ١٩٩٧ ما استعمار من اجل وضع هذا موضع التنفيذ . بمعنى ان سنة ١٩٤٨ لم تكن هي السنة التي بدأت فيها قضية فلسطين وانتهت . ولكنها كانت نتيجة مخططات استغيرق وضعها موضع التنفيذ سنين طويلة . . . وكما انتهزوا الفرص في المسافي سيتنهزون الفرص في المستقبل . . . اذن ليست المأساة وليست الكارثة التي حلت بنا هي استيلاء المصهيونية على فلسطين . ولكن هناك التهديد المستمر للتوسع من النيل الى الكارثة التي حلت بنا هي استيلاء المصهيونية على فلسطين . ولكن هناك التهديد المستمر للتوسع من النيل الى المارات ، وهذا لا يمكن ان بجدث على مرحلة واحدة ، ولكنه يحتاج الى مراحل والى سنين ، ( ٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩) .

يرتبط بذلك اسلوب انتهاز الفرص من خلال التوقيت الدقيق لتنفيذ الاهداف. فكليا

لاحت بادرة من بوادر الضعف العربي ، فلا شك ان اسرائيل ستستغلها للتوسع : ١ - اسرائيل حينا تمد الفرصة حتضوبنا . اسرائيل حينا تحد الفرصة ستعندي علينا في اي وقت ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ .

اما استراتيجية اسرائيل في تحقيق الاهداف ، فإنها مزيج من الردع والارهاب . فاسرائيل تتبع استراتيجية قوامها اقناع العرب أنها وحدها تمثلك حق التصرف ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥) ، كما انه اذا حاول العرب تنفيذ اي سياسة لا ترضى عنها اسرائيل (كتحويل روافلد نهر الاردن مثلاً) ، فإنها لن تتردد في اللجوء الى القوة العسكرية ( ٢١ شباط / فيراير عام ١٩٦٥) . أضف الى ذلك استعمال شتى وسائل الارهاب السياسي والنفسي من اجل اخضاع الامة العربية وقد حدد عبد الناصر هذا التصور للعلاقة بين الاهداف والاستراتيجيات الاسرائيلية بقوله :

و الصهيونية اليوم ــ التي تريد ان تقضي على الغوبية العربية ، وتريد ان تأتي باليهود من جميع اتحاء العالم ليرثوا ارضنا التي عاش فيها الأباء والاجداد ــ هذه الصهيـونية إنما تدس بـين ارجاء العــالم العربي لتســود الفرقــة ويســود الحلاف ، ويهــذا تستطيع اسرائيــل ان تستولي عــل البلاد العــربية بلداً بلداً ، وان تحقق اهــدافها هــدفأ هـدفأ و ٣ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

 161 أظهر العرب اي بادرة للتساهل مع اسرائيل ، فإنها سنتهز تلك الفرصة للحصول على مكاسب جديدة .

٢٦ ـ اذا أظهر العرب التشدد ازاء اسرائيل ، فإنها ستتراجع .

كان تقدير عبدالناصر لنمط الحساب السياسي الاسرائيلي ازاء سياسات التساهل والتشدد العربية متسقاً مع عقيدته العامة عن طبيعة اسرائيل . فإذا كان العدو توسعياً بالطبيعة ، فمن المنطقي ان نتوقع انه سيحاول انتهاز كل الفرص لتعظيم منافعه وتحقيق اهدافه . فإذا اظهر العرب ميلاً للتساهل او التراجع امام اسرائيل ، فإنها لن تسرد على ذلك بتساهل او تراجع عائلين ، ولكنها سنتهز الفرصة لتحقيق اهدافها . وفي خطاب له في جامعة الاسكندرية في ٢٨ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ عبر عبدالناصر عن تلك العقيدة بقوله : واذا ماكناش نسلح ، واذا ماكناش نعطي جزء من آمالنا لهذا السلاح نصح ثاني يوم نلاتي بن جوريون موجود قاعد هنا في القاهرة ،

و اسرائيل خطر توسعي حقيقي يخطط لدولة اكبر من حدود الدولة الحالية . . . المحارب المصري او العراقي او السودي لا يجمل السلاح فاعاً عن اسرته المصرية او السورية او العراقية ، امة عربية واحدة تـواجه نفس المعركة لاعا نواجه نفس الحط وجدها نفس المصير اذا لانت يوماً في تصميمها او هانت وهان عليها التاريخ والمستقبل و ( ٧٥ آذار / مارس عام ١٩٦٤ ) .

ومن هنا كان رفض عبدالناصر للتفاوض مع اسرائيل بدون النزام اسرائيل المسبق بتنفيذ قرارات الامم المتحدة، إذ كان عبدالناصر من واقع خبرته مع اسرائيل عام ١٩٥٦، يعتقد ان اي حديث اسرائيلي عن المفاوضات هو مقدمة لمخطط للعدوان تماماً كيا أعلن بن غوريون قبل العدوان الاسرائيلي عام ١٩٥٦ بسبعة ايام انه مستعد للتفاوض بشأن عقـد صلح وكان ذلـك ستاراً للعدوان ( ٢٥ نيــان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

اما اذا أظهر العرب التشدد والصلابة ازاء اسرائيل ، فإنه من المرجع الى حد كبير ان تتراجع اسرائيل على الفور . ومن ثم ، فإنه من الضروري بناء قوة اقتصادية وعسكرية عربية ، اذ أن مثل هذه القوة هي وحدها الكفيلة بردع اسرائيل . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك المفهوم بجلاء في حديثه الى ديفيد مورغان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ بقوله : « لسوف يسوى المساب (مع اسرائيل) في يوم من الايام . واعتقد انه نما يساعد عل ذلك أن نبني اقتصاد العالم العربي وأن نرفع مستوى معيشة ابنائه لكي نبلغ المرحلة التي يتاح لنا فيها أن غارس من الضغط على الاسرائيليين ومن وراءهم مما يجملهم يدركون عبد مقاومتهم ،

بيد أن التشدد والصلابة ازاء اسرائيل يجب الاً يصل الى حد المبادرة باستعمال القرة العسكرية او التحدي المباشر لاسرائيل في مشكلة اقليمية محددة ، اذ أنه عند هذا الحد ، فإن رد الفعل الاسرائيلي سيكون بالمثل . وقد أوضح عبدالناصر هذا التصور عند تحليله لاحتمال رد فعل اسرائيل للمشروعات العربية بتحويل مياه نهر الاردن .

و قرونا تنفيذ خطة تحويل مضادة لاستخدام مياه منابع نهر الاردن لصالح الدول العربية التي تقع هذه المياه داخل اراضيها . . . وسيترتب على ذلك ان نواجه مشكلة تالبة اكبر وهي رد الفعل الاسرائيلي ، لاننا حالما نشرع في انجاح مشروعنا للتحويل المضاد ، ستنجه اسرائيل الى استخدام القوة » ( ٦ شباط / فيراير عام ١٩٦٤ ) .

۲۷ ـاسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق ضمان التأييد الكامل الحدى القوى الكبرى لسياساتها .

 ٨٠ - اسرائيل تتفادى المخاطر الناشئة عن عدائها للعرب عن طريق المواجهة غير المباشرة مع العرب .

واخيراً ، ماذا عن تقدير عبدالناصر لمنهج اسرائيل في حساب المخاطر السياسية ؟ الواقع ان استحواذ عقيدة العلاقة العضوية بين اسرائيل والاستعمار ، وخيرته الذاتية خلال حربي عام 19٤٨ و ١٩٥٦ أديا بعبدالناصر الى خطأ في تقدير المنهج الاسرائيل في حساب المخاطرة السياسية ، مما انعكس على سياساته ازاء اسرائيل خلال ازمة ايار / مايو ـ حزيران / يونيو عام 19٦٧ . ذلك ان تصور عبد الناصر لاسرائيل كعميل استعماري ادى به الى تصور السلوك الاسرائيلي كمجرد امتداد للسلوك الاستعماري ، وعدم القدرة على حساب السلوك الاسرائيلي كمجرد امتداد للسلوك الاستعماري الغربي ، وعدم المخاطرة بدوافع نابعة من اسرائيل على المخاطرة بدوافع نابعة من

| 7.                                 |                              | . 6                              | \$                    | ÷               | <b>~</b>          | •                | 7                 | 7                | š                     | 7                 | -            | -            | 6                                    | 3                              | 1                                         | ٥٧٢             | المجموع     |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ь                                  |                              | ĩ                                |                       | ٠               |                   | 70               | 10                |                  |                       |                   |              |              | 3                                    | 1                              | 3                                         | 7,              | TEN ALVIO   |
| 4                                  |                              | ((:))                            | ۰                     |                 |                   |                  |                   | ((.3)            | -                     |                   |              | 4            | (11) 01                              | 3                              | 1) (0) 1.                                 | 9,              | 1411        |
| ı                                  |                              | ۰۰۰ ((۴۰)۱۰۰ (۴۰)۱۰۰             |                       | Ê               |                   | 35               | (FT)              |                  | <                     | _                 | 3 4          | _            | (1) 1r (17) or (10) 1v (11) or (1) 1 | 17 (Y) 17 (11) 10 (10) TT (18) | _                                         | ٧١              | 1970        |
| _                                  | 7                            | 1 4                              | ۸                     |                 |                   | (e) Ve           | (10)              |                  |                       |                   |              |              | (17) of                              | (10) TT                        | 1 (7) 16 (1) 17                           | ä               | 1412        |
|                                    |                              | 14 (44)1                         | 7                     |                 |                   |                  |                   | -<br>:           | _                     |                   |              |              | 3                                    | (3.5)                          | (×)                                       | 70              | 1477        |
| 4                                  | ,                            | ĩ                                | _                     |                 |                   |                  | 3                 | 1                | 1                     |                   |              |              |                                      | -<br>-                         |                                           | 7,              | 1977 - 1977 |
| >                                  |                              | í:                               | -                     |                 | 1                 | 7                |                   | 1                | 4                     | 4                 | ٦            |              | 33 (1) 00                            | 17 (A) 11                      | <u>۶</u>                                  | <b>.</b>        | 1411        |
| _                                  |                              | 1 (t)1 (t)1                      | 10                    |                 |                   | (11) 23 (11)     | ·• ·              | <                | 1.                    |                   |              | 3            | 13                                   | ā                              | 3                                         | _               | 197.        |
| ,                                  |                              | (1.) )                           | :                     | >               | 3                 | 0.5              | (44)              | ۲ (۲۳) ۲۲        | 70                    |                   | 3            |              | 11 (4) F1 (1) 14 (17) 1.             | 14 (14) (17) (14) 17 (2) 18    | (A) 19 (A) 1. (B) 11 (B) 11 (C) 11 (C) 11 | ī               | 1904        |
|                                    |                              | · :                              | -                     | 1               |                   |                  | ÷:                | 7                | ,                     | •                 | ٦            |              | (£)                                  | (14) 11                        | (e) TT                                    | 5               | 1904        |
| 4                                  | >                            | 4                                | <b>-</b>              |                 |                   |                  | (0.))             |                  | ٦                     |                   |              |              | (17)                                 | (£) TF                         | 3                                         | ٥٢              | 1904        |
| ج - احتمال رد العدو<br>على المسالة | عدد / دائم<br>عدد / مؤقت (٪) | عام/ دائم (//)<br>عام/ مؤقت (//) | ب ـ عمومية عداء العدو | ضغوط خارجية (٪) | خصائص القيادة (٪) | خصائص داخلية (٪) | امداف تاريخية (٪) | الايديولوجية (٪) | أ ـ مصادر اهداف العدو | باحث عن السلام(٪) | توفيقيـة (/) | دفاعيــة (٪) | عدوائية (٪)                          | توسعينة (٪)                    | تلميريسة (٪)                              | ٢ _ طبيعة العدو | المفية      |

التوزيع التكراري لعقائد عد الناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٦٧

| 1 |   | 7 | , |
|---|---|---|---|
| ٠ | • |   | ŀ |
|   |   | • | • |

| <b>∵</b> | •                     | ~          | 1              | 2           | >           | 1      |                 |                     | 3,              |             | 5           |           |                     | 3                 |                   | -       |                   | 4           | í               |        | المجموع     |
|----------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------|--------|-------------|
|          |                       |            | :              | •           |             | ٦      |                 |                     |                 | -<br>:      | _           | _         |                     |                   |                   | (*·) A· |                   |             |                 |        | TIPE VERICO |
|          | _                     |            | 1/             |             | 7           | 1      |                 |                     |                 |             | :           | _         |                     | ۲۷                |                   | 7       |                   |             |                 |        | 17.61       |
|          |                       | ( <u>}</u> | (4) 44         | 0           |             | =      |                 | 1                   | ١٧              |             | ٧,          |           |                     |                   |                   |         |                   |             |                 |        | 0161        |
|          |                       |            | (4) YY (TT) 0. | •           |             | _      |                 |                     | (e.)            |             | •           | -         |                     |                   |                   | ī:      |                   |             |                 |        | 31.61       |
|          |                       |            | 77             | (11)        | <u>ૈ</u>    | مَ     |                 |                     |                 |             | ī:          |           | _                   | (۲۰)              |                   | •       |                   |             | 70              |        | 71.61       |
|          | _                     |            | 13 (11)        | -           |             | -      |                 |                     |                 |             | <u> </u>    | -<br>:    |                     | <del>-</del><br>۲ |                   |         |                   |             | 7               |        | 1477        |
|          |                       |            | 4              | 7           |             | ٦.     |                 |                     |                 |             |             | 1         |                     | 4                 |                   | 7       |                   |             | 76              |        | 1471        |
|          |                       |            | 3 17           | 3           | <           | 6      |                 |                     |                 |             |             | ı         |                     | ·                 |                   |         |                   |             |                 |        | 141.        |
| 1        |                       |            | (A) 1°A        | *           | 3           | 11     |                 |                     | 76              |             | (Ye) Ve     |           |                     | 1                 |                   | 4       |                   |             |                 |        | 4041        |
|          |                       |            | 7              | 33          | ¥           | 5      |                 |                     | 7               |             | 4           | 4         |                     |                   |                   |         |                   |             |                 |        | ۲۰۶۱        |
|          |                       |            |                | ب           | (T) :       |        |                 |                     |                 |             | -<br>:      | 4         |                     |                   |                   | (TT) 17 |                   |             | 7               |        | ١٩٥٧        |
| (أ) چندي | و - تصور العدو للصراع | دماعيد (/) | عدوائية (٪)    | توسعيسة (ز) | تدميرية (٪) | عن مصر | هماء صورة العدو | الرد اللاعقلاني (/) | الرد بالمثل (٪) | التجامل (٪) | الشراجع (/) | على القوة | د _ احتمال رد العدو | مناسبة اخرى (1/)  | استغلال الموقف في |         | استغلال الموقف في | التجامل (٪) | الرد بالمثل (٪) | الطباة | السنة       |

تايع الجدول رقم ( ٥ - ٣ )

| 1 | r | ١ |    |  |
|---|---|---|----|--|
| 1 | • | ١ | ۲. |  |
|   |   | d | Ľ  |  |

| <                                     |                        |                 |                                      | - 3              | : ;             |                    | ·                    | >            | ·            | 5                                                                                    | -   | 101 | 7,            | 7                        | Ŧ       | >        |         | المجموع    |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|---------|----------|---------|------------|
|                                       | >                      |                 |                                      | (17)             | _               |                    | (e)<br>:             |              |              | (14) Ao                                                                              | :   |     |               |                          |         |          |         | Libi Aibin |
|                                       |                        |                 |                                      | :                | . ,             |                    | 3                    | í            |              | (TT) VI                                                                              |     | 1   |               |                          |         | <u>:</u> |         | 1411       |
| ٦.                                    | -                      |                 |                                      | (19)1            | -               |                    | (a) 1. (1) 1 (14) 11 | í            |              | (177) 10                                                                             |     | 1.  |               |                          |         |          |         | 1970       |
|                                       |                        |                 |                                      | (10) (10) 1      |                 |                    | 35                   |              |              | (80) /1                                                                              | -   |     | -<br>:        |                          | _       |          |         | 31.61      |
|                                       |                        |                 |                                      |                  | 6               |                    |                      | <u></u>      |              | (6)                                                                                  |     |     |               | 1 .                      | _       |          |         | 14.74      |
|                                       |                        |                 |                                      | 1 (u.l.) 1 (1.)1 | <u> </u>        |                    | 3                    | <br>:        |              | (T° 0) <                                                                             | . : |     |               |                          |         | <u>:</u> |         | 14.17      |
|                                       | <br>:                  |                 |                                      | (3.5):           | <u>-</u>        |                    |                      |              | =            | (1/4) /4                                                                             | -   |     | _             |                          |         | -        |         | 1471       |
|                                       | ()                     |                 |                                      |                  |                 |                    | <u> </u>             | ī            | -            | (T)                                                                                  | -   |     |               |                          |         |          |         | Ĭ.         |
| _                                     |                        |                 |                                      | (L.) (L.)        | ī               |                    | 3                    |              | ٧٤           | (14) AD (TT) VI (TT) 10 (09) AT (10) 1 (TO) V. (TA) AS (TT) VT (T.) (1) (TS) AT (A.) |     |     | 1             | <u>}</u>                 |         | (TT) 1V  |         | 1404       |
|                                       | ĩ                      | _               |                                      | (f.))            |                 |                    | 3                    | _            |              | (۲4) AT                                                                              |     | =   | -             | :                        | _       |          |         | 140/       |
|                                       |                        |                 | •                                    | <u>.</u>         | 4               |                    |                      | <b>.</b>     |              | (٠٠)                                                                                 |     | _   |               |                          |         |          |         | 1404       |
| ز (۳) ـ مسلك العدو<br>في اختيار الهدف | واقعي (٪)<br>خيالي (٪) | في اختيار الهدف | الحد الادق (٪)<br>د (۲) ـ مسلك العدو | الحد الاقصى (٪)  | في اختيار الهدف | ز (۱) - مسلك العدو | الله الله            | مما مسان (۱) | عدا شام (۱/) | مدا استعماق (٪)                                                                      |     |     | كان راجد (١٠) | س- النعودج السياسي للعدو | (3) (9) | مغدان    | المفيدة | Ĺ          |

تابع الجنول زقم (۵ - ۳)

المجموع 77% 70 7 7 ş 7 7 7 ž 73 7 1151 1151(1) : (e) 4v ٠٠) ز : - Z (\*) 14 (11) 41 (0) 1... 1410 7 7 7 ... (20) 3 31.51 ö 1417 : 7 ٥, (T) (: (o) ^o 1417 : 6 : (0)).. 1411 : **~** ₹ ٧٤ (٥٥) ١٠٠ (\*) 1... (4) 1... ₹ : 3 (T) 1: 1904 ۱۷۵ : = = 7 190% ... (20) ... *:* : 7 (\*) (: 1904 5 70 • التدرج (٪) الضربة الخاطفة (٪) ني اختيار الهدف يكن الننبؤ به (٪) لا يكن الننبؤ به (٪) التعبئة الشاملة (٪) ط ـ استرائيجية العدو ز (١) - مسلك العدو ر - منهج العدو التعهيد اولاً (//) عدوانية (٪) ردعية (٪) جامد (٪) مرن (¿) مر ij

ملاحظة عامة: النسب بين قوسين ( ) في الجدول والجداول النائية هي نسب الاشارة الى اسرائيل من تكوارات العقبدة .

تابع الجدول رقم ( ٥ - ٣ )

من ثم ، فقد تصور عبدالناصر أن اسرائيل تتيع منهجاً حذراً للغاية في حساب احتمالات المخاطرة السياسية . قوام هذا المنهج بعدان رئيسيان : الاعتماد الكامل على الغرب ، وتجنّب المواجهة المباشرة مع العرب . فاسرائيل تتفادى الأثمار السلبية الناشئة عن ضاطرتها بالعداء للعرب عن طريق ضمسان وجود قوة كبرى واحدة على الاقبل الى جانبها في اي وقت من الاوقات . ويذلك فهي لا تجرق على شن اي هجوم على البلدان العربية إلا اذا ضمنت التأييد الكامل لاحدى القوى الكبرى . ومن ثم ، فإسرائيل وفضت أن تهاجم مصر عام ١٩٥٦ إلا المعارات والمواقع الاستراتيجية المهمة المصرية اولاً قبل أن تبدأ و المقامرة ، التي حدثت عام المطارات والمواقع الاستراتيجية المهمة المصرية اولاً قبل أن تبدأ و المقامرة ، التي حدثت عام ١٩٥٦ ، ( ٢٤ نيسان / ابريل عام ١٩٠٤ ) . وفي خطاب له في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ أعلن أنه متأكد ان اسرائيل لن تجرؤ على شن هجوم على مصر ( كها كان موشي ديان يهدة آنثلاً )

أما البعد الثاني للمنهج الاسرائيلي في ضبط المخاطر فهو تجنّب المواجهة الجبهوية المباشرة مع العرب . فـاسرائيـل لا تقاسر بالقتـال وجهاً لـوجه مـع العرب . كما حدث عـام ١٩٤٨ و١٩٥٦ ـ وتفضّل دائماً الاقلال من خسائرها باللجوء الى الخداع والاعتماد على العملاء ، (٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ، ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٠) .

## ج ـ النظام الدولي المعاصر

 ٢٩ - الصراع هو المميز الرئيسي للسياسة العالمية والسياسة الاقليمية في الشرق الاوسط وافريقيا .

 النظام العالمي هو بالأساس نظام ثنائي القطبية يتسم بالمرونة ، ولكنه ابتداء من اواسط الستينات بدأ يتجه نحو تعدد الاقطاب .

٣٦ ـ المصدر الرئيسي للصراع العالمي هو الطبيعة الفوضوية للنظام العالمي .

٣٢ ـ يمكن اقرار السلام العالمي من خلال الاتصال الدولي ، المفاوضات ، نزع السلاح ،
 تصفية الاستعمار، وتضييق الهوة بين الشمال والجنوب .

## مفهوم السياسة الخارجية

خلافاً للمقولة الشائعة ان عبد الناصر كان يهتم بالقضايا الدولية على حساب القضايا الدولية على حساب القضايا . ففي الداخلية ، فإن تحليل الوثائق الناصرية يكشف أنه كان يوازن بين النوعين من القضايا . ففي خلال تحليل المضمون الذي قمنا به لوثائق عبدالناصر ، قمنا بتحديد ما إذا كانت كل فقرة من فقرات الوثائق تتناول موضوعاً يتصل بالسياسة الخارجية ام موضوعاً يتعلق بالسياسة الداخلية . وقد وجدنا أن وثائق عبدالناصر تتضمن ٤٤٤٠٤ فقرة ، وان ٥١ بالمائة من تلك الفقرات كان

يتناول موضوعات متعلقة بالسياسة الخارجية ، كما أن 24 بالمائة منها يتناول قضايا مرتبطة بالسياسة الداخلية . معنى ذلك ان عبدالناصر ـ على المستوى المعرفي على الاقل ـ كمان يهتم بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية لمصر . وقد حذّر عبدالناصر صواحة من خطورة الانشخال بالمعارك الدائرة في المنطقة العربية على حساب الهدف الرئيسي ، وهو مضاعفة الدخل القومي ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ، ٣٢ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٠ ) ، وأكمد ان «الشكلات الداخلية التي تواجهنا مهمة في نظرنا تماماً كالمتكلات الداخلية التي تواجهنا مهمة في نظرنا تماماً

بيد أن السياسة الخارجية احتلت مركزاً رئيسياً في النسق العقيدي الناصري بمعني آخر وهو ارتبط التعيير عن عقائد هذا النسق بالحديث عن قضايا السياسة الحارجية ، بالمعني الذي اشرنا اليه في الإطار النظري لهذا الكتاب . فالنسق العقيدي الناصري كان مرتبطاً في معظم اجزائه بقضايا السياسة الحارجية ، بمعني أن العقائد تتحدد وتضح حين يكون الاهتمام متعلقاً بالسياسة الحارجية هي نقطة الالتقاء التي تتبلور عندها معالم العقائد الناصرية . فعرغم التوازن النسبي لعدد الفقرات المتعلقة بالسياسة الخارجية والسياسة المخارجية كانت تتضمن عقائد ، بينها تصل النسبة الى 1۸ بالمائة فقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الحارجية كانت تتضمن عقائد ، بينها تصل النسبة الى 1۸ بالمائة فقط من الفقرات المتعلقة بالسياسة الداخلية . وهذا يثبري - العلاقة بين العقائد والسياسة الخارجية .

بالاضافة الى ذلك ، فقد اعتبر عبدالناصر ان السياسة الخارجية بمثابة المجال الرئيسي لحركته السياسية ، دون أن يعني ذلك اهمال السياسة الداخلية . فعبدالناصر فهم العلاقة الوظيفية الوثيقة بين السياسين الداخلية والخارجية ، وحرص على توظيف تلك العلاقة لصالح قضايا التنمية الداخلية والامن الوطني . فاتباع سياسة مصرية نشيطة في المجالين العربي واللدولي يكن مصر في المنطق الناصري ، ان تعوض نقص الموارد الاقتصادية فيها وان تحصل على منافع اقتصادية لم يكن من الممكن الحصول عليها بانعزال مصر . في خطاب له امام مجلس الامة في 17 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1913 ، أوضح عبدالناصر وعيه لتلك العلاقة ، ولاهمية الحركة النشيطة في العالم الحارجي بالنسبة لقضية التنمية .

و سمعت هنا يقولوا ان احتا مهتمين بالسياسة الخارجية اكثر من اهتمامنا بالسياسة الداخلية . . . وبدي اتول ان سياستا الخارجية لا يمكن ان احتا نستطيع ان أقول ان سياستا الخارجية لا يمكن ان احتا نستطيع ان تيني البناء الداخلي ، وقارنوا بيننا وبين البلاد الاخرى . فيه بلاد داخلة في تحالفات بتخضع ويتقبل الشروط ويتعيش زي احتا ما كنا عابشين قبل ١٩٥٧ وتأخذ شوية معونات ولا يكون لها كلمة في الشؤ ون العالمية . بدون عملنا الحارجي مكناش نقدر نفذ خطة التنمية . مكناش نقدر نحصل على قروض . كنا نضطر لان نطور نفسنا في حملوء المدتواننا فقط لا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نحقق الحطة ، لا نستطيع حلوه قدرتنا لو غشر سنوات » .

من ناحية اخرى ، فإن اتباع سياسة خارجية نشيطة ضروري لتحقيق الامن الوطني ، بل وأمن عملية التنمية ذاتها :

و فيه ناس مثلاً في البلد كانـوا يقولـون أنهم مهتمون بالسياسـة الخارجـية اكثر من اهتـمـامهم بالسياسـة الداخلية ، ولو يزيد الاهتمام بالسياسـة الداخلية فهم لا يفهمون ، كلكم طبعاً سمحتم هذا الكلام وعارفين هذا الكلام ، العملية مربوطة ببعضها ولا يمكن ابدأ انك تهم ببنـاء مدارس وسيتشفيـات ومصانـع وزراءة . . . ثم نتركها لليهود . فيأتوا ليأخذوها كما أخذوا فلسطين ، لازم اولاً نقيم المجتمع ، نبيّه ونصممه وفي نفس الوقت لازم نكون متاكدين اننا نستطيع ان نحمي هذا المجتمع ، و ٣٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٨) .

بالاضافة الى ذلك فإن عبدالناصر نظر الى التنمية الداخلية والتحرر من التبعية الاقتصادية على انها جزء من الحركة العالمية الشاملة نحو التحرر البوطني ، بحيث ان جهبود التنمية والتخلص من التبعية في الداخل لن يقدر لها النجاح ، الا اذا نمجحت الجهود المماثلة في النظام الدولي . كما أن نجاح التنمية في الداخل والتحرر من التبعية من شأنها أن يحدثا أثاراً خارجية قوية .

لم يكن عبدالناصر ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها أداة مركزية في تحقيق التنمية الوطنية فحسب وإنما كان ينظر ايضاً الى السياسة الخارجية ذاتها كمحصلة منطقية للتنمية الوطنية وللقوى الاجتماعية والبنيانية الداخلية طبقاً للتحليل الناصري . فإن العنصر الحاسم في تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية وبالذات من النواحي الفلسفية العامة هو الهيكل الداخلي للدولة ، ولذلك نجده في الباب العاشر من ميثاق العمل الوطني يؤكد ، ان اي سياسة خارجية لأي وطن من الاوطان ليست الا انعكاساً اميناً وصادقاً لعمله الوطني تصبح ادعاء يكشف نفسه بنفسه ۽ . والواقع ان التأكيد على الدور الحاسم للعمل الداخلي في صنع السياسة الخارجية ، كان نتيجة لتمسك عبدالناصر بدور الاستقلال المصرى في النظام الدولي ، ورفضه تأثيرات الدول الكبرى على السياسة الخارجية للدول الصغرى . بيد ان عبدالناصر لم ينكر دور القوى البنيانية الدولية وتفاعلات الدول الكبرى في صنع السياسة الخارجية للدول الاخرى . ولكن هـذا التأثـير ـ في نظره \_ لم يكن ينصب على الاهداف العامة والاستراتيجيات ولكنه ينصب على الاساليب والتكتيكات ، فهو يؤكد مثلًا ان التطور النظامي الدولي من القطبية الثنائية او التعدد ، ومن احتمال الحرب العالمية الى استحالتها يؤثر على اسلوب الممارسة السياسية الخارجية ولكن لا يؤثر على الاهداف . عبدالناصر أذاً لم ينظر الى السياسة الخارجية باعتبارها محصلة لتأثير القوى الكبرى ، ولكنها أساساً نتيجة لحجم ومستوى التطور الاجتماعي ـ الاقتصادي الداحلي ، ولذلك نجده يؤكد ان التركيز على التنمية الاشتراكية الداخلية يمكّن مصر ان تلعب دوراً رئيسياً في ممارسة قيادة عملية التنمية العربية والتكامل السياسي والاقتصادي العربي.

### طبيعة النظام الدولي

ينتمى التحليل الناصري لطبيعة النظام المدولي المعاصر الى فكر المدرسة المواقعية في

التحليل السياسي المدولي ، وإن كان يتنمي الى فكر المدرسة المثالية في تحليله لادوات حل الصراع الدولية ، على المستويين العالمي الصراع الدولية ، على المستويين العالمي والاقليمي ، باعتبارها عملية صراعية تتضمن مجموعة أساسية من التناقضات التي تحدد طبيعة النظام الدولي . فالنظام العلمي - في التحليل الناصري - هو نظام صراعي فوضوي ويفتقر الى نقطة للتوازن السياسي او الاقتصادي . فالبيئة المدولية تسودها الحرب الباردة والصراع بين القوى الكبرى ، بحيث تحولت الى بيئة صراعية تسودها الفوضى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا المفهوم للنظام العالمي في خطاب القاه في ٢٤ حزيران / يونيو عام ١٩٥٩ بقوله :

و لقد آن الأوان لكي تنضامن الدول والشعوب من اجل توفير حياة سليمة هنيئة للجنس البشري . وهذه الحياة التي يستحيل وجودها في ظل التوتر المهلك الذي تقوم عليه العلاقات الحالية بين الدول وخاصة الكبرى منها ، والذي يقف وراءها شبح الحرب على أهبة الاستعداد لكي يفمر العالم باسلحة الدمار الشامل التي تتسابق على انتاجها » .

وفي خطاب آخر في ٢٤ ايار / مايو عام ١٩٦٣ ، أعاد تأكيـد نظرت. الصراعيـة للنظام الدولى :

و هناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها ، ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير ، خصوصاً في وسائل المواصلات ، الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى يوتنا ذاتها ، والى قلوب الناس وعقولهم داخل البيوت. وتتيجة ذلك فنحن نعيش في عالم متفتع بالاحتمالات . عالم زادت فيه مطالب الانسان الحقة والمشروعة بدون زيادة فعالة مؤثرة في امكانية توفر هذه المطالب . . . كل ذلك تحت أحكام الحرب الباردة وغاطرها . .

بتقادم الوقت ، وازدياد خيرته الدولية ، بدأت نظرة عبدالناصر للنظام الدولي تتخذ طابعاً اكثر تركيباً متعدة تدريجياً عن المفهوم الواحدي البسيط للصراع الدولي الذي ميّز نظرته الدولية فحي اوائل الحصينات . بدأ عبدالناصر في تطوير مفهوم مركب رباعي الابعاد لطبيعة النظام الدولي ، باعتباره متضمناً أربعة صراعات دولية أساسية :

الصراع الاول: صراع على مستوى قمة النظام الدولي بين القوى الكبرى يتمثل في الحرب المباردة ، صباق التسلح ، الصراع الصيني \_ السوفياتي ، والتصعيد الامريكي للحرب الفيتنامية .

الصراع الثاني : الصراع الايديولوجي بين النظامين الاقتصاديين الرأسمالي والشيوعي ، باعتبارهما جذر التوتر العالمي .

الصراع الثالث : الصراع الاقتصادي بين الشمال والجنوب ، حول قضية توزيع الثروة العالمية .

الصراع الرابع : الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي ، التي تتجسد في التناقضات التي تواجه البيوتات المالية الرأسمالية . ( ٣١ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ، والاهرام، ٢٤ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٦ ) . ومع منتصف الستينات ، بدأ عبدالناصر يظهر انزعاجه من تزايد حدة الصراع الدولي متمثلاً في تزايد الهجمات الاستعمارية ، بقيادة الولايات المتحدة ، على حركات التحرر في افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية ، في عاولة من الاستعمار لاستعادة مواقعه القديمة . وقد شجعه على ذلك ، النزاع الصيني - السونياتي الذي أصعف التوازن الدولي - والنزاع الصيني - الهندي ، الذي اضعف مجموعة باندونغ . ( ٨ ايار / مايو عام ١٩٦٦ ) . وقد حدد عبدالناصر اربع ظواهر خطيرة في هذا الصدد ، وهي : تصاعد العدوان الامريكي على شعب فيتنام الشمالية ، الضخوط الاقتصادية والسياسية على الدول غير المنحازة ، وتوسيع دائرة التفوقة العنصرية في افريقيا ( روديسيا ) ، ثم محاولات استعمال اعلام الامم المتحدة ضد اهداف الاسم المتحدة ( الكونغو ) .

الخصيصة الثانية لرؤية عبدالناصر للنظام الدولي العام ، هي نظرته للنظام المدولي ، باعتباره نظاماً مركباً من مجموعة من النظم الفرعية الاقليمية ذات العلاقة الوثيقة بالنظام العام ، من حيث ارتباط التفاعلات الصراعية في النظام العام بتفاعلات النظم الفرعية . وقـد ركز عبدالناصر بالذات على النظامين الفرعين في الشرق الاوسط ، وافريقيا .

على مستوى الشرق الاوسط ، اكد عبدالناصر اقتناعه بالتناقض الرئيسي في المنطقة العربية بين القومية العربية من ناحية وبين الصهيونية والاستعمار والشيوعية من ناحية اخرى . التناقض مع الصهيونية هو تناقض قومي اقليمي بدور حول اقليم فلسطين . والتناقض الثاني هو تناقض سياسي اقتصادي يدور حول قضية الاستقلال والتبعية . اما التناقض مع الشيوعية فهو يدور حول قضية القومية والوحدة .

و الصراع الاول هو صراع القومية مع الصهيونية التي ترى في القومية عقبة ضد اطماعهم في التوسع وتحقيق حلمهم في خلق ملك اسرائيل من النيل الى الفرات . والعقبة الاخرى هي الدول الاستعمارية ،ومحاولاتها في وضح هذه المنطقة . ووضع البلاد العربية داخل مناطق النفوذ الغربية والعامل الجلديد هو نشاط الاحزاب الشيوعية في هذه المنطقة من اجل طعن القومية العربية وتصفية القومية العربية حتى يخلو الجو للشيوعية لتسيطر على هذه المنطقة من العالم العربي ، ( 70 نيسان / ابريل عام 1909 ) .

وابتداء من الانفصال السوري عام ١٩٦١ ، بدأ عبدالناصر يدرك تناقضاً مركزياً واحداً في النظام الاقليمي للشرق الاوسط وهذا التناقض بين القوى الثورية العربية ذات الانتهاء القومي من جانب ، والقوى الاستممارية ـ الصهيونية والرجعية العربية من جانب آخر . هذا التناقض ـ في نظر عبدالناصر ـ كان يتسم بخصيصتين اساسيتين : الاولى ، انه ليس تناقضاً مؤقتاً ، ولكنه تناقض رئيسي دائم مستمر لمدة طويلة ، بمعنى أنه يحدد الحركة السياسية في المنطقة العربية لفترة تاريخية معينة ، (٣١ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٨ ) . والثانية ، هي ان الطرف المعادي ، وغم تعدد مكوناته ، فإنه يكون وحدة متناسقة تناسقاً طبيعياً لا تتناقض مصالح اطرافها فهناك انسجام طبيعي بين مصالح وسياسات الاستعمار والصهيونية والرجمية العربية .

على مستوى النظام الفرعي الاقليمي الافريقي، لم يكن التحليل الناصري لطبيعة النفاعلات الدولية غتلفاً الى حد كبير عن تجليله لتفاعلات الشرق الاوسط . طبقاً للتحليل الناصري ، فإن النظام الدولي الافريقي ، يقوم على التناقض بين حركات التحرر من ناحية ، وظوهر التبوطن الاستعماري ، وسياسات القوة ، والقمع الاجتماعي ، والفصل المنصري في جنوب القارة من ناحية اخرى . وقد حرص عبدالناصر على أن يؤكد هذا التحليل في كل خطاباته امام مؤتمرات منظمة الوحدة الافريقية ، وفي خطابه امام مؤتمر القمة الاحدة الافريقية ، وقتصالاته مع حركات التحرر الافريقية . ففي خطابه امام مؤتمر القمة الافريقية . الله الله عندس ابابا في (٢٤ ايار / مايو عام ١٩٦٣ ) قال :

وإننا غارس صراعنا من اجبل تطوير الحياة في مواجهة تيارات عنيفة ، هناك القوى صاحبة المصالح في فرض التخلف علينا . وهي لا تتورع عن المضيى الى حد تحريض الاخ على اخيه بزرع الشكوك لكي تترك حصاد الكراهية . وهناك تيارات الحرب الباردة وشدها وجذبها . ثم نحن نعيش في عالم تلاشت فيه المسافات بسبب التقدم العلمي الكبير خصوصاً في وماثل المواصلات . الامر الذي نقل معارك الحرب الباردة الى بيوتنا ذاتها » .

وفي رسالته الموجهة الى شعوب افريقيا بمناسبة يوم تحرير افريقيا في ١٧ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٣ قال : و العالم اليوم يشهد مرحلة خطيرة من مراحل هذا الصراع تشئل فيها جميع العند والرواسب الاستعمارية التي يكتسجها اليوم زحف الشعوب الافريقية ذلك هو الصراع القائم بيننا ومعاجميم احرار شعوب العالم من تشبث الاستعمار البرتغالي بمواكزه المنهارة والحكم القائم على جريمة التفوقة العنصرية في جنوب افريقيا وروديسيا » .

الحصيصة الثالثة للنظام الدولي - طبقاً للتحليل الناصري - هي ان الصراع الدولي هو مباراة لاصفرية ، بمعنى أنه ليس هناك في الصراع الدولي منتصر او مهزوم . فإما أن تكسب كل الدول في الصراع اذا تعاونت وإما أن تخسر كل الدول اذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة . عبدالناصر كان يرى ، أنه نتيجة لتطور اسلحة الدمار النووية الشاملة فإن اي صراع دولي مسلح سيؤ دي الى تدمير شامل . لن ينتج عنه انتصار لطرف على حساب الطرف الآخر ، وبالتالي فإنه إما أن يتعاون الجميع وإما ان يخسر الجميع .

 السلام في العالم خصوصاً بعد وجود الاسلحة ذات التدمير الشامل ، ضرورة لأمن المستقبل ، لأن الحرب
 اذا قامت بين الدول الكبرى فلن تنجو منها اينة دولة . وأن ينجو منها اي شعب ، ( ٢٨ تموز / يوليمو عام ١٩٦٣ ) .

د إما أن نعيش جميعاً معاً ، وإما أن نموت جميعاً معاً . ولا يقبل السلام في عالمنا أن نتجزاً » ( ١ تشوين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٤ ) .

وعلى العكس ، كان عبدالناصر يرى الصراع الاجتماعي والصراع الاقليمي العربي -الاسرائيلي كمباراة صفرية بمدني أنه من المحتم أن يكسب طرف على حساب الآخر . أي ان حاصل الصراع يساوي صفراً . حيث ان مكسب اي طرف هو مسابي لخسارة الطرف الآخر . فالبورجوازية والطبقة العاملة لا يمكنها أن تتعايشا معاً . والقومية العربية واسرائيل لا يمكنها الوصول الى تسوية على اساس اقرار الامر الواقع . فالوحدة على الجانب العربي ، تعني هـزيمة لاسرائيل والاستعمار واي مكسب على الجانب العربي، يعني هزيمة لاسرائيل والاستعمار ، وأي مكسب لاسرائيل ركصفقة الاسلحة الالمانية عام ١٩٦٥ ) هو خسارة للعرب

الخصيصة الرابعة للنظام الدولي هي النظرة الى النظام على أنه في حال استقرار عند وضح الصراع. فالنظرة الصراعة للنظام الدولي لا يتضمن الصراع. فالنظرة الصراعة للنظام الدولي لا يتضمن قوى بنيانية ضخمة تدفعه نحو الاستقرار فاستقرار السنظام الدولي ، يعني استمسرار الحصائص الاساسية للنظام وعدم احتمال حدوث حرب نووية من شامها تعنيز طبيعة بيران الرجب النامو ، فإن المعلاقات الدولية الاساسية بين الكتلين الشرقية والغربية ، عكوية عيران الرجب النووي ، يعني قدرة الدولين على توجه الضربة التالية تما يقلل من احتمال الحرب العالمية النووية الو تغير النام الدولي تغيراً جؤهرياً ، ( ٢٠ ابا / أمايو عام ١٩٦٣ ) .

الملاحظة الحامسة والاخيرة ، تتعلق بمفهوم عبد التاصر لبيان النبظام اللهولي فغي بعداية احتكاكه بالعالم الخارجي ، كان عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً اوليغاركياً يقوم على القطبية الثنائية الجامدة ، حيث ان النظام كان منقساً بين دول الستار الحديدي تحت المسيطرة الشيوعية ودول الغرب تحت الاستعمار . ( ٤ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) .

ابتداء من حرب السويس سنة ١٩٥٦ ، بدأ عبدالناصر ينظر الى النظام الدولي باعتباره نظاماً تحكمه القوتان العظميان فقط ، وإنما ايضاً كنظام توجد فيه مجموعة من القوى الوسيطة ( غير المنحازة ) التي تقوم بدور الوساطة الدولية لتخفيف حدة التوتر الدولي بالتنسيق مع المنظمة الدولية العالمية ، ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ، ١٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) . في اواسط الستينات حدث تغير آخر في التحليل الناصري لجميكل النظام الدولي قوامه اعتبار النظام قاتماً على همكل تعدد الاقطاب بمدني تفتت الكتل الدولية ، وزيادة تلاحم القوى الوسيطة ، وتعدد مراكز القوى العالمية ، ( ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٠ ) ٢٠ مرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ )

## مصادر الصراع الدولي

من المعروف أن هناك أربع مدارس في تحليل مصادر الصراع الدولي المدرسة الاولى ترئ ان الطبيعة البشرية وغرائزها العدوانية الاصيلة هي المحرك الرئيسي للصراع بين الدول ، وينتمي الفياسوف سبينوزا الى هذه المدرسة . المدرسة الثانية وترى ان الميكل اللداكولي للدول وعلم التوازن الذي يميزها هما مصدر الصراع الدولي . فالمدرسة الماركسية مثلاً ترى ان النظام الرأسمالي هو الدافع الرئيسي للصراعات الدولية . اما المدرسة الثالثة ، فترى ان العليعة الفوضوية للتفاعلات الدولية بمعنى عدم وجود سلطة عليا تحكم سير النظام هي المحرك الرئيسي للصراع الدولي ، بينيا ترى المدرسة السلوكية ان مصدر الصراع الدولي لا يكمن في قوى بنيانية وإنما في سوء الادراك nimsperception المتبادل بين قادة الدول .

جمع عبدالناصر بين المدرستين الاخيرتين في تفسيره لصادر الصراع في النظام الدولي ، فلقد حدد مصدر الصراع الدولي بمجموعة من السياسات التي تتبعها الدول مستغلة عدم وجود سلطة عليا في النظام الدولي . معظم الصراعات الدولية في نظر عبدالناصر تعود الى تنافس القوى الكبرى على مناطق النفوذ من خلال سياسة الاحلاف العسكرية وسباق التسلح والى السياسسات الاستعمارية التقليدية والجديدة في مواجهة حركات التحرر الوطني . والى عدم اكتراث الدول الكبرى بتزايد الهوة بين العالم الثالث الفقير والعالم الغني . وبالاضافة الى ذلك فهناك مجموعة العمليات النفسية التي تعتمل في صدور القيادات السياسية الدولية واهمها سوء فهم اهداف ونوايا الطوف الآخر . او تضخيم مدى عدوانية الطرف الآخر وهذه كلها مجموعة من العمليات الناشئة عن عدم وجود اتصالات كافية بين تلك القيادات . ( ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ والاهرام في ٢٠ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ) .

إن اهمية تحديد مفهوم عبدالناصر لمصادر الصراع الدولي بهذا الشكل هي ان هذا المفهوم ذو اهمية بالغة في تحديد حجم كبير من سياسته الخارجية ، وبالذات فيها يتعلق بالسعي لتحقيق السلام الدولي . فتحديد الصراع الدولي على انه كامن في هياكل الدول الداخلية من شأنه اتباع سياسة خارجية راديكالية قوامها تغيير هياكل الدول اولاً، كها هو الحال في الماركسية البلشفية . ولكن تحديد مصادر الصراع في فوضوية النظام الدولي وعدم الاتصال بين القيادات من شأنه ان يولد الدافع لاتباع سياسات معتدلة قوامها تقوية السلطة العليا في النظام الدولي ، او خلقها إن لم تكن قد وجدت ، وتشجيع التفاوض بين القيادات ، اي الحفاظ على النظام وتطويره وليس تغييره . كها هو الحال في شأن عبدالناصر .

# شروط تحقيق السلام الدولي

إذا كانت تلك هي نظرة عبد الناصر للعالم الخارجي ولصدر الصراع فيه ، فكيف يمكن ـ
من وجهة نظر عبدالناصر ـ حل تلك الصراعات وتحقيق السلام الدولي . ظل تفكير عبد الناصر
المعرفي في هذه الخصوصية تقليدياً طوال فترة حياته ، فعبدالناصر لم يعتقد اطلاقاً ان طريق تحقيق
المعرم الدولي هو بإحداث تغيير جذري في النظام ، سواء تحطيم المعلاقات الدولية المبورجوازية
وانتصار الشيوعية كها يرى الماركسيون ، او تحطيم الشيوعية وانتصار العالم الرأسمالي ، كها كان
جون فوستر دالاس يعتقد . كذلك وفض عبدالناصر فكرة تحقيق السلام الدولي من خلال توازن
القوى والدليل على ذلك ان هذا التوازن لم يمنع قيام الحربين العالمينين ، ( ١٠ تشرين الاول /

كان عبدالناصر يعتقد أنه طالما ان جزءاً كبيراً من الصراع الدولي على مستوى علاقات الدول الكبرى ناتج عن سوء الادراك والفهم لاهداف ونوايا الاطراف الاخرى ، فإن من الطبيعي أن يكون الاتصال والتفاوض المباشران بين الدول هما طريق تحقيق السلام الدولي . والسلام هو أساساً مسألة سيكولوجية ، ( ٢٢ آب/ اغسطس عام ١٩٦٠ ) . وفي خطابه امام الجمعية العامة للامم المنحدة في ۲۷ ايولو / سبتمبر عام ۱۹۲۰ ، دافع عبدالناصر عن التشاور والتفاوض بين الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي كوسيلتين لاجهاض الحرب الباردة وتخفيف حدة سوء الادراك المتبادل بين خر وشوف وايزنهاور :

و إن توسيع نطاق التشاور والاتصال هو في حد ذاته مساهمة ايجابية في مواجهة الحدة والتوتر . كذلك فإننانرى
 ان اجراء المشاورات والاتصالات في نطاق الامم المتحدة هو يمثابة محاولة لوضع ضمان بمنع أياً منا من ان بختط لنفسه ...
 يعيداً عن المجموعة الدولية . طريقاً يشرد اليه » .

وفي مؤتمر صحفي عالمي في ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ، أعاد عبدالناصر تأكيله على الانصالات بين قيادات الدول الكبرى كأداة لحل الصراع الدولي :

و الحقوات العاجلة التي نعتقد أنه من الضروري اتخاذها لتخفيف حدة التوتر العالمي هي زيادة الالتقاءات والاختامات بين رؤساء الدول في المعسكرين . ان اي اجتماع قد يساعد عل التفاهم اكثر من التشارير وتبادل الرسائل وهذه الاجتماعات تساعد قادة الدول عل التعرف ببعضهم البعض . وفهم ما يدور برؤ وس بعضهم وجزء كير جداً من التوتر القائم في العالم قائم على اسس من الحاجة الى الفهم ومن الشك وعدم الثقة » .

بالاضافة الى ذلك ، فقد قدم عبدالناصر مجموعة من الادوات قوامها الاقلمة التــدريجية المنظمة للتفاعلات الدولية عن طريق تقوية الامم المتحدة ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وإزالة مصادر عدم المساواة في العلاقات الدولية ، واقرار مبادىء العدالة في العلاقات بين الدول .

ففي خطابه امام المؤتمر الاول للدول غير المنحازة المنعقد في بلخراد في ١ إيلول / سبتمبر عام ١٩٦١ . قدم عبدالناصر خمسة مبادىء كشروط لحل الصراع الدولي العام .

اولاً: ترك الفرصة للمفاوضات الهادئة على اعلى المستويات.

ثانياً: بذل كل الجهود لتمكين الامم المتحدة من أداء رسالتها.

ثالثاً: اتاحة فرصة التقدم امام الشعوب النامية وتضييق الفجوة بين الشمال والجنوب.

رابعاً: مواصلة دور الدول غير المنحازة.

خامساً: تصفية الاستعمار.

وفي مؤتمر صحفي عقده في اول تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ أعاد تأكيد شروط تحقيق السلام العالمي كالتالي :

 بالاضافة الى ذلك ، ان عبدالناصر يرى ان السلام الدولي يتحقق على اساس مبادى. المدالة ، فالسلام ليس مجرد الامتناع عن استخدام القوة ، وإنما هو قيام علاقات سلمية ودية بين الامم مؤسسة على الاحترام والمساواة بين الشعوب . أي ان عبدالناصر كان يتبنى المفهوم الايجابي للمسلام الذي يربط السلام بالعلاقات الودية .

التعايش السلمي لا يمكن أن يكون هدنة مسلحة وإنما التعايش السلمي بمفهومه الحقيقي هو التعاون الحلائق
 الشعر بين كافة الدول وبين كافة الانظمة الاجتماعية » ( ١ ا بالمول / سبتمبر عام ١٩٦١ ) .

بيد أنه بالاضافة الى العلاقات الودية العادية ، ١ فإن السلام يتطلب وجود مفهوم حقيقي يقوم على العمل . والعدل وحده هو المناتي يعتم على العمل المائم ، ( ٥ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٤ ) . وبالتالي فإن اقابمة العلاقات الطبيعية بين الدول ، يفترض مراعاة مبادى، العدالة في تسوية الخلافات أولاً : العلاقات الطودية هي ختام للتسوية العادلة للصراع ، وليست مقدمة لها . ولذلك نراه في خطابه أمام ألمؤتمر الثاني للدول غير المنحازة المنعقد بالقاهرة سنة ١٩٦٤ يعيد تأكيد مبادى، حل الصراع الدولي ، باعتبارها مبادى، تحقيق العدالة الدولية وهي :

اولاً : الاستعمار بجميع اشكاله القديمة والحديثة يجب ان يزول وتشمل ذلك سياسة القمع المبلح ، الاجلاف العسكرية ، الاستيلاء على اراضي الشعوب ، التمييز العنصري .

ثانياً : الفوارق المؤلمة بين الشعوب يجب ان تضيق عن طريق :

١ ء مراجعة عقود الامتيازات القديمة .

٢ . رفع اسعار المواد الخام لتناسب اسعار المواد المصنوعة .

٣ ـ تعاون المدول المتقدمة مع الدول النامية .

ثالثاً: توقف عمليات تعرَّض القوى الكبرى للتطور التاريخي للدول النامية .

رَابِهُمَّا لِمُ تَعَدَّيْلُ مِيثَاقَ الامم المتحدةِ بحيث يشمل التطورات الدولية الجديدة .

خامساً : نزع السلاح الكامل والنهائي .

لم يكن عبدالمناصر يعتقد ان تلك الادوات ذاتها صالحة لتسوية الصراع الاقليمي العربي ـ
الاسوائيلي : على الاقل في المدى القصير ، فعبدالناصر لم ينظر الى التفاوض والاتصال باعتبارهما حجلاً للمراع ، ولم ينظر الى نزع السلاح كأداة لتسوية الصراع . كانت وجهة نظر عبدالناصر ان اسرائيل تطالب بالمفاوضات دون ان تلزم مسبقاً بمبادئ اساسية للحل العادل ، (وهي قرارات الامم المتبخدة ، كوسيلة دعائية تحاول بها التمويه على القضايا الاساسية . حل الصراع في نظر عبد المناصرة ، لم يكن يتطلب المفاوضات لأن الحل موجود فعالاً في القرارات الصادرة عن الامم المبحدة ، (ه تجوز / يوليو عام ١٩٦٤) . تحقيق السلام العربي ـ الاسرائيل كان يتطلب ـ في نظر عبد عندالناضر ـ العسرائيل كان يتطلب ـ في نظر عبد عبد الناصرة ـ العسمائيل المفاسطينين الواقعين عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد عبد الفلسطينين الواقعين عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في نظر عبد الفلسطينين الواقعين عبد المسائية الفلسطينين الواقعين عبد الناصرة ـ العسمائيل عان يتطلب ـ في التعرب المواقعة الفلسطينين الواقعين عبد المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائي المسائيل عالم السائيل عالم العرب ـ العرب والمورد المسائين الواقعين الواقعين المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل عالم المسائيل عالم المسائيل المسائيل عالم المسائيل المسائيل المسائيل عالم المسائيل المسائيل المسائيل

تحت الحكم الاسرائيلي معاملة عادلة ، ( ١ تشرين الاول / اكتـوبر عـام ١٩٦٤ ، ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٥ ) .

كذلك ، فعبد الناصر لم ير في نزع السلاح شرطاً مبدئياً لتحقيق السلام العربي ـ الاسرائيلي قبل تسوية القضايا الاساسية للصراع . عبدالناصر كان يرى ان اسرائيل لن تعدم وسائل شراء السلاح ، وبالتالي فإن ضبط تدفق السلاح الى الشرق الاوسط سيكون موجهاً أساساً ضد العرب وليس اسرائيل ، كها أن نزع السلاح سيعني تجميد القضية الفلسطينية وفرض الامر الواقع .

ه المدعوة الى نزع السلاح خديمة قد تتبناها بعض الدول ، وقد تريد اسرائيل ان تخدم بها العالم لكتنا نعل هنا اتها خديمة معناها تمكين المجرم أن يفر بالغنيمة وتجريد العدالة من كل قدرة على مطاردته ۽ ( ١١ آب / اغسطس عام ١٩٦٣ ) .

ه بالنسبة لمسباق التسلع ، فنحن لا نؤمن بأي حديث عن نزع السلاح او تحديده في منطقة الشرق الاوسط فقد علمتنا التجارب خصوصاً سنة ١٩٤٨ ان اسرائيل سوف تحصل دائماً على ما نريد من سلاح . في سنة ١٩٤٨ فرضت الاسم المتحدة حظراً على تصدير الاسلحة الى الشرق الاوسط ولم نكن قادرين على شراء المدافع الصخيرة ، وكانت اسرائيل تحصل على الدبابات ء( 1 تحوز / يوليو عام ١٩٦٤ ) .

ولعل الجدول رقم (٥-٤) يوضح بطريقة كمية ، تقدير عبدالناصر لادوات حل الصراع الدولي والاقليمي . الواضح من الجدول رقم (٥-٤) ان الاتصال والتفاوض الدوليين كانا الاداة الرئيسية التي قدمها عبدالناصر لحل الصراع الدولي عموماً . يـلي ذلك اقــرار مبادىء العــدالة السياسية المدولية ، وبالذات في مجال الصراع العربي ــ الاسرائيلي .

جدول رقم (٥-٤) ادوات حل الصراع الدولي كها تصورها عبدالناصر ، خلال الفترة ١٩٥٣ - ١٩٧٠

| المجموع                 | العدالة<br>السياسية<br>الدولية | المساواة<br>الاقتصادية<br>الدولية | ازالة<br>المعتدي | الاتصال<br>والتفاوض    | اداة الحل                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>9<br>0<br>71<br>VY | ۳<br>۳<br>۲۱<br>۱۰             | \<br>Y<br>\                       | 1                | 1<br>#<br>£<br>-<br>70 | الملاقات مع الغرب<br>الملاقات مع المالم الثالث<br>الملاقات بين العرب<br>المراع العربي - الاسرائيلي<br>السياسة الخارجية المامة |
| 114                     | ٤٢                             | ۱۸                                | ٧٠               | 77                     | المجموع                                                                                                                       |

٣٣ ـ الـدور العالمي الـرئيسي لمصر هـو دور الاستقلال النشيط ، عـدم الانحياز ، وصنع
 السلام .

٣٤ ــ الدور العربي الرئيسي لمصر هو دور المحرر ، والمدافع عن الامن العربي والمحقق للتكامل الاقليمي العربي .

من المتفق عليه بين دارسي السياسة الخارجية ان مفهوم صانع القرار للدور السياسي الخارجي لدولته هو احد المحددات الرئيسية للسياسة الداخلية لدولته . فالاستاذ هولستي مثلاً برى ان السلوك الحكومي يمكن تفسيره الى حد كبير بالرجوع الى مفهوم صانعي القرار لدور دولتهم في النظام الاقليمي والنظام العالمي ٢٦ . فها هو مفهوم عبدالناصر لدور مصر في النظام الدولي ؟

جدول رقم (٥- ٥) ادوار السياسة الخارجية المصرية كها تصورها عبدالناصر ،خلال الفترة ١٩٥٧- ١٩٧٠

| المجموع | وسيط<br>دو لي | صانع<br>سلام | نموذج<br>اقليمي | قائد<br>التنمية | قائد<br>التكامل | معاد<br>للاستعمار | مستقل<br>نشيط |    | الدور الشخايب              |
|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|----|----------------------------|
| ٣٨      |               | ۲            | ١               | ١               | ١               | ١.                | ۲۱            | ۲  | القضايا الداخلية           |
| ٤٣      |               | ١            |                 |                 | ١               | ٤                 | 40            | ۲  | العلاقات مع الغرب          |
| ١       |               |              |                 |                 | 1               | ١                 | ١,            |    | العلاقات مع الشرق          |
| صفر     |               | ۲            |                 |                 |                 | ١٨                |               | ۳  | العلاقات مع العالم الثالث  |
| 177     |               | ٣            | ٦               | 17              | ١٨              | ٧٦.               | ۱۲            | 40 | العلاقات مع العرب          |
| ٤٥      |               | ۲            |                 |                 | ۲               | ۱۲                | 77            | v  | الصراع العربي ـ الاسرائيلي |
| 171     | ŧ             | 77           | ٤               |                 | ٣               | ۱۸                | 1.1           | ۰  | السياسة الخارجية العامة    |
| ٤٨٨     | ٤             | ٣٤           | 17              | **              | ۲0              | 149               | 141           | ٥٤ | المجموع                    |

بتأمل الجدول رقم (٥-٥) يتضح ان النظام الاقليمي العربي كان يعتبر بمثابة المجال الرئيسي لدور مصر السياسي الخارجي . يليه النظام الدولي العام ، حيث يمثل النظام العربي ٣٥ بالمائة من مجموع الفقرات التي ذكرها عبدالناصر مشيراً الى دور مصر الخارجي . ويمثل النظام الدولي العام ٣٤ بالمائة من تلك الفقرات . في النظام العربي كان عبدالناصر يرى مصر على أنها تلعب دور المحرر من الاستعمار والقائد الاقليمي وقائد حركة التكامل العربي ، بينها كان يرى دور مصر في النظام الدولي العام على أنه دور الاستقلال النشيط ، اي دور عدم الانحياز وصنع السلام . كذلك فإن دور الاستقلال النشيط ، اي دور عدم الانحيار أن مصر تلعبه ،

K.J. Holsti, «National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy,» *International Studies* (7) *Quarterly*, vol. 14 (1970), pp. 233-309.

فالفقرات التي ورد فيها هذا الدور تمثل ا \$بالمائة من الفقرات التي تشير الى دور مصر الحارجي ، يليه في المرتبة الدور المعادي للاستعمار ويمثل ٢٩ بالمائة من الفقرات ، يليه دور القيادية الاقليمية ١١ بالمائة وصانع السلام ٧ بالمائة .

الواقع ان اهتمام عبدالناصر بالدور المصري في الدائرة العربية كانت تفرضه اعتبارات لا تتعلق فقط برؤ يته لحركة التحرر من الاستعمار ولكنه ايضاً بنظرته الى القومية العربية كجزء اساسي من الامن القومي المصري . ولقد نظر عبدالناصر الى القومية العربية كمتغير لا غنى عنه لحماية الامن المصري باعتبارها اداة دفاعية ضد المحاولات الاستعمارية للغزو ، ولحماية استقلال مصر السياسي . منطق عبدالناصر من ذلك كان يتأسس على ان دور مصر النشيط في النظام العربي من شأنه أن يجبر المعتدي على توزيع قواته على جبهات متعددة مما يؤدي الى تشتبت قواه ، ( ٢٢ ) تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

و دعوة القوسية العربية ، فضلًا عن كل ما لها من جلور جغرافية وتاريخية وروحية هي في نفس الوقت حل عسكري للدفاع عن بلدان العالم العربي ولو ان غازياً أواد ان يوجه قوته الى دولة من الدول العربية على حساب وبمعزل عن الامة العربية كلها لكفاء أن يجشد لغزوها مائة الف او مائيي الف او حتى ثلاثمائة الف جندي . ولكن في حالة وجود تنسيق عربي ، وهو أساس القومية العربية ، إذن لكان في حاجة الى ملايين الجنود لأن جهة القتال ستسم عليه . انه لن يواجه بلداً بمفرده وإغا يواجه منطقة بأسرها ء ( ۲ شباط / فبراير عام ١٩٥٩) .

في اطار النظام العربي ، يمكن أن تلعب مصر دوراً قيادياً للدفاع عن العرب وتحريرهم . دور مصر الاقليمي كما حدده عبدالناصر في اوائل الخمسينات في حديث هام في ٣٠٠ آب / اغسطس عام ١٩٥٤ ، هو ان تكون محوراً لأي نظام دفاع عن الشرق الاوسط . وقد أعاد تأكيد هذا الدور طوال سني حياته . ولم يتخل ابدأ عن تشخيصه لدور مصر الاقليمي القيادي والدفاعي عن الوطن العربي حتى بعد هزيمة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ .

و سنتاتل من اجل رفع راية القومية العربية الحقيقية ، وسنقاتل ايضاً من اجل تحرير الوطن العربي كله ، واقلمة امة عربية واحدة متحروة ، تشعر بالحرية وتشعر بالاستقلال ، ( ٢٨ شباط / فجراير عام ١٩٥٨ ) .

و أعاهد العالم العربي كله اننا سنكون له دائم السند الاكيد والعون الغري للمحافظة على عروت والمحافظة على قوميته . . نعاهد العالم العربي ونعاهد الاحرار اننا سنكون سنداً للاحرار وسنداً للحربة اننا سنكون العون الاكبر للقضاء على الاستعمار والفضاء على سيطرة الرجمية ، ( ١٦ آذار / مارس عام ١٩٥٨ .

و الجمهورية العربية المتحدة تتحمل مسؤولياتها باعتبارها خط الدفياع الأول عن الامة العمربية ، ( ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

و احتا الطليعة ، وبلدنا هي القاعدة . . . احتا لا تتنكر لدورنا بأي حال من الاحوال ، إننا نحارب الرجمية
 والاستغلال ، وإننا نحارب الاستعمار وأعوان الاستعمار في جميع انحاء الامة العربية ، ( ٢٣ كانون الاول /
 ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

ه نشعر أن علينا واجباً نحو الشعب العربي في كل بلدعربي . فإذا تصدت اسوائيل لأي ملدعوبي ، فإن قواتنا المسلحة على استعداد لأن تنجده ( ٤ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٣ ) .

د الجمهورية العربية المتحدة التي تؤمن بوحدة النصال سيظل جيشها مناط امل الامة العربية للدفاع عن مقدراتها ومقدساتها ضد كل طغيان حتى ترفرف راية الحربة على الوطن العربي الكبير ء ( ٢٥ ايلول / سبتمبر عام 1937 ) .

ه بالنسبة للدور اللي فرض علينا ، فرضته علينا عروبتنا وفرض علينا الدور العربي ، وهو دورنا في الدفاع عن ثورة اليمن . النضال العربي فرض علينا ان نقوم بهذا العمل ، وبعتنا لثورة الجزائر قوات مسلحة ، وبعتنا لثورة العراق قوات مسلحة ، وبعتنا لئورة اليمن قوات مسلحة ، ( ٧٣ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) .

من ناحية اخرى ، فإن مصر تضطلع في النظام الاقليمي العربي بدور قائد حركة التكامل المربي والثنمية العربية بالأضافة الى كونها نموذجاً اقليمياً للتنمية الاقتصادية الاشتراكية . و فصر تضطلع بمبنو إلية التقريب بين الانطار العربية من اجل بناء جاعة سباسية اقليمة عربية في المرحلة المتندة منذ توليه السلطة ، وحتى الرحدة المصرية - السورية من ١٩٥٨ . لم يكن عبدالناصر ينظر الى التكامل العربي السياسي كهدف رئيسي فقد أكد مراراً أنه لم يفكر في اي اتحاد فيدرالي او كونفيدرالي مع اية دولة السياسي كهدف رئيسي فقد أكد مراراً أنه لم يفكر في اي اتحادة للدول العربية والإيمان بالقومية السورية ، ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٥٣) . بعبارة اخرى و فإن دور مصر التكامل ينحصر في تقوية التحادة المصرية » . ولكن عقب الوحدة المصرية . وأن السورية ، بدأ عبدالناصر يظالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الانظار العربية . وأن السورية ، بدأ عبدالناصر يظالب ببناء علاقات تكاملية سياسية رسمية بين الانظار العربية . وأن يحل عام ١٩٦١ : «سنبل كل جهودنا لتوحد الدول والشعوب العربة ومن اجرا عادة بناء الوطن العربي ، فيقرا لا نفضا السوري اتخذ مقهوم عبدالناصر لدور مصر ليس فقط من منظور التكامل القومي على المنظر التكامل المورية اليه في المنظر الانتهار العربية اليه في المنظر المربية اليه في المنظر المربية اليه في المنشقيل المستقبل المستوري المناسة المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستورية المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المست

و نحن نريد ان نتقدم لقيادة العالم العربي ، لا بالضغط العسكري ، ولا بالتهديد ولكن بالمثل الصالح . ولا
 بد لنا من أن نثبت بطويقة واضحة وقاطعة . ان افكارنا تحقق خير الشعب » ( ٣٠ حزيران / يمونيو عمام 19٦٧ ) .

د ان شعبنا يدرك انه لا ييني بالاشتراكية عجتمع الشعب المصري وحده ، ولكنه بمحاول ان ييني المجتمع
 النموذجي لشعوب الامة العربية ، ( ٩ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

بعبارة اخرى ، ان مصر يمكنها أن تلعب دوراً مهاً في تحقيق التكامل ، اذا قدمت للعرب غوذجاً حتمياً لبناء المجتمع السياسي والاقتصادي العربي ، دون حاجة الى التدخل المباشر في الشؤ ون العربية . اذا كان دور مصر في المجال العربي يتلخص في التحرير ، الدفاع ، التكامل ، فإن عبدالناصر كان يرى لمصر دوراً عالياً حضارياً تفرضه طبيعة الموقع والمكانة : ه هذا الشعب ما زال يقوم بدوره الذي هيء له والذي حمل رسالته . هو كما كان دائما صلة حضارية في هذا المدينة المغربة والموارية في هذا المدينة المجربة الإحمر على ملتقى الطريق بين آسيا وافريقيا واوروبا . وهو كما كان دائماً علويية وعلى القيم المخالفة . . . . وهو - كما كان دائماً جندي الحرية والمفاتل من اجلها ، ( ١٧ فيسان / إمريل عام 1970 ) .

وقد تصور عبدالناصر ان مضمون هذا الدور الحضاري العالمي يتلخص في : الاستقلال النشيط ، وصنع السلام العالمي . ان المقصود بدور المستقل النشيط ، هو دور الدولة التي تتخذ قرارات سياساتها الخارجية من وحي مصالحها الذاتية ، وليس من وحي مصالح اي دولة كبرى ، كما انها تلعب دوراً نشيطاً على المسرح العالمي لتخفيف حدة التوتر الدولمي. ولعل تمسك عبد الناصـر بهذا الدور يكمـن وراء رفضـه لمشـروع ايزنهاور عام ١٩٥٧ وصداقتــه مع الاتحاد السوفياتي والشيوعيين العرب عام ١٩٥٩ . فإذا اعدنا النظر الى الجمدول رقم (٥-٥) نجد ان الدور الاستقلالي النشيط ، كان هو الدور الرئيسي الذي يتبناه عبدالناصر سواء في علاقاته بالغرب او بالشرق . عبد الناصر اذاً لم يكتف بتأكيد توازن علاقاته بالكتلتين ، ولكنه في التعبير اللفظي عن دور مصر في القضايـا المتعلقة بكـل كتلة ، فإنـه كان يؤكـد عـلى الــدور الاستقلالي : ٨٧ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الشرق ، ٨٠ بالمائة من الفقرات المتعلقة بالعلاقات مع الغرب تجسد دور المستقل النشيط . في نظر عبدالناصر ، عدم الانحياز كان يعني بعدين أساسيين : ان تكون السياسة الخارجية المصرية تكويناً مستقلًا بعيداً عن التأثير المباشر للقوى الخارجية ، مع الحكم على كل قضية سياسية دولية طبقاً لما تمليه مصالح مصر بدلًا من التبني الآلي لسياسات محددة مرتبطة بحلف معين . وتعني ثانياً : العمل النشيط في آلشؤ ون العالمية ، عن طريق توسيع نطاق التعاون التجاري الدبلوماسي ، وعن طريق تكثيف دور مصر في حل الصراع الدولي ، والوساطة بين الدول الكبرى . وفي خطاب القاه عبدالناصر في ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ، لخص كل هذه الادوار الدولية التي تلعبها مصر :

و الجمهورية العربية المتحدة تحملت ان تكون خط الدفاع الاول عن الامة العربية ، وهذه المسؤ ولية خطيرة تحملت ان تعبر عن الماني الامة العربية التي يمنهها الشغط والكبت والحديد والنار والاستبداد . هذه الجمهورية بالمؤلفة المناز الماني العرب في كل مكان . هذه الجمهورية ، تحملت ايضاً مسؤ ولية ان تكون النعوذج الحقيقي للوحدة العربية والتحرر العربي . وتحملت ايضاً ان تكون في قاعدة الدعوة الى الوحدة العربية والحرية العربية والحرية . المربية ، والى معاونة الاحرار في كل بلد عربي ضد الاستعمار او ضد اعوان الاستعمار . تحملت هذه الجمهورية المشؤولية إنشاً بالنسبة للسلام العالمي . فاتبعنا سياسة عدم الانحياز ، وسياستنا سياسة مستفلة تنبع من ضميرنا ، وهياستنا سياسة مستفلة تنبع من ضميرنا ، وهياستا مياسة مستفلة تنبع من ضميرنا »

## د ـ التفاؤل السياسي

٣٥ \_ من المؤكد ان الاهداف الأساسية لمصر ستتحقق .

٣٦ ـ النجاح كامن في طبيعة الاهداف المتبناة ولا يعتمد على اي عامل خارجي .

جدول رقم (٥- ٢) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالنظام الدولي ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

| _                         | _                             |                  | _                  |                         | _               |                              |              | _                                 | _              | _                              | _                   | _                       |             |         | _         | _                 |         |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|---------|
| **                        | ā                             | 7                | 7                  | Ĩ.                      | •               | 5                            | 7,           | =                                 | ٦              |                                | ٦                   | Ş                       | 4           | ~       | ô         | 172               | المجموع |
| 1::                       |                               |                  |                    | 1                       |                 | :                            | •            |                                   |                |                                |                     | ٠                       |             |         | ĩ:        | ,                 | 1977    |
| 0.3                       | í                             | >                | 3                  | ī                       | 93              | 7                            | -            | ۲,                                |                |                                |                     | •                       |             |         | <u>:</u>  | 7                 | 1977    |
| 14                        | 1                             | ١٧               | 7                  | ٠,                      | 9               | =                            | 7            |                                   |                |                                |                     | ه                       | <           |         | ŕ         | 10                | 1970    |
| 4                         | 1                             | <b>1</b>         |                    | Ã                       | •               | •                            |              |                                   |                |                                |                     | ٦.                      |             | 7       | 7         |                   | 1976    |
| مَ                        | á                             | á                | ä                  | 1,                      | ۲.              | :                            | •            | 7                                 |                |                                |                     | 7                       |             |         | ĩ:        | =                 | 1977    |
|                           | :                             |                  | ÷                  | •                       | 7               | 7                            | ٧١           |                                   | ١٧             |                                |                     | _                       |             |         | Ĩ:        | _                 | 1474    |
| ۲.                        |                               | :                | -                  | 7.                      | 70              |                              | ۲,           |                                   |                |                                |                     |                         |             |         | :         | ī                 | 1191    |
| 11                        | 7                             | 1,               | 5                  | <b>*</b>                | Ē               |                              |              |                                   |                |                                |                     | 4                       | 3           |         | š         | ĩ.                | 141.    |
| 1                         | ٧                             | •                | ۱۷                 | .1                      | 9               | <                            | 3            |                                   | <              |                                | ž                   | í                       |             |         | í:        | 6                 | 1904    |
| 7                         |                               | :                |                    | 0                       | :               |                              | ٠.           |                                   |                |                                |                     |                         |             |         | :         | -                 | 1907    |
| 7                         |                               | ٧,               |                    | 4                       |                 |                              | :            |                                   |                |                                |                     | ~                       |             |         | 1:        | <                 | ١٩٥٧    |
| تحقيق المدالة الدولية (٪) | تحقيق المساواة الاقتصادية (٪) | ازالة المتدي (٪) | الاتصال الدولي (٪) | ب - شروط السلام المدولي | سياسة القوة (٪) | التتاقض الاقتصادي الدولي (٪) | القوميـة (٪) | الحلافات الايديولوجية الدولية (٪) | داخل الدول (٪) | الخلافات الايديولجية والسياسية | الطبيعة البشرية (٪) | أ ـ مصادر الصراع الدولي | انسجامي (٪) | خاع (٪) | صراعي (٪) | ٣ _ النظام الدولي | المقيدة |

| صابع للسادم (١/)          | -    |      |      |          | :        | ī        | - ·  | ,    | -    | 4    | 1 2  |         |
|---------------------------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|---------|
| عودج لتنمية (١/)          | •    |      |      | F        | : -      | : ,      | :    | - 4  | ; ,  | •    | !    | , ,,    |
| جسر للاتصال (٪)           |      |      |      | i        |          |          |      |      |      | 1    |      | :       |
| تطوير عوبي (٪)            |      | -    | -    |          |          | ž        | 6    | .,   | ۔    | -1   | 7    |         |
| تکامل عربي (٪)            | ر    | ٦    | <    | 1        | 4        | ٠.       |      |      |      | <    |      | 4.3     |
| وسيط دو لي (٪)            |      |      |      | •        | 1        |          |      |      |      |      | _    |         |
| مدافع عن العقيدة (٪)      |      |      |      |          |          |          |      |      | 4    |      |      | : .     |
| معادٍ للشيوعية (٪)        |      | -    |      |          |          |          |      |      |      |      |      | :       |
| معادٍ للاستعمار (٪)       | ,    | 3.4  | •    | 7        | ۲,       | ۰        | 7,   |      | 14   | 77   | 77   | \$      |
| مستقل (٪)                 | ŕ    | 13   | 4    | ۲0       | ī        | :        | ۲.   |      | 1    | 7    |      | 7       |
| قائد اقليمي (٪)           | 17   | =    | ó    | 1.       | >        | 7        | ۰    | 9    | :    | ١٧   |      | 1       |
| عـرد (½)<br>عـرد          |      | _    | -    |          | í        | م        | 10   | 11   | ,    | 7    |      |         |
| - هـ ـ دور مصر الدولي     | 7.   | ×    | >    | 5        | 7,       | 70       | £.   | 1,5  | 1    | 7    | 7    | 113     |
| غير مستقر (٪)             |      | í    | Ē    | í:       | <u>:</u> |          | :    | •    | ٧٢   | :    |      | 4       |
| مستقر (٪)                 |      |      |      |          |          | Ē        |      | •    | 77   |      |      | ₹       |
| د ـ استقرار النظام الدولي | 1    | ٦,   | 4    | _        | 4        | -        | 4    |      | ,    | >    | 1    | 7       |
| متعدد الاقطاب (٪)         |      | •    |      | :        |          |          |      |      | í    | :    |      | 3       |
| قطية ثنائية جامدة (٪)     |      | •    |      | <b>:</b> |          |          |      | •    |      |      |      | 5       |
| قطية ثنائية مرنة (٪)      | ·:   |      |      | ر        | :        | <u>:</u> | ĩ    | •    |      |      |      | :       |
| ج ۔ ميكل النظام الدولي    | -    | ٠,   | ı    | •        | <        | -1       | 7    |      | 4    | -    | ı    | 7       |
| المغيدة                   | 1407 | 1404 | 1404 | 14.      | 1411     | 1417     | 1417 | 1471 | 1970 | 1417 | 1417 | المجموع |
| تابع الجدول رفع (٥ - ٦)   |      |      |      |          |          |          |      |      |      |      |      |         |

٣٧ - تحقيق الاهداف الاساسية قد يتأخر في المدى القصير ، ولكن من المؤكد ان هذه الاهداف
 ستتصر في المدى الطويل .

و بفضل ايمان هذا الشعب ، الشعب العربي في كل بلد عربي ، بفضل هذا الايمان سنستطيع دائياً ، بمون
 الله ، ان ننتصر ، وان خيزم المؤامرات ، لأن الاهداف التي نعمل من اجلها اتما هي اهداف الشعب العربي في كل
 وطن عربي . . . . يغذه الروح التي اراها فيكم ، وقد جمعتم العرب من كل بلد عربي ، ومن كل وطن عربي ، سننتصر
 دائماً في تحقيق اهدافنا ء ( ٧ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

وقد بلغ احساس عبدالناصر بالتغاؤ ل السياسي اقصاه عقسب الوحدة المصرية ـ السورية عام ١٩٥٨ حين أعلن ان هذه الحقبة من تاريخ العالم هي « عصر الوحدة العربية » . وأكد ان « الجزر فد انتهى وبدأ للد » ( ١٦ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) ، كما أعلن الانتصار النهائي والمطلق للقومية العربية على اعدائها في المنطقة .

ويتضح الطابع المطلق للتفاؤ ل السياسي لعبدالناصر بالنظر الى الجدول وقم (٥-٧) ، اذ أنه في ٨٢ بالمائة من الجمل التي تحدث فيها عن التفاؤ ل والتشاؤ م السياسيين ، كان عبدالناصر يعبر عن تفاؤ ل مطلق ، اي تفاؤ ل لا يتصور احتمال الفشل على الاطلاق<sup>٧٧)</sup> . اضف الى ذلك ان تفاؤ ل عبدالناصر كان تفاؤ لا غير مشروط بحدوث ظروف خارجية معينة . فالنجاح في تحقيق الاهداف كامن في طبيعة الاهداف ذاتها ، وهذا واضح في ان ٣٣ بالمائة من اشاراته الى مشروطية التفاؤ ل السياسي كانت تعبر عن تفاؤ ل غير مشروط . وكذلك ، فإن التفاؤ ل السياسي الناصري كان في الخالب متعلق بالاهداف العامة ذات الامد الطويل . فالسياسات المحددة قد تنجح وقد تفشل طبقاً للظروف الحالية ، اما الاهداف القومية الكبرى ، فإنها لا بد من أن تتحقق . وقد

<sup>(</sup>٧) فيما عدا عام ١٩٦٥ ، الذي هبطت فيه نسبة التفاؤ ل غير المحدود الى ادناها ( ٣٨ بالمائة ) وارتفعت فيه نسبة الشغاؤ مل المنافقة عبد الناصر على عام ١٩٥٠ بالمائة و الخطر المنافقة عبد الناصر على عام ١٩٥٠ بالمنافقة الخطر اعوام النافقة عبد الناسخة عبد الوحدة السابع : و نحن في سنة من الخطر السنوات في النافقة المنافقة المنافقة المنافقة أن المنافقة من المنافقة . اسرائيل المنتعد لحفظ عدوانية ، اسرائيل حصلت على السلاح من الغرب ، اسرائيل هددت بأننا اذا حزلنا روافد بهر الاردن سيقوموا بالرد بالقوة ،

ويعلل الاستاذ محمد حسين هيكل التشاؤم الذي ساد العقائد الناصرية خلال عام ١٩٦٥، بأن عام ١٩٦٤ كان عاماً عربياً استثنائياً شهد تحولات هامة بالنسبة للامة العربية ، ووا لعل عبدالناصر قد افترض ان رد الفعل على ذلك كله سيكون شرساً قال ان عام ١٩٦٥ هو اهم سنوات النضال العربي ، وكان قراء متأتية للفعل ورد الفعل ٤ ، انظر : فؤاد معلم ، مصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسين هيكل ، ط ٢ ( بيروت : دار 'لفطايا ، ١٩٧٥ ) ، ص ١٧٥ .

ارتبط بذلك تصور أساسي آخر يتعلق بتأثير عنصر الزمن على تحقيق الاهداف السياسية . فعبدالناصر كان يتصور ان الوقت يعمل لصالح العرب ، فالتقادم من شأنه أن يقوي من قدرة المرب على تحقيق الاهداف . ولذلك ، فإن التفاؤ ل الناصري كان في الاغلب مرتبطاً بالاهداف طويلة الامد ، اما تحقيق الاهداف في الامد القصير فإنه قد يكون عرضة للنجاح او الفشل . فعبدالناصر مثلاً لم يكن متفائلاً حول امكانية تحقيق هدف التضامن العربي في المستقبل القريب ، وأكد صراحة و اننا سنستم منه طويلة بدون تحقيق التضامن العربي في المستقبل القريب ، وأكد صراحة و اننا الموساء ما العربية عمل صعب وشاق وسياخذ وتنا طويلاً ، لأن العوامل المرجودة اليوم ضد الرحدة العربية عمل صعب وشاق وسياخذ وتنا طويلاً ، لأن العوامل المرجودة اليوم ضد المحتدة المعربية عوامل ما زالت قوية ، ( ٢٩ آب / اغسطس عام ١٩٦٥ ) . كذلك ، كان عبدالناصر عتمالة أحول المكانية التوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل ، الشكلة بين العرب واسرائيل كانت الولاً عند العرب واسرائيل كانت الولاً عبدالنا كانت الولاً عبد على المرابع على ما ما بيا على منا كان عبدالناطر عبور شعب فلسطين المنبوبة . ولقد اضافت اسرائيل لما هذا ايضاً مطامعها التوسعية . . فهل ترى ان هذا كله يتحو اي امل في حل ؟ ( ٦ نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ ) .

وقد اعترف عبدالناصر صراحة ان هدف تحرير فلسطين قد لا يمكن تحقيقه في المستقبل القريب ، فتحرير فلسطين هو عملية تماريخية طويلة قوامها التفوق الاجتماعي والاقتصادي والعسكري على اسرائيل الى الحد الذي لا تستطيع فيه اسرائيل مقاومة النيار العربي . ومن ثم ، فإن عبدالناصر ايقن أن هذا الهدف لن يتحقق في حياته ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٥). كذلك ، لم يكن عبدالناصر متفائلاً بامكانيات تحقيق عملية التحول الاشتراكي للمجتمع المصري في المستقبل المتطور ( ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤) ، ولا بامكانيات تحقيق السلام العالمي ( ٢٧ نيسان / ابريل عام ١٩٦٥) .

## هـ ـ التنبؤ السياسي

٣٨ ـ المصادفة لا تلعب دوراً حاسماً في الحياة السياسية .

٩٩ ـ العملية التاريخية هي عملية حتمية ـ دائرية ـ تقدمية ، ومن ثم فإف من الممكن تبين
 مجموعة من الانماط المحددة في التطور التاريخي .

٤٠ ـ جوهر التيارات التاريخية الراهنة يكمن في الموارد البشرية العربية .

لاحظنا أنه في الفترة الاولى لم يكن لدى عبد النـاصر مفهـوم واضح للعملية السياسية التاريخية ، وأنه لذلك كان يعتقد في دور المصادفة في الحياة السياسية . بيد أن تحوله التاريخي نحو الايديولوجية الاشتراكية ، أدى الى بلورة مجموعة من المعتقدات المتعلقة بوجود قوانين تــارات تاريخية يمكن ابتداء منها تحديد النتائج المستقبلية .

في هذه الفترة طور عبدالناصر مفهوماً محدداً للحياة السياسية باعتبارها في الاساس منطوية على مجموعة من الانماط والقوانين المتكررة الحدوث بشكل منتظم . ان النمط الاساسي في الحياة السياسية ـ في المفهوم الناصري ـ هو نمط التغير والحركة والتطور . فمنذ بداية الحليقة ، تتطور

|                 |                 | _                    |               | _         | _                    |                   | _                     | _                |            |                | _              |                    | _                     |           |
|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| :               |                 | =                    | =             | 7         | 7                    | <b>:</b>          | ٠.                    | 7.               | <          | -              | :              | ۸,                 | 444                   | المجموع   |
|                 |                 |                      | <b>6</b>      | 70        | <del>-</del>         | 7                 | 7                     | 7                |            |                |                | <u>:</u>           | 17                    | 14.41     |
|                 |                 | -                    | <br>:         | <b>:</b>  | í                    | 8                 | 63                    | 7.               | 16         | ~              | 7              | 74                 | 1                     | 1477      |
|                 | <u> </u>        | •                    | <b>2</b>      | ٩         | 70                   | ۲,                | ٩                     | •                | ۲.         | •              | 7              | 7,                 | <b>.</b>              | 1470      |
|                 |                 | _                    | <u>`</u>      | 1         | í                    |                   | 8                     | :                | •          | ۰              |                | ?                  | •                     | 1976 1978 |
|                 | <u>.</u>        | -                    | 7             | 1         | 11                   | •                 | •                     | :                |            | _              | :              | ŗ                  | 11                    | 1977      |
|                 | <u>:</u>        | -                    | 6             | 70        | 7                    | 5                 | 2                     | 1,               | 4          |                | :              | \$                 | ۲.                    | 1977      |
|                 |                 |                      | >             | á         | 5                    | 4                 | 7,                    | 1.               | 7          |                |                | <b>\</b> 4         | 11                    | 1971      |
|                 | :               | _                    | 9             | 1         | 1                    | 70                | 7                     | 7                |            |                | í              | \$                 | £r                    | 147.      |
|                 |                 |                      | :             | 3         | ۲,                   | 70                | 6                     | *;               | ~          |                |                | 1                  | 5                     | 1909      |
|                 |                 |                      | 7             | 7         | 5                    | 77                | <b>&gt;</b>           | 24               | ~          |                |                | ;                  | 7                     | 1407      |
|                 |                 |                      | 7             | 4         |                      | 17                | 7                     | >                | í          |                | í              | ۲,                 | >                     | 1907      |
| لصالح الاعداء 🗀 | لصالح العرب (٪) | ج - الوقت لصالح من ؟ | غير مشروط (٪) | مشروط (٪) | ب - مشر وطية التفاؤل | سیاسات عدودهٔ (٪) | أهداف بعيدة المدى (٪) | ا ـ بالاضارة الى | تشاؤم (١/) | تفاؤل غناط (٪) | تفاؤل عدود (٪) | تفاؤل غیر عدود (٪) | ة _ التفاؤل / التشاؤم | المنيدة   |

جدول رقم (٥-٧) التوزيع التكراري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالتفاق السياسي . للسنوات ١٩٦٧ - ١٩١٧

الحياة البشرية تطوراً دينامياً متلاحقاً . و الحركة والتطور هما قانونا الحياة منذ الأزل والى الابد » ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥) . والتطور التاريخي يسبر طبقاً لانماط وقواعد معينة يمكن فهمها وتوقعها (٨٠٠) . المم هذه الانماط هي الدائرية ، الحتمية ، التقدمية . كان عبدالناصر يرى أن التاريخ هو عملية دائرية . فالاحداث الراهنة والمحتملة هي في الاساس اعادة معدلة للانماط التاريخية السابقة . ومن ثم فإنه من الممكن التنبؤ بتاتج المواقف والسياسات الحالية بتحليل التيارات التاريخية السابقة . فالموحدة المصرية مالسورية عام ١٩٥٨ في نظر عبدالناصر ، لم تكن اكثر من استمرار للنمط الطبيعي في حياة الامة العربية وعودة الامور الى حالتها الطبيعية :

وإن ما رأيت في هذه الايام هو الامر الطبيعي . لقد رأيت العرب امامي في هذا المكان من كل بلد عربي وقد اجتمعوا جنباً الى جنب وهم (الحيث عن المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع من السنين ومنذ آلاف السنين ها المحام المجتمع المجتمع المجتمع عام م السنين ومنذ آلاف السنين ها المحام ١٩٥٨ ) .

كما أن مساعدة الجمهورية العربية المتحدة للشعب العراقي ضد « الحكم الشيوعي » في العراق عام ١٩٥٩ هو تكرار لوقوف سوريا مع العراق ضد التتار :

وحينها فتح هولاكو بغداد ، وحينها احتل التتار العراق ، قمتم في الشام وتكانفتم مع اخوانكم في العراق لتعدوا الفومية العربية الى مكاتبا في العراق . إننا اليوم نبدأ العمل مرة اخرى ، إننا اليوم نكرر التاريخ . ان التاريخ يكرر نفسه . . . وسيرتفع علم الفومية العربية دائماً في العراق كما ارتفع حينها هزم هولاكو ، ( ١٣ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

كذلك اعتقد عبدالناصر بأن الامة العربية ستنحرر . وبرر هذا التنبؤ بالنمط التاريخي في حياة الامة العربية منذ عصور التنار والصليبيين . مؤدى هذا النمط هو أنه حينها يتحد الجيشان المصري والسوري تستطيع الامة العربية ان تهزم اعداءها . وبما أن الجيشين قد اتحدا في اطار الوحدة المصرية ـ السورية ، فإن الامة العربية ستهزم اعداءها الحاليين :

و القرن الثاني عشر ، حينها احتل الاستعمار الصليبي فلسطين ، وحينها تقدم الصليبيون من فلسطين حتى
 دخلت قواتهم الى مشارف القاهرة ، وحينها كانت قوات مصر تحارب وتتفهتر ثم تحارب وتصمد ، قامت القوات

<sup>(</sup>٨) الواقع ان عبد الناصر كان لديه احساس عميق بالتاريخ ، اذ ان للعرفة التاريخية كانت تشكل لديه مصدراً رئيساً للمقائد والسياسات . قعبد الناصر كان داتم يعقد للفارنات بين الاحداث الرامنة والوقائم التاريخية ويؤكد ان هناك بقطابه في ٧ المار / مايو عام ١٩٠٠ حيث عقد مايزة بين ان هناك تحطابه في ٧ المار عام ١٩٠٠ حيث عقد مايزة بين انتصار العرب على الصليبين ، وين الانذار الذي وجهه لويس التاصر العرب على الصليبين ، عام ١٩٠١ والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى الملك المصالح عام ١٩٥٠ والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى الملك المصالح عام ١٩٥٠ والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى الملك المصالح عام ١٩٥٠ والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى الملك المصالح عام ١٩٥٠ والانذار الذي وجهه لويس التاسع الى الملك المصالح عام ١٩٥٠ كي نظره جزءاً من المخططة الاستعماري منذ المصليبين المناهدية المواجعة المناهدية المواجعة ويناه عالم عام ١٩٥٠ كيارة عام ١٩٠٤ كيارة المناهدية المواجعة المناهدية المواجعة المناهدية المواجعة المناهدية المناهدية المواجعة المناهدية المواجعة ويناهدية المناهدية المناهدة ال

السورية وأرسل نورالدين في سورية جيثاً قوياً لمساندة اخوته المصريين ، ووصل الجيش القومي من سوريا الى مصر ، وهزم الصليبيين . . . الجيش السوري حيثها اتحد مع الجيش المصري استطاع أن يخلص الامة العربية من الاحتلال والاستعمار الصليبي . واليوم يتحد الجيش السوري والجيش المصري تحت راية الجمهورية العربية المتحدة مرة اخرى بعد مئات السنين ، وياذن الله سنستطيع أن نحرر الامة العربية كها حررناها في القرن الثاني عشر ، وكها حروناها من التنار حينها اتحد جيش مصر ايضاً مع الجيش السوري . . . حدث هذا ضد الاستعمار الصليبي ، وحدث هذا ايضاً منذ الغزو التناري ، ( 12 آذار / مارس عام 1904 ) .

وطبقاً للمنطق التاريخي الدائري نفسه ، استنج عبدالناصر ان فلسطين ستتحرر . فتاريخ المنطقة منذ عصر الحروب الصليبية يؤكد قدرة العرب على استعادة فلسطين . وفي حديثه الى الصحفى الهندى كارنجيا في ١٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ، أكد هذا المنطق بقوله :

و سيعرودن ( الفلسطينيون) ، لقد جاء وقت في الماضي استطاع فيه الاستعمار المستتر بالصليبية احتلال ارضنا في فلسطين لمدة سبعين عاماً طوالاً ، ولكن العرب واصلوا القتال من اجل اراضيهم الى ان استعادوها في الهاية . وليس لدى شك من أن التاريخ سوف يعيد نفسه 2 .

البعد الناني لتصور عبدالناصر للعملية التاريخية هو الحتمية ، فالمصادفة لا تلعب دوراً أساسياً في تحديد مسار التاريخ ، والتاريخ في المفهوم الناصري يسبر طبقاً لمنطق حتمي لا يمكن مقاومته او تغييره ( ١٩٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) . وقد استقى عبدالناصر نظريته في الحتمية التاريخية من التاريخ العربي . فهو يرى ان التاريخ العربي قد سار دائماً وفقاً لنمط محدد ، قوام هذا النمط التاريخي العربي هو التوافق بين القوة والوحدة، فإذا توحدت الامة العربية ازدادت قوتها ، وحينها تقوى الامة العربية ازدادت

و لقد كان الكفاح من اجل الوحدة ، هو نفسه الكفاح من اجل الحياة . ولقد كان التلازم بين الفوة والوحدة أبر زممالم تاريخ امنتا . فيامن مرة تمثلت الوحدة ، الا تبعتها الفوة ، وما من مرة توافرت الفوة الا كانت الوحدة نتيجة طبيعة لها . . . لم يكن عمض صدفة ان محاولة الوحدة في المنطقة لم تتوقف منذ اربعة آلاف سنة طلباً للفوة بل طلباً للدياة ، ( ٥ شباط / فبر اير عام ١٩٥٨ ) .

انطلاقاً من هذا المنطق الحتمي في التاريخ العربي فقد استخلص عبدالناصر عدة قوانين أساسية للتطور السياسي العربي . اول هذه القوانين هو حتمية تحقق الوحدة العمربية وانتصار القوى التقدمية العربية على الاستعمار والقوى الرجعية .

د نحن على ثقة أن الوحدة حتمية ، ولا بد ان تتم . قد تتعطل بضع سنوات ، ولكنها حتمية تلويخية لا يمكن بأى حال الا أن تقرع . ( ٢١ شياط / فير اير عام ١٩٦٥ ) .

الشعب المصري سوف يكون لصموده الأثر الأكبر في انيتحسر المد الرجعي الاستعماري ويعود كها نقضي
 بذلك حتمية التطور التاريخي . . . الصدام مغروض في العالم العربي ، واعتقد ان هذا الصدام ميسيرمع سيرة التاريخ
 الطبيعة وسيرة الامور الطبيعة ، اذ ستصفى قبوى الرجعية واعوان الاستعمار ، وستنتصر قبوى الثورة وقبوى

التقدم . . . ولكن التتيجة محكوم عليها سلفاً ، نفس التتيجة القديمة ونفس المصير، ( ١ ايار / ممايو عــام 1977 ) .

كذلك استخلص عبدالناصر قانوناً أساسياً من قوانين التاريخ العربي هو أن و المنطقة العربية تلاقى الهزيمة حينها تنقسم على نفسها ، وحينها تتحد استطاعت ان تهزم اعتى الجيوش ،

و هذا تاريخنا الطويل من ۸۰۰سنة ، لما كانت دوله منا تتعرض للغزو ، كانت تسقط اذا بقيت وحدها ، ولما كانت دولة فينا تتعرض للغزو وتتضامن مع بقية الدول العربية ، كان العرب يستطيعون ان بيزموا اعتى الجيوش كها حدث في هزيمة الصليبيين وجيوش النتار ، ( ٢١ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

واخيراً ، فإن العملية التاريخية في المنظور الناصري ، هي تقدمية . فالدائرية التاريخية لا تعني تكرار الوقائع التاريخية نفسها واشكال الاستغلال نفسه ، لأن التاريخ هو في الاساس عملية قوامها التقدم الاجتماعي . ، فاعظم قوة عركة للتاريخ والتقدم هي ارادة النبير نحو المثل الاعلى ،<sup>(٩)</sup> .

و تبار التاريخ يسير الى الامام ، وان الدول الكبرى التي حاولت أن توقف هذا النيار لم تستطع أن تتخلب على النيار الطبيعي للتاريخ ، ( ٢٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

ه إن التقدم ، ان اوادة التغير ، ان الثورة المستمرة التي نسير فيها هي مع التغيير الحنمي ومع سير مجرى التاريخ ، ( ۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۹۲ ) .

وإني لارفضى رفضاً مطلقاً ذلك القول الذي يتردد في بعض الاحيان اعزازاً للماضي واسترجاعاً لذكرياته يقول ان الاجيال التي مضت لن تعوض ، وإن ما فات لن يعود ، وإن الاجيال السابقة خير من اجيال لاحقة . ارفض هذا المنطق ليس فقط لأنه بجاني سنة التطور ، وإنما أرفضه لأنه بجافي الحقيقة ، ( ١٥ كانون الاول / ديسمبر عام ( ١٩٦٢ ) .

ه التاريخ تطوره حتمي ، التاريخ يسير نحو التقدم . . . ولا يمكن للرجمية ان تبقى ، فإن امة العرب تنجه الى الامام ، ( ٢٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

ان تبار التاريخ غلاب في قدرته على التطوير والتغيير ، وذلك كله حتمي لصالح التقدم وانتصار لـ » .
 ( ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

ولهذا ، فإن عبدالناصر ، كان يتصور وجود اتجاه عالمي عـام نحو الاشتراكية والعـدالة الاجتماعية ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) . كها تنبأ بحتمية سقوط النظم الرجعية في العالم العربي ، لأن النظم تعمل ضد المسار الحتمي التقدمي للتاريخ ، ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٢ و ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٩) وهذا هو معنى اشارة عبد الناصر في بعض الاحيان الى ان و التاريخ لن يعيد عجلة الزمن مرة اخرى ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) ، و وقصد بذلك ان اشكال الاستخلال والاستعمار القديمة لن تعود مرة اخرى ، فالتقدمية والدائرية في التاريخ اذن صنوان لا يفترقان .

 و إن الثورة الاجتماعية ستجري في الرجعية لأن هذا هو النطور الطبيعي للتاريخ ، ( ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ) .

ه الصدام مفروض في العالم العربي ، واعتقد ان هذا الصدام سيسير مع سيرة التاريخ الطبيعية . اذستصفى قوى الرجعية واعوان الاستعمار وستنتصر قوى الثورة وقوى التقدم ء ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٦ ) .

قدمنا أن اعتقاد عبدالناصر في امكانية التنبؤ السياسي كان يرتكز على قراءتمه للتاريخ المربي . ويمكن أن نضيف الى ذلك أن تلك العقيدة كانت تناسس ايضاً على قراءتمه للتيارات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة . فقد اعتقد عبدالناصر ان جوهر الحتمية التاريخية الراهنة يكمن في عنصر واحد هو الموارد البشرية . فزيادة الموارد البشرية الصهيونية من شأنها أن تقلب موازين القوى في المنطقة العربية لمصلحة العرب بما يمكنهم من حسم الصراع مع اسرائيل . ولهذا ، فإن مرور الوقت بدون اتخاذ اجراءات محددة ضد اسرائيل يفزع العرب لأن مرور الوقت من شأنه التعجيل بالحتمية التاريخية .

و أنا باقول ان قضية فلسطين بقالها ١٧ سنة ، ولكن مع الوقت ومع الزمن احنا اللي حانكسب قضية فلسطين ، لأن احنا عندنا الحق وعندنا القوة البشرية . واقول حايجي اليوم اللي العرب يجندوا فيه ٢ مليون و ٣ مليون ويحسرووا فلسطين ويستعيدوا حقوق شعب فلسطين ، مها كمانت كمية السلاح اللي حتديها المدول الغربية لاسرائيل ،( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٥) .

كذلك اعتقد عبدالناصر في حتمية انتصار النظم التقدمية العربية ، وبني هذا الاعتقاد على تصور مؤداه أن والطورات التي حصلت من الشعوب التي لم تقبل احكام الدكتانورية والفاشية والارهابية تدل على كل المشاكل التي تصادفها وتحقق الرحمة سواء أكانت وحدة هدف او وحدة في اي شكل من الاشكال و ( 1 تشرين الاول / اكتبوبر عام ١٩٦٣ ) . كما اعتقد أن التناقضات الاجتماعية ستستمر في المجتمع الاشتراكي لأن و هذا هو الاتجاه العام في كل المجتمعات الاشتراكي لأن و هذا هو الاتجاه العام في كل المجتمعات الاشتراكي الأن و هذا هو الاتجاه العام في كل المجتمعات الاشتراكية و ( ١٢ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٤ ) .

الواقع ان مفهوم الحتمية التاريخية ، الذي كان محور التحليل الناصري لامكانية التنبؤ في الحياه السياسية ، صنع هذا التحليل بنوع من اليقين المطلق يشبه اليقين الذي يجيز الايمان الديني . فإذه كان التطفي أن نتوقع قدراً من اليقين المطلق في إمكانية التنبؤ بهذا التطور . ولذلك ، فإننا نجد ان ٩٥ بالمائة من اشارات عبدالناصر الى درجة التنبؤ ، تؤكد هذا اليقين المطلق ( الجدول (هـ٨٥)) . بيد ان الاعتقاد الناصري في حتمية التطور التاريخي ويقينه المطلق في هذه الحتمية ، لم يعن ان تلك الحتمية هي حتمية آلية . فالحتمية ، الم يعن ان تلك الحتمية هي حتمية آلية . فالحتمية التاريخية تتطلب تدخل العنصر البشري لتحريك تلك الحتمية . وقد أكد عبدالناصر صراحة هذا المعني في خطابه في اول ايار / مايو عام ١٩٦٦ بقوله :

و لا يكفي الفوى الثورية أن تطمئن الى ان حركة التاريخ معها ، لا بد من أن تنجمع كل القوى الثورية
 القومية في العالم العربي لتتصدى لمواجهة الرجعية والاستعمارة.

جدول رقم (٥- ٨) التوزيع التكواري لعقائد عبد الناصر المتعلقة بالتنبؤ السياسي ، للسنوات ١٩١٧ - ١٩٦٧

| _             | _          | <u>ہ</u> | ?               | 6              | í                   | 1              | ï                 | 3                   | ۸۷۱            | 4                  | \$              | ź                  | المجمو |    |
|---------------|------------|----------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|----|
|               |            | :        | ٦.              |                |                     | :              | _                 |                     | ٦.             |                    | Ē               | ٦                  | 1978   |    |
|               | >          | 4        | í               | 1.             | <                   | ۰,             | 1                 |                     | í              |                    | ĩ:              | 3,                 | 1477   |    |
|               |            | <u>}</u> | 3               | >              | •                   | 7              | =                 | 13                  | 7              |                    | <u>:</u>        | 7                  | ۱۹٦٥   |    |
|               |            | Ĩ:       | 7               | ¥              | ī                   | ź              | 70                | 7                   | 7              |                    | :               | 4                  | 1978   |    |
| <             |            | 1        | 10              | <              |                     | 7              | 17                | 7                   | 6              |                    | ĩ               | ĩ                  | 1971   |    |
|               |            | ·:       | 1.              | <              |                     | ٧              | <                 | 7                   | ž              |                    | :               | í                  | 1417   |    |
|               |            | ·        | ۰               | ٠.             |                     | •              |                   |                     | •              |                    | ĩ               | •                  | 1411   | ١, |
| •             |            | :        | :               |                | 3.7                 | 70             | 7                 | 74                  | ٧              |                    | <u>.</u>        | ۲                  | 141.   | l  |
|               | -          | 2        | 3               | 6              | 1                   | 3              | í                 | <                   | 7              |                    | ĩ               | 7                  | 1404   |    |
|               |            | <u>:</u> | ۲۷              | 1              | ī                   | 7              | 6                 | ī                   | 7              |                    | ĩ               | 4                  | 140%   |    |
|               | ۲0         | ۲,       | *               | 7              |                     | 7              | 16                | ĭ                   | <              | 7                  | 5               | <                  | 1904   |    |
| لايقيـــن (٪) | احتمال (/) | يتين (٪) | ب ـ درجة التنبؤ | احداث عددة (٪) | تتافيج السياسات (٪) | سلوك العدو (٪) | النظام الدولي (٪) | التطور التاريخي (٪) | أ_جالات التنبؤ | لا يمكن التنبؤ (٪) | يمكن التنبؤ (٪) | ه _ التثيق السياسي | المنب  |    |

# و ـ دور القائد في التطور الاجتماعي ـ التاريخي

٧٧ - وعبدالناصر ليس الا منفذاً لارادة الجماهير وتصميمها على السير نحو التطور والقومية العربية ، .

٤٨ ـ لا يستطيع فرد واحد أن يضبط كل شيء في الحياة .

٩٤ ـ « دوري هو دراسة الآراء غير المنظمة للجماهير ، وتنسيق وتجميع آرائها » .

. ٥ - يجب على القائد السياسي أن يحاول أن يؤثر في الاحداث المعاصرة في مجتمعه .

 ١٥ ـ عبد الناصر لا يستطيع أن يؤثر كثيراً في مجالين أساسيين هما : العلاقات العربية والوضع الاجتماعى للمرأة .

يميز علماء نظرية و التعلم الاجتماعي ، Social Learning بين نوعين من الافراد ، الحارجين والداخلين ، طبقاً لمعيار المقدرة على التحكم في مصائرهم . يعتقد الخارجيون ان قوى معينة \_ خارج نطاق سيطرتهم المباشرة \_ هي التي تتحكم في تحديد نتائج اعصالهم . اما الداخليون ، فإنهم على الحكس يعتقدون أنهم هم الذين يسيطرون على مصائرهم . وبالمثل يختلف القادة السياسيون في درجة اعتقادهم بقدرتهم على التأثير في مسار العملية التاريخية . فبعض القادة ، من المثال لذين ، يرون أنه باستطاعة القائد السياسي الواعي بالعملية التاريخية والمنظم تنظياً جيداً ، ان يلعب دوراً مها في و تحريك ، التاريخ في الاتجاه المطلوب . وبالعكس ، يرى عدود للغابة .

أين يقف عبدالناصر من تلك المناظرة ؟ بصفة عامة ، كان عبدالناصر يتمي الى النوع الثاني من القادة ، فقد اعتقا عبدالناصر أنه ليس بمقدور اي غزو ان يؤثر تأثيراً ذا بال في مسار النظور التاريخي . اذ أن هذا المسار يتحدد ـ في التحليل الناصري ـ « طبقاً لارادة الجماهير ، ويقتصر دور القائد السياسي على رصد مسار النظور التاريخي والتصرف إيجابياً بما يتلاءم مع هذا المسار . طبقاً لهذا المنطق ، فقد أكد عبدالناصر على أن دوره في تشكيل المسار الناريخي لحركة القومية العربية هو دور محدود ويقتصر على ايضاح المشاكل الرئيسية الناشئة عن تحقيق النوجه التاريخي العربي نحو الوحدة ، وعلى تنفيذ الارادة التاريخية للجماهير . فالقائد السياسي يجب عليه الا يعوقل او يشكل المسار الرئيسي للتاريخ ، لأن اي فرد كها قال في خطاب استقالته في ٩ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، «مها كان دوره ، ومها بلغ اسهامه في فضايا وطنه هو اداة لارادة شعبة وليس هو صانع مذه الارادة » .

و لا يسوجد فـرد يصنع اقـدار الشعوب او يصنع ارادتها ، إنها الشعـوب هي التي تصنع مقـدراتها . أنـا كجمال عبدالناصر كنت اعتبر أن الوحدة بين مصر وسوريا امامها خمس سنين او اكثر ، لست أنا الـذي صنعت الوحدة بين مصر وسوريا ، ولكن الشعب العربي في سوريا والشعب العربي في مصر هما اللذان فرضا الـوحدة . الشعوب العربية هي التي تصنع اقدارها وهي التي تملي مشيئتها . . . أقول إن الزحف المقدس بدأ ، وان الزحف المقدس أخذ طريقه ، وأن دور القيادة ليس الا ازالة العقبات ، ( ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

ه هذه القومية العربية لا يمكن أبدأ أن تكون لواء لفرد او ان يرفع لواءها جال عبدالناصر . لأن القومية العربية هي انتجال المربية هي قيادة جال عبدالناصر او قيادة فرد او افراد . . . ان جمال عبدالناصر حينا يتواجد في هذا المكان في هذا الوقت ليحمل هذه الرسالة باسم الشعب الحا أفي على نفسه أن يسلمها الى هذا الشعب قوية راسخة عزيزة المبادئ . . . لم يحقق هذه الوحدة جال عبدالناصر ولم يحققها اي يسلمها الى 1900 عندا الشعب ، ( ١٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1904 ) .

 لا وجدت أنها ارادتكم لم يكن من حقي أن اعترضها . الها كان من واجبي ان أسعر الشعب بما يتعين عليه أن يواجهه . ليس من حق مسؤول ان يعترض ارادة شعب وإنما من واجبه أن يشرح له الجهد الذي يتعين عليه أن يبذله اذا ما أراد أن يفرض ارادته » ( ۲۱ شباط / فبراير عام ١٩٥٩ ) .

بالاضافة الى التطور التاريخي ، حدد عبدالناصر بحالين أساسيين من مجالات الحركة السياسية والاجتماعية اعتبرهما خارج نطاق قدرة القائد السياسي على التأثير والسيطرة . هذان المجالان بالتحديد هما مجال العملاقات العربية وبحال الوضع الاجتماعي للمرأة في المجتمع العربي . فقد أدى النزاع الذي نشب بين عبدالناصر وقيادة حزب البعث والتمزق الذي سيطر على العلاقات العربية خلال سنة ١٩٦٣ ، ادى الى ادراك عبدالناصر لحدود قدرته على التأثير في السياسة العربية . فقد أكد عبدالناصر : وإنني لا استطبع السيطرة عنى على اولك الدين يدعون أنهم العربية المورية ، فقد أكد عبدالناصر : ولذلك ، فإنه أوضح للجماهير العربية صراحة أنه يجب الا تتوقع منه إقامة الحركة العربية الموحدة ، اذ أن تلك هي مسؤ ولهمة الحماهير العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحاهد العربية المحادد العربية المحادد العربية المحادد العربية المحادد العربية العربية المحادد العربية المحادد العربية المحادد العربية المحادد العربية المحادد العربية المحدد العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربي

 أنا مش حاعمل الحركة العربية الواحدة . ولكنني أدعو كل الثوريين الوحدويين القوميين في كل بلد
 عربي الى أن يعملوا ويجتهدوا من اجل قيام الحركة العربية الواحدة » ( ١١ آب / اغسـطس عـام ١٩٦٣ ) .

و أنا قلت ان أنا لم استطع بأي حال أن أعمل الحركة العربية الواحدة. إذا أنا حاولت أن اعمل الحركة العربية الواحدة ، معنى هذا ان هذه الحركة ستولد ميتة . . . مسؤولية الثوربين المناضلين المكافحين انهم يعملوا الحركة العربية ، ( ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

و نحن لا نغير في البلاد العربية ، ولا نستطيع أن نغير ، الذي يملك سلطة التغيير في البلاد العربية هم
 الشعوب العربية ، ( 10 تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

أما المجال الشاني لمحدودية قدرة القائد السياسي على التأثير، فهو عجال الاوضاع الاجتماعية للمرأة . وقد تحدّث عبدالناصر عن هذا المجال نتيجة للنقد اللذي تعرّض له بسبب الحقوق السياسية والاجتماعية التي أعطيت للمرأة ، من جانب بعض القوى الدينية المحافظة في مصر . فقد طلبت تلك القرى من عبدالناصر ان يتدخل للحد من حركة تحرر المحافظة في مصر . فقد طلبت تلك القرى من عبدالناصر ان يتدخل للحد من حركة تحرر المرأة ولاجبار النساء على مؤلاء بأن تلك مسؤ ولية رب الاسرة وليست مسؤولية القائد السياسي ، وفإذا لم تكونوا قادرين على فرض التحشم مسؤولية رب الاسرة وليست مسؤولية القائد السياسي ، وفإذا لم تكونوا قادرين على فرض التحشم ابتداء من البين / مؤومبر عام ١٩٦٧ ، ١٨ تشرين الثاني / مؤومبر عام ١٩٦٧ ) .

رغم اعتقاد عبدالناصر في عدودية قدرته على التأثير في التطور التاريخي ، فإنه لم يكن قدرياً للى الحمد الذي يتصمور فيه أنه غير قادر على التأثير في اي من عاولات الحركة الاجتماعية . فقد اعتقد عبدالناصر ، برغم القوانين النارغية ، ان الفائد السياسي يستطيع أن يؤثر ويشكل الاحداث الاجتماعية والسياسية الراهنة في مجتمعه ، وأن الاهد القصير يتسم دائماً بوجود مجموعة من التناقضات التي تتطلب قيادة حكيمة لحسمها . وفي هذا الصلد ، فإن يجال حركة القائد السياسي عكوم بججموعة من الشروط ، اهم تلك الشروط أنه يستطيع أن يؤثر فقط في الاحداث الراهنة والمباشرة وليس في المسار العام للحركة التاريخية ، كما أنه يستطيع التأثير في تلك الاحداث التي تقمي بجتمعه وليس في اي مجتمع آخر . واخيراً ، فبان متكامل حتى تستطيع التأثير في تلك الاحداث المباشرة . فليس هناك فرد واحد يستطيع ان يضعط الاحداث المباشرة في مجتمعه . ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك فقط من خلال التفاعل يضبط الاحداث المباشرة في مجتمعه . ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك فقط من خلال التفاعل مع الجماهير هو وحده الكفيل مع الجماهير هو وحده الكفيل بالتأثر في الاحداث الاحداث الاحداث الاحداث والاقتصادية :

، لا يمكن لغائد واحد او لفتة قليلة من الناس أن يطور المجتمع ويرسي الاساس ثم يضمن بعد ذلك ان يسير هذا البناء ليرتفع عالياً شاغاً الا اذا كان هناك قادة عمل جميع المستويات ، ( £ آب / اغسمطس عام ١٩٥٨ ) .

و الشعب هو الذي يقود وليس جمال عبد الناصر او اي فئة اخرى هي التي تقود . وما جمال عبدالناصر الا المنفذ لارادة هذا الشعب وتصميمه عل أن يسير في طريقه ، ( ۱۷ شباط / فيراير عام ۱۹٦٠ ) .

د الشعب لن يسمح للانتهازية بأي وسيلة من الوسائل او للاستغلال باي طريقة من الطرق . . . وأحب أن اقول ان الحكومة او رئيس الحكومة لا يمكن أن يكون قادراً ولا يمكن أن تكون قادرة على منع هذا مناماً كاسلاً . وكان الشعب الواعي المصمم هو الذي يستطيع بقيادته ان يقضي على الانتهازية ، ( ١٧ شباط / فيراير عام ١٩٦٠ ) .

و القيادة لا تستطيع أن تحمي المبادىء وحدها ، ولا تستطيع ان تنفذ المبادىء وحدها ، ولكن الشعب هو

الذي يستطيع ان يجقق هذه المبادى، ، والشعب هو الذي يستطيع أن بجمي هذه المبادى، ، ( ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

و إذا لن استطيع وحدي ان أبني شيئاً ، لا في البلد ولا في الحكم ، ولا في الاتحاد الاشتراكي . وبالتالي فائتم وحدكم لا تستطيعوا أن تفعلوا شيئاً . اذن لا بد من الاعتماد على الجماهير ، وعمل القيادات الاخرى المختلفة لكي نتمكن من بناء الاتحاد الاشتراكي » ( ١٢ كافون الثاني / يناير عام ١٩٦٦ ) .

و بدي أقول لكم لا يمكن لواحد وحمده عمل شيء مطلقاً . همات اكبر كبير في الدنيا خليه لوحده ، ميقدرش يوصل لفاية العتبة ويتوه في السكة . أنا باكلمكم الكلام العلمي ، مفيش واحد يقدر بجرر شعب الا اذا كان هذا الشعب مستمد علشان يضحي وبحرر نفسه طبعاً » ( ٢٦ أيار / مايو عام ١٩٦٢ ) .

أوضح تحليل العقائد الناصرية خلال الفترة الأولى ، ان عبدالناصر قد اتجه ابتداء من منتصف الخمسينات الى تبني الدور النشيط للدولة والقائد السياسي كشريك في العملية الاجتماعية ، وذلك نتيجة فشل البورجوازية المصرية في الاضطلاع بدور ذي شأن في عملية التنتية الاجتماعية والاقتصادية . وقد استمر في الدفاع عن هذا الدور النشيط حتى اوائل المتينات . فالقائد السياسي يجب ان مجتفظ دائم بالمبادأة السياسي في التصور الناصري - تحقيق الانسجام بين شتى المصالح الطبقة . بيد ان القائد السياسي في التصور الناصري - تجب الا يتدخل مباشرة في الانشادة الاقتصادية عنى فمثل هذه الانشطة بجب ان تنظل في ايدي بأس المال الخاص . ويقتصر دور القيادة السياسية على المراقبة والرصصة به واتخاذ المبادرات الاقتصادية التي تكفل تحفيز الاقتصاد القومي ومنع المراسمالية من الاستغلال ، وحماية كل طبقة من الطبقات الاخرى . وفي هذا الاطار اعتبر عبدالناصر ان القيادة السياسية والقيادة الاساسي لاقامة عندم اشتراكي ديفراطي ، ( ٥ كانون الاول / ديسمبر عام

و الدولة تشترك مع الشعب وتعتبر ان لها الولاية ، وهذه الولاية نضعها سوضع حماية مصالح صغار الرأسماليين ، وصغار المدخرين مع الرأسمالين الآخرين ، ولا نترك صغار المدخرين حتى يقعوا في أبيدي المستغلين ، وحتى يستغلوا او يستخدموا لتحقيق مصالح خماصة لقلة معينة او لفئة من الساس . لكن في نفس الوقت نحن لا نريد ان تكون وأسمالية الدولة ، بل نعتبر أن وأس المال الخاص حبر ، ما دام يعمل لمسلحة الشعب ويعمل للخير العام ، للشعب ، وفي نفس الوقت تتدخل ، بمعنى أنسا لا نريد أن نقضي او نصفي الرأسمالية ، ولكن نرى من واجبنا أن نراقبها ، ( ه كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٥٧) )

و اننا في نظامنا الاشتراكي ، ونظامنا التعاوني نعتبر ان المدولة لها الولاية على كمل شيء ، على الملكية الحاصة ، والملكية العامة ، والدولة مسؤولة عن حماية الفرد من أي واحد يستغله . المدولة مسؤولـة اتبا نحمي وتحرر من الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي ۽ ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

من الواضح اذاً أنه وإن كان عبدالناصر يعتبر ان للقائد السياسي - كممثل المدولة -دوراً نشيطاً في مراقبة وتوجيه النشاط الاجتماعي ، الا أنه كمان يضم حمدوداً مهمة عمل هذا اللدور . بيد أنه ابتداء من الانفصال السوري عام ١٩٦١ حدث تحول احر في تصور عبدالناصر لدور القائد السياسي . فعقب الانفصال أيقن عبدالناصر ان البورجوازية المصرية مستنهز اول فرصة للانقضاض على الشورة . ومن ثم قرر التخلي نهائياً عن فكرة اعطاء الرأسمالية دوراً حاسماً في التطور الاجتماعي والاقتصادي ، وتبنى مفهوم الدور النشيط للدولة في توجيه المجتمع من خلال الاشتراكية . على المستوى النظري ، برر عبدالناصر هذا التحول انطلاقاً من فرضيتين أساسيتين الاولى، هي القانون الحديدي للاقلية The Iron Law of the التغيير Oligarchy . الاجتماعي الاجرائي لا يتم الا من خلال الاقلية الاجتماعي ، الا أنه كان يعتقد ان التغيير الاجتماعي الإجرائي لا يتم الا من خلال الاقلية السياسية . فكل التنظيمات والحركات الاجتماعي الاجرائي وليجاركية لأن ، في السالم كله تتبنى الاشتراكية ، كما أكد عبدالناصر (١٠) . اما الاساس النظري الشاني ، فهو ضرورة السيطرة على المؤسسات الاجتماعية من اجل بناء الاشتراكية . فقد كان عبدالناصر يرى ان استقلال المؤسسات الاجتماعية لا يتلاءم صع بناء الدولة الاشتراكية ، وان هذا النيار يشطلب وضع كل المؤسسات الاجتماعية تحت السيطرة السياسية المركزية . فالخامعات والمجالس النيابية لا كل المؤسسات الاجتماعية في اطار الدولة ، والا كان معنى ذلك المؤسمي السياسية (١٠) .

انطلاقاً من هاتين الفرضيتين ، اعتقد عبد الناصر ان على القائد السياسي ان يلعب دوراً نشيطاً في تجميع المصالح والتعليم السياسي . فالقائد السياسي هو الاداة الرئيسية لتجميع المصالح الاجتماعية ، بمعنى ان دوره لا يقتصر على مجرد التعرف على مصالح شق الفئات الاجتماعية ، ولكنه يلعب دوراً أساسياً في عملية استخلاص المصالح الاجتماعية الاكثر اهمية ، وتحقيق الانسجام بين تلك المصالح . وبالتالي فإن دور القائد السياسي يتعدى دور جماعات المصالح ودور الحزب السياسي الواحد :

و الجماهير لها آراء غنائة ، ولكن همذه الأواء دائم أمبشرة وغير منظمة . وواجي طالما أننا التقي مع الجماهير ان أخذ هذه الأراء المبعثرة غير المنظمة وأفرسها دراسة وافية ، ثم اخطط لها وأنظمها وأنسقها وأصطبها ثائية للجماهير منظمة . لأنه لو تركت الجماهير على هواها نجد أنها دائماً تبدي آراء مشتنة مبحثرة ، ولكنها فيها عنصر أساسي سليم . فإذا لم تنظم لا يمكن الا انها تشرد منىك ، ( ١٦٦ كمانمون الشاني / يشايسر عمام 1٩٦٨ ).

بالإضافة الى ذلك ، يلعب القائد السياسي دوراً نشيطاً في التدريب والتثقيف السياسي للجماهير . فالقائد السياسي عليه ان يتدخل لتمكين العمال والفلاحين من لعب دور نشيط

<sup>(</sup>١٠) وقعت السعيد ، اوراق ناصرية في ملف سري للغاية ( القاهرة : دار الثقافة الجديثة ، ١٩٧٥ ) ، ص ٥٦ . محضر اجتماع عبدالناصر مع اعضاء الإمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي في ١٥ فبراير ١٩٦٥ ، ٤ . (١١) المصدر نفسه ، ص ٤٦ - ٠٠ .

في الحياة السياسية ، وعليه ان يتوقع مشكلاتهم ويحاول حلها في اطار خطة قومية . وفي حديثه الى اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد الاشتراكي لمحافظتي القاهرة والجيزة ، في ٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ حدد عبد الناصر دوره التعليمي بأنه: ه تربية مؤلاء الناس وتنفيقهم . فبلا يصح اليوم ان نعلص من تبعية واجب نحن مسؤولون عنه فعلا كفيادات (١٦٥).

### ثانياً: العقائد الادائية

#### أ ـ طبيعة الاهداف السياسية وكيفية اختيارها

٢٥ ـ الهدف الداخلي الرئيسي هو اقامة مجتمع ينهض على مبدأ المساواة .

٣٥ ـ الاهداف الاساسية في الصراع العربي ـ الاسرائيلي هي : اقرار السلام على الحدود المصرية ـ الاسرائيلية في قناة السويس من خلال المصرية ـ الاسرائيلية في قناة السويس من خلال التحكيم الدولي او التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية ، وتنفيذ قرارات الاسم المتحدة المتعلقة بفلسطين .

٤٥ ـ الهدف الرئيسي في العلاقات العربية هو القضاء على النظم الرجعية العربية .

على المستوى الداخلي ، كانت قيمة المساواة الاجتماعية هي القيمة التي تدور حولها معظم القيم السياسية والاجتماعية لعبدالناصر . فبإذا حدث تصارض بين قيمة المساواة واي قيمة المساواة ، حتى ولو كان قيمة المساواة ، حتى ولو كان قيمة اخلسمة لدى عبدالناصر هي اختيار قيمة المساواة ، ( ٢٨ تموز / يسونيو ذلك يعني الاضعاف من القيم الاخرى . و فالاشتراكية بساطة تمني المساواة ، ( ٢٨ آذار / مارس عام عام ١٩٥٩ ) . والمديقراطية لا تتحقق الا باقامة المدالة والمساواة ، ( ١٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ) . والمساواة ـ في المفهوم الناصري ـ تعني و تكافؤ الفرص بين الناس جيماً ، ( ٨٨ تموز / يسوليو عام ١٩٩٥ ) . 19٩٥

وفي خطابه امام المؤتمر التعاوني في ه كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ ، تحدث عبد الناصر لأول مرة عن ضرورة اقامة نظام اشتراكي ديمقراطي تعاوني ، يتأسس على فكرة الاقتلال من الفجوة الاجتماعية بين الطبقات . والواقع ان مفهوم عبدالناصر للنظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني كان شبيها الى حد كبير بالمفاهيم الاساسية لفكر الاشتراكية الديمقراطي أو اوروبا . فقد تصور عبدالناصر نظاماً يتأسس على انهاء الاستغلال الاجتماعي ما الاقتصادي ، وتحقيق توازن بين الطبقات الاجتماعية بدون تغيير الاسس الجوهرية للنظام الرأسمالي المصرى في تلك الفترة :

<sup>(</sup>۱۲) جمال عبدالناصر ، التنظيم والحركة : المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي (بيروت : [د. ن. : د.ت.])، ص ۳۱ و المحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناه المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة .. الجزء الاول ، ٣ / ٣ / ١٩٦٦ ، ٣ .

و زريد أن يحل على النظام الاقتصادي الاستغلالي والاحتكادي ، نظام اقتصادي اشتراكي ديمقراطي 
تعاوني من اجل مصلحة الغالبية العظمى من ابناء الشعب ، لا من اجل مصلحة فئة قلبلة هي التي تستغل ، 
وهي التي تحكر ، وهي التي تكسب مكاسب باهظة على حساب الشعب . نريد ان تعمل على الا تخشص اي 
طبقة او يخضع اي قسم من المجتمع لطبقة انحرى او قسم آخر . نريد ان تخطص من استغلال الانسان 
واستغلال للمجتمع لمبضا ، وتقرب القوارة بين الطبقات . تنظيم اقتصادنا وفقا لحظة موضوعية لصلح الشعب 
لا لصالح عدد من الافراد . تراعي مبادىء المعدالة الاجتماعية . نوفق بين النشاط الاجتماعي العام الذي تقوم 
به الدولة ، والنشاط الاجتماعي الحام الذي يقوم به الافراد على ألا يضير هذا بصالح المجتمع . . . والدولة 
لما الولاية ، وهذه الولاية تضمها موضع حماية مصالح صغام الرأسماليين ، وصغار المدخرين مع الرأسمالين 
الاخورين . . . لكن في نقس الوقت نحن لا نريد ان نكور رأسمالية الدولة ، بل نعتبر ان رأس المال الخاص 
حر ، ما دام يعمل لمصلحة الشعب ويعمل للخير العام ، الشعب . وفي نفس الوقت تدخل يحمق أننا لا نريد 
ان نفضي او نصفي الرأسمالية ، ولكن نرى ان من واجينا أن نواقها ع ( ٥ كانون الاول / ديسمبر عام 
١٩ ١٩ على المعامة الشعب ويعمل للخير العام ، الشعب . وفي نفس الوقت تدخل يحمق أننا لا نريد 
١٥ وانه نصفي الرأسمالية ، ولكن نرى ان من واجينا أن نواقها ع ( ٥ كانون الاول / ديسمبر عام

ابتداء من تموز / يوليو عام 1971 ، تطور النسق العقيدي الناصري نحو غط جديد من الاشتراكية الاكثر ثورية . وقد تأكد هذا التحول بعد الانقلاب الانفصالي السوري في ايلول / سبتمبر من السنة نفسها واعطي شكلاً ايديولوجياً في ه ميثاق العمل الوطني ه المذي قدمه عبدالناصر الى المؤتم الوطني للقوى الشعبية في ايار / مايو عام 1977 . ففي الفصل السادس من الميثاق اكد ان والذين ينادون برك الحرية لرأس المال ، ويتصورون ذلك طريقاً الى النقدم يقمون في حطا فادح ، وأصاف ، ان الحل الاشتراكي ومرافية الديقواطية بكل التضادي والاجتماعي ، وهو طريق الديقواطية بكل الكاما السياسية والاجتماعي ، ومو طريق الديقواطية بكل الاشتراكي اهمها تصفية التحالف الاقطاعي - الرأسمالي واحلاله بالسلطة السياسية لنطامه الشعب العامل المكون من العمال والفلاحين والمئتقين والجنود والرأسمالية الوطنية ، مع سيطرة الشعب على ادوات الانتاج من خلال خطة اجتماعية - اقتصادية شاملة .

وقد عرّف عبدالناصر الاشتراكية بأنها و اقامة بجنمع الكفاية والعدل ۽ . ويقصد بالكفاية و زيادة الانتاج في جميع المجالات ، بمما في ذلك و زيادة الرقعة الانتاجية النزراعية ، وزيادة المصانح وتدعيم كضايتها الانتاجية ، ونوسيع قاعدة الثروة الوطنية ، . و اما العدل فهو يعني و توزيع الدخل القومي على ابناء الوطن دون ما استغلال او حرمان » .

و المفهوم الواضح البسيط للاشتراكية في تصوري هو أنه لا بد أن يكون الدخل القومي شركة بين المواطنين وبدون وبدون ضمان عدالة التوزيع على الاساس الصلب المنين ، لا يعد الدخل القومي شركة بين المواطنين ، كل بقدر جهده الحقيقي في تحقيق هذا الدخل القومي ، ( ١٦ تشرين الأول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

والواقع ان تكرار اشارة عبد الناصر الى قيم العدل الاجتمعاعي والمساواة ، تؤكد ان عبدالناصر كان يهدف في المقام الاول الى انهاء الاستغلال الاجتماعي . بيد ان عبد الناصر حذر ان المدل بدون الكفاية يعني توزيع الفقر ، كها ان الكفاية بدون العدل تعني مجرد زيادة تركز الدون العدل تعني مجرد زيادة تركز الثروات (۱۳) . كذلك اكد ان السمي نحو المساواة الاجتماعية لا يعني السعي لتحقيق المساواة بين الافراد . فالاشتراكية تسعى الى تحقيق الفرصة المتكافئة لكل فرد ، ولكنها لا تسعى الى تحقيق المساواة بين الافراد الذين هم بطبيعتهم غير متساوين في امكاناتهم وجهودهم ( ۲۲ تموز / يوليو عام 1911) .

« لما أقول أذوب الفوارق بين الطبقات ، ما أقولش اذوب الفوارق بين الافراد ، لأن لكل واحد خواصب الاختلاق وحواصه العملية . . . لما نقول نذيب الفوارق بين الطبقات يجب الا يخطر بياننا اتنا نعمل الناس زي علبة كبريت مثلاً ، مش محكن لأن الناس بشر . . . واحد عنده اخلاق وواحد معندوش اخلاق ، واحد خايب جاهل ، لا تستغلم ان نذيب الفوارق بين هذا وذلك . لما أقول تذويب الفوارق بين الطبقات ، معناه أن الطبقة المستغلة أو الرجعية التي كلف عالم المتعالم على الناس عبد أن يكون هناك فوصة للعدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرس » ( ٢٣ إيار / مايو عام ١٩٦٣) ) .

و مشرحاقدر بحال ان أذيب الفوارق بين الناس ، واحد غيي وواحد ذكي ، واحد بجدّ وواحد كسلان او واحد بيشتغل ليل نهار وواحد ما بيشتغاش . . . ازاي اخلي دا بيتساوى مع هذا ، لا يمكن ابداً . اللي بين الناس ما فيش ابداً مساواة ، كل واحد حسب جهده وكا ، واحد حسب عمله ، ( ٤ تموز / يوليو عام ١٩٦٢ ) .

توافق هذا التحول الثوري في الاهداف الداخلية لعبد الناصر ، مع تحول مشابه في اهدافه المربية ، ذلك ان تواطؤ بعض النظم العربية المحافظة في عملية الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ، أقنع عبدالناصر بأنه لا بد من العمل على انهاء الوجود السياسي لتلك النظم ، وبالذات النظامين السعودي والاردني ، لأنها متحالفة مع الاستعمار من ناحية ، كها أنها تسعى الى انهاء النظام الثوري المصري من ناحية اخرى . وقد عبر عبدالناصر عن هذا التحول في شمار و لا هدنة مع الرجعية » :

القد وقعنا في وهم خطير قادتنا البه ثقة متزايدة بالنفس وبالغبر. لقد كنا دائماً نرفض المصالحة مع الاستمعار، ولكنا وقعنا في خطأ المصالحة مع الرجعية. لقد تصورنا انه مهها كان من خلاف بيننا وبين العناصر الرجعية فإنهم ابناء نفس الوطن وشركاء نفس المصير. ولكن التجربة البنت لنا خطأ ما كنا نتوهم. أثبتت التجربة ان الرجعية ، وهي من ركائز الاستعمار، لا تتورع عن الارتكاز عليه بدورها لسلب النضال الشعبي ثمراته الاجتماعية . . . ولا بد لنا الأن ، لسلامة النضال الشعبي ، ان نخلص انفسنا من هذا الوهم الخطير الذي تركنا

<sup>(</sup>١٣) وقد ضرب عبد الناصر مثالاً لذلك بقضية الاراضي الجديدة المستصلحة ، اذان منطق الكفاية البحتة كان يحتم بيع تلك الاراضي لن يدفع نعنها حتى تسترد الحكومة ما تكافئة في سبيل اصلاحها ، ولكن ذلك كان يعني تكريس التفاوت الاجتماعي لأن عرض واللاراضي الجديدة للبع بعني ان لا يتقدم المشراء سوى القادرين على دفع الشعن عي يمكون الارض القديمة فعلاً ، ولذلك فإن منطق العدل يفرض توزيع تلك الاراضي على من حرموا العمر من التملك ، ( 4 قوز / يوليو - 1910 ).

انفسناله . لا بد ان نقاتل الاستعمار في قصور الرجمية ، وان نقاتل الرجمية في احضان الاستعمار ، ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

وقد استمر هذا الهدف سمة اساسية للفكر الناصري حتى حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، باستثناء فترة هدنة قصيرة خلال تجربة مؤتمرات القمة العربية ، والتي انتهت بانسحاب الجمهورية العربية المتحدة منها .

نتيجة لتركيزه على هدف القضاء على النظم الرجعية ، فإن عبدالناصر ادرك ان الـوحدة العربية هي عملية تاريخية طويلة ، وان الهدف الآني في العلاقات مع الشعوب العربية يجب ان يكون هر تحقيق حد ادنى من التضامن يسمح بالعمل المشترك :

و انتا لا تسعى اطلاقاً الى فرض اي شكل بذاته ( للوحدة ) ليكون اساساً للتعاون ، فإننا نؤ من بأن التطور يجب ان يكون طبيعياً وعل أساس من معتقدات الشعوب . على ان الذي يهدي قبل غيره هو التضامن العربي ، ( ٢٩ إيلول / سبتمبر عام ١٩٥٨ ) .

وفي تعليقه على المناقشات التي دارت في المراق في اوائل عــام ١٩٥٩ عن الوحــــــة مع الجــمهورية العربية المتحدة قال :

و الموضوع ليس موضوع وحدة او اتحاد ، اثما هو التضامن . . . انا الوحدة في ايماني فلسوف تجيء اذا كانت اوادة الشعوب العربية تقروها . ستأتي بالتطور بعد سنة اذا اراد الشعب العربي ان تأتي ، او بعد عشرة اذا اراد بعد عشرة ، ستأن حسب الارادة » ( ٢٦ شباط / فبرابر عام ١٩٥٩ ) .

كما أكد عبدالناصر انه عندما فاتحه الوزير العراقي كامل الجادرجي في الاتحاد بين العراق والجمهورية العربية المتحدة ، رد عبد الناصر عليه بأن ، يحو من ذهنه فكرة اي اتحاد غير الاخوة العربية المشتركة وحسن النبة الناجم عنها ، ( ١٧ نيسان / ابريل عام ١٩٥٩) .

وفي بحال الصراع العربي - الاسرائيلي ، حدد عبدالناصر ثلاثة اهداف اساسية : الاول ، هو اقرار السلام على خطوط الهدنة بين مصر واسرائيل من خلال وجود قوات الطوارىء التابعة للأمم المتحدة، والثاني ، هو اقرار مشكلة مرور السفن الاسرائيلية في قناة السويس اما من خلال القضاء الدولي ، او من خلال التسوية السياسية الشاملة للصراع العربي - الاسرائيلي ، والثالث، هو تنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار التقسيم الصادر عام 1948

بصفة عامة ، ظلت خطوط الهدنة المصرية ــ الاسرائيلية في حالة هدوء طوال الفترة من نهاية ازمة السويس في اوائل عام ١٩٥٧ حتى ايار / مايو عام ١٩٦٧ . وقد تحقق ذلك الهدوء من خلال وجود قوات الطوارىء التابعة للامم المتحدة على الجانب المصري لخطوط الهدنة . في ٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٧ وعقب انتهاء ازمة السويس نجحت اسرائيل في ضمان مرور سفنها في خليج المقبة ، بيد انها أثارت على المستوى الدولي مشكلة مرور سفنها في قناة السويس . وقد رد عبدالناصر على ذلك بأن عرض على اسرائيل احد حلين : الاول وهو حل قانوني يكمن في احالة المشكلة الى محكمة العدل الدولية لابداء رأيها في حق مصر في منع السفن الاسرائيلية من المرور في القناة . وأبيدى عبدالناصر استعداده لقبول اي قرار تصدره المحكمة بشرط ان تعلن اسرائيل مقدماً عن قبولها لتحكيم المحكمة ( ٨ تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) . اما الحل الثاني ، فهو حل سياسي ، ومؤداه حل المشكلة من خلال التسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية طبقاً لتراوات الامم المتحدة الصادرة في هذا الشأن . فمن غير المنطقي ـ من وجهة نظر عبد الناصر ـ ان تتنازل مصر عن حقوقها القانونية بمقتضى اتفاقية ، في الموتل بالمرور في القناة ، في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل الامتال لاي من قرارات الامم المتحدة :

إن مرور اسرائيل لا يعتبر باي حال من الاحوال ضمن حرية الملاحة في قناة السويس . ان مشكلة اسرائيل
 وعبور سفنها في قناة السويس اتما هي جزء من مشكلة فلسطين وشعب فلسطين الذي حرم من حقه في الحرية والحياة »
 (٨٨ تموز / يوليو عام ١٩٥٩ ) .

ه اصرارنا على منع بواخر اسرائيل ويضائعها من المرور في القناة لا يعتبر جزء من مشكلة حرية الملاحة ، بل هو جزء من المشكلة الفلسطينية . ومنذ سنة ١٩٤٨ حتى الأن اصدوت الامم المتحدة عدة قرارات بشأن الموقف بين العرب واسرائيل . . . . ولكن اسرائيل أغفلت ذلك واخذت تطالب بالمرور في قناة السويس . . . المسألة ليست حرية المرور في الثناة ، وإنما هي المشكلة الفلسطينية برمتها » ( ٢٦ شباط / فبرابر عام ١٩٦٠) .

ومن هنا ، فإن عبدالناصر التزم علناً بالسماح للسفن الاسرائيلة بالمرور في قناة السويس ، اذا نفذت التزاماتها طبقاً لقرارات الاسم المتحدة ، ووعد بالتعاون مع اي لجنة تشكلها الاسم المتحدة لهذا الغرض ١٩٤٥ ( ٢٥ نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

اما الهدف الرئيسي لعبدالناصر في مجال الصراع العربي ــ الاسرائيلي، فكان تنفيذ قرارات الامم المتحدة الحاصة بالقضية الفلسطينية ، بما فيها قرار التقسيم . فقد طولب عبدالناصر بأن يضع لاسرائيل مقترحات محددة لتسوية القضية الفلسطينية ، فأجاب :

 « اننا على استعداد لأن نقبل قرارات الامم المتحدة ، اذا احترمت اسرائيل قرارات الامم المتحدة ونفذتها
 فعالاً . بالطبع ان القرارات الخاصة بفلسطين كل لا يتجسزاً . حق اللاجئين في العودة وحقهم في الممتلكات او التمويض عنها « ( ٩ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٥٩ ) .

<sup>(15)</sup> من الناحية الفعلية سمح عبد الناصر للبضائع غير الاستراتيجة المتجهة الى اسرائيل بالمرور في قناة السويس حتى ايار / مايو عام ١٩٥٩ حين تم ايقاف باخرة دغاركية تحمل بضائع متجهة الى اسرائيل ابعد ان تعمدت السرائيل ان تعان مقدماً عن المباخرة وخط سيرها في تجلع سافر. رفي الوقت نقسة توصل عبد الناصر الى اتفاق مع داغ همرشولد، الامين العام للامم المتحددة آتذاك ، مؤداه الا يتم الاعلان عن اي شحنات اسرائيلية تتبر القناة ، وأن يتم بيح البضائع الاسرائيلية في طريقها الى الفتاة . يد ان غولدا مائير ، وزيرة خارجية اسرائيل آتذاك ، اعترضت على مذه الحظة ، انظر :

Dan Hofstadter, Egypt under Nasser, 3 vols. (New York: Facts on File, 1973), vol. 2, p. 68

جدول رقم (۱۰۰۵)

| - 116   | المناة      |
|---------|-------------|
| 1904    | الناصر      |
| للسنوات | ائد مبد     |
| وسر     | اري لغ      |
| اند الس | نئ<br>آج    |
| بدورالة | <u>ائ</u> و |
|         |             |

| さって イィッグゴ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يَّةِ               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1977                |
| <b>4</b> \$4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1417                |
| * >> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1970                |
| 3 3 53 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1970 1978 1978      |
| • = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1417                |
| <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1917 1911           |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1411                |
| # 4 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1930 1904 1904 1904 |
| 7 77 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1404                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1904                |
| ₹ 1 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1407                |
| <ul> <li>دور القائد السياسي شيط (٪)</li> <li>الرد الانجياس شيط (٪)</li> <li>السياس كليا 10 دكتا (٪)</li> <li>السياس الاجتماعية (٪)</li> <li>رسد العفور (٪)</li> <li>أخيب العدمي (٪)</li> <li>المنطق وإن كالت السيخة في مؤكدة (٪)</li> <li>المنطق وإن كالت السيخة في مؤكدة (٪)</li> <li>دور شيط بالصاون مع الأخرين (٪)</li> </ul> | السنة               |

ولذلك، فإن عبدالناصر لم يكن مستعداً لقبول تسوية سياسية مع اسرائيل على اساس التعويض واعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية. فعثل هذه التسوية ، تعني قبول العرب للامر الواقع ، كما أنها تعني ، عدوان يستر خلالما باردية السلام ، ( ٢٠ ايار / مايو ١٩٦٣) . بيد انه أعلن انه مستعد لقبول التسوية السلمية مع اسرائيل اذا قبلت عودة كل اللاجئين الفلسطينيين ( الاهرام ، ٢٠ تموز / يوليوعام ١٩٦٦) . اما اذا لم تقبل اسرائيل التسوية السياسية الشاسلة ، فإن استراتيجية تحرير فلسطين هي البديل ، وهي الاستراتيجية التي سنعرض لها عند الحديث في جزء لاحق عن الاستراتيجيات السياسية الناصرية .

٥٥ ـ يجب على القائد السياسي أن يختار الاهداف القصوى .

٦٥ ـ يجب على القائد السياسي ان يتبع الاهداف الممكنة في مجال السياسة العربية والافريقية .
 ٥٧ ـ اذا اختار القائد السياسي اهدافاً قصوى ، فإنه يجب الا يغيرها او يتخل عنها .

٨٥ - تمسك القائد السياسي بأقصى الاهداف ، لا يعني حتماً تمسكه بأساليب معينة لتحقيق
 تلك الاهداف .

استمر عبدالناصر - طوال هذه الفترة في الدفاع عن ضرورة اختيار الاهداف القصوى للعمل السياسي . ذلك ان قبول الاهداف الممكنة او قبول المساومة على الاهداف يعني ، توقيم وثيقة استماننا ، (١٧ ابريل / نيسان عام ١٩٥٩ ، ٢٦ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ، ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٠ ) .

وقد بنى عبدالناصر هذا الاعتقاد على اساس تصور اساسي مؤداه ان قضية التحقيق العاجل للاهداف ليست بقضية اساسية . فالقائد السياسي يجب ان يختار اهداف بصرف النظر عن واقعية تلك الاهداف في الظروف الحالية وبصرف النظر عن النتائج المتوقعة في المدى القصير . ولذلك فإنه رفض ما اسماه و انصاف الحلول و مع قادة الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام 1971 ( ٢٨ ايلول / سبتمبر 1971 ) ، وهاجم الرئيس التونسي بورقية في شباط / فبراير عام 197۷ لأنه اقترح التوصل الى حل وسط مع اسرائيل ( ٢٧ شباط / فبراير عام 197۷ ) .

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لقبول الاهداف الممكنة في مجالين محدين : العملاقات المربية والعلاقات الافريقية . ففي المجال العربي ، كان عبد الناصر مقتنعاً أن هدف الموحدة المربية الشاملة قد يتحقق في الوقت الراهن . ومن ثم ، فإنه من الضروري التركيز على الاهداف الممكنة في الموحلة الحالية وهي تحقيق التضامن العربي . وقد كان عبدالناصر شديد الوضوح في انه لا يسعى الى تحقيق وحدة عربية دستورية شاملة ، ولكنه يسعى الى تحقيق الوحدة الفكرية بين العرب :

و انني لا افكر الأن في اي نوع من الاتحاد الفيدولي او التماهدي او غيرهما من انواع الوحدة بين المدول العربية ، ولكي اوجه عنايتي اولاً الى اتحاد افكارنا واتهاتنا بالقومية العربية . وقد أثبت التاريخ ان توحيد جبهة العرب كان السبيل الى نجاحهم في قهر العدوان ، والمحافظة على استقلالهم ء ( ١٠ آذار / مارس عام ١٩٥٧ ) . ولذلك ، فإنه رغم ادراكه لحدود طاقات جامعة الدول العربية وقدرتها على تحقيق الهدف الاقصى للوحدة العوبية ، فإنه كان مستعداً للعمل في اطار الجامعة من اجل تحقيق بعض الاهداف الممكنة :

و الجامعة العربية لها حدود ، الجامعة العربية لها قدرة . يبقى السؤال ، هل اذا كانت الحدود حدود ضيقة بنفاك الجامعة العربية ؟ الجواب ، لا ؟ لأن الجامعة العربية مع الايام مكن تقف ، وكل ده في صالح العمل العربي . الجامعة بتوحد ثقافياً ويتساعد اقتصادياً ويتعمل اعمال كبيرة جداً » ( ٣١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) . • الجامعة العربية هي شكل من اشكال العمل العربي ، له ظرونه وله حدوده . ويرغم ضيق هذه الحدود بسبب طبيعة الاوضاع والتناقضات التي تحكم الجامعة ، إلا انه لم يكن من مصلحتنا ان غزق الجامعة بل كان لا بد ان ناخذ منها كل مانستطيع ان تشعره من مكاسب عل صعيد العمل العربي » ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥) ) .

وفي بجال العلاقات الافريقية ، كان عبدالناصر يعتقدا اعتقاداً جازماً بأنه و من الامور المحتمة أن نحدد لكل مرحلة من النضال الافريقي نصيبها من الاهداف ، ويمعنى آخر و فإن المسؤ وليات التي نتصدى لحملها يجب ان تتكاناً مع قواتنا الذاتية ، حتى نستطيع السير بها الى اهدافها ، ( ٢٤ كانون الثاني / يناير عام 1971 ) . ولذلك ، نجده في كل خطاباته امام مؤتمرات القمة الافريقيه ، يؤكد على انه من العبث البحث عن الوحدة الافريقية الدستورية على حساب امكانية تحقيق التعاون السياسي الممكن ( ٢٤ ايار / مايو ١٩٦٣ ، ١٧ تموز / يوليو ١٩٦٤ ) .

يمجرد ان يحدد القائد السياسي اهدافه القصوى ، فإنه من الضروري ان يتمسك بتلك الاهداف ولا يغيرها او يتخل عنها ، حتى ولو كانت امكانية تحقيق تلك الاهداف القصوى - في المستقبل المنظور - تبدو محدودة . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك في كثير من المناسبات باسم رفض والمساومة على الاهداف » ، او « التنازل عن الحقوق » . ولعل ذلك كان واضحاً وبالذات في مجال اهدافه المتعلقة بعروية مصر ، واستقلال مصر الدولي ، والتنمية الاقتصادية المكثفة . فكثيراً ما اكد عبدالناصر تمسكه بالهوية العربية لمصر ، حتى بعد الانفصال السوري ، ولم تخل خطبة واحدة من تخطبه بعد الانفصال أي ذكرى الوحدة من التأكيد على انه لم يكفر « بالعروبة » رغم طعنة الانفصال . وفي احدى خطبه ناشد وزير الخارجية الامريكي دلاس ان يفهم انه لن يتخلى عن هدف الاستقلال الكامل لمصر ورفض الدخول في الاحلاف العسكرية . وذكر دلاس بمحادثاته معه عام ١٩٥٣ حيث ان الاهداف الاستقلالية التي عبر عنها في تلك المحادثات ما زالت هي اهدافه الحالية ولن تغير ( ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ) .

و شخصيتنا الدولية ليست موضوع مساومة ودورنا العالمي ليس سلعة مقايضة ، وحقنا في لقاء الشعوب المتحررة والتعاون معها من اجل سلام البشر جمعاً ليس للبيع او الشراء حتى ولو كان الثمن سلاحاً نحن في مسيس الحاجة اليه ، ( ۲۲ تموز / يوليو عام ١٩٥٧ ) .

ان اهدافنا وانسحة ، وطريقنا شاق ولكتنا نصم على هذه الاهداف مع علمنا بصحوبة الطريق . . .
 وسنقائل الى آخر قطرة من دمـاثنا من اجـل تثبيت هذه المشل وهذه الاهـداف ، ( ۲٤ شباط / فبـراير عـام ( ۱۹۵۸ ) .

انتا صممنا على ان نتيم المبادئ التي آمنا بها وأطلناها ، وهي مؤازرة الحرية في كل مكان ، ومؤازرة حق
 تقرير المصير . . . لن يغرينا شيء حتى نفير هذه المبادئ ، ولن يرهبنا التهديد والوعيد حتى نتخل عن هذه المبادئ ،
 حزير ان / يونيو عام ١٩٥٨ ) .

ه لا يمكن ان نسلوم ، واي دولة تساوم عمل حريتها ، فهذه المساومة هي وثيفة العبودية » ( ٢٦ تشريين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٩ ) .

ويجب ان يكون لنا هدف ونسأل انفسنا ما هو هذا الهدف. ونحافظ عليه ثما نجيش في حالة عصبية ونلاقمي انفسنا في تسعى اليه هنا في الجمهورية انفسنا في تنسيع اليه هنا في الجمهورية النصدة هو تحوير كل فرد عربي ، وكل وطن عربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ذلك هو الهدف الذي يجب ان تنذكره دائماً ولا تنساه . كما قلت قد تختلف السبل ، ولكن الهدف لا يختلف ه (٣١ كانون الثاني / يناير عام

تدلنا الفقرة الاخيرة على انه رغم عقيدته في التمسك بالاهداف ورفضه للمساومات حول الاهداف ، فإنه كان يعتقد في المرونة في تطبيق الاهداف ، وذلك في « اطار المثل العلبا واهداف نضالنا » ( ٢٦ ايار / مايو عام ١٩٦٢ ) .

وقد عبر عبدالناصر عن اعتقاده الجازم في مرونة الاساليب المستخدمة لتحقيق الاهداف في عبارة حاسمة ذكرها في خطابه امام المؤتمر التعاوني في ٥ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٧ : في سياق حديثه عن عملية اجلاء القوات البريطانية عن مصر : وكان الهدف ثابتاً ، ولكن الحركة كانت دائمًا متطورة متغيرة . أخذت في وقت من الاوقات شكل مفاوضات ، وفي وقت آخر ، اخذت شكل ازمات ، وفي وقت آخر اخذت شكل حرب عصابات في الفتاة ،

وفي خطابه امام مؤتمر المحامين العرب في ٣٦ كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٦ : و الهدف ان نحرر كل وطن عربي وكل فرد عربي سياسياً واجتماعياً . اما الوسائل التي تمكننا من تحقيق هذا الهدف فقد نختلف عليها ولكن بحيث الا يكون هذا الاختلاف بأي حال من الاحوال دافعاً لنا لأن نسمى الهدف » .

وفي خطابه في ۲۲ / ۷ / ۱۹۲۱ اشار الى رسالة كنيدي اليه حول قضية فلسطين وان بعض معاونيه طلبوا منه عدم الرد ولكنه تمسك بالرد على كيندي على اساس ان ، حركتنا تمند عل جبهة واسعة بين الكلمة والمدفع ،

لقد يحدث ان تتغير اساليب النضال بتغير العصور . ولقد يحدث ان تتراكم الحوائق والحواجز ، لكن
 الشموب الحمرة دائياً تجدطريقها الى اداء ادوارها المهيأة لها . تطور اساليهها ، وتعقد عزمها على تخطي العوائق والحواجز
 ثم تنطلق مخفقة نفسها بالغة اهدافها » ( ۱۷ نيسان / ابريل عام ۱۹۳۵ ) .

وفي ميثاق العمل الوطني اكد على اهمية الوضوح في رؤية الاهداف ومتابعتها بـاستمرار وتجنب الانسياق الانفعالي الى الدروب الفرعية ، ولكنه في الوقت نفسه اكد على اهمية «الحركة السريعة الطلبقة التي تستجيب للظروف المتغيرة التي بجابها النضال العربي على ان تلتزم هذه الحركة باهداف النضال ومثله الاخلاقية » .

جدول رقم (۱۰-۱۰) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بأسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسفوات ۱۹۷۷ -۱۹۳۷

|                        | 3,                   | ۲,                                      | 7              | \$                      | 171      |                  | <b></b>                                                        | 7. | <u>م</u> .<br>م  | <i>:</i>     | =                    | 7           | 6)                      | ۸۲۷ |                   | المجموع |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----|-------------------|---------|
|                        | í:                   | 1                                       |                | ٠٠١(٧٧)                 | ĩ        |                  | ٧٤ (٠٤)                                                        | م  | 3                | (1)          | 11 (1)               |             | م                       | 77  |                   | 1977    |
|                        | <b>∀</b>             |                                         |                | ·                       | 0        |                  | 3                                                              | ٥٢ | 7                | _            |                      |             | 3 :                     | ·   |                   | 1411    |
|                        | ī.                   | _                                       | (1)            | 1 (14) VV (11) AV       | 1        |                  | 3 1                                                            | 1  | 3                | =            | £ .                  |             | 3                       | 1   |                   | 1970    |
|                        | 2                    | <                                       | ī              | (ات) ۸۷                 | >        |                  | (14) 11                                                        |    | 11 (1) 11 (1) 11 | _            | (1) (1)              | _           |                         | 1   |                   | 31.61   |
|                        | ~<br>*               | <b>1</b>                                | 7              | í                       |          |                  | 3                                                              |    |                  | •            | 3                    | _           | 3 1                     |     |                   | 14.14   |
|                        | ۲۸ (۹) ۸۲            | ======================================= |                | (17) 1                  | <u> </u> |                  | (0)                                                            |    | T: (3) 1:        |              | _                    | _           | (3) 11                  | }   |                   | 14.14   |
|                        |                      | -<br>:                                  | ١,             | 3                       | 7        |                  | 3                                                              |    |                  |              | 70                   | 17          | 11 (1) 11 (1) 11 (1) 11 | 4   |                   | 1411    |
|                        | ٠٠١(١٤)١٠٠           |                                         |                | 11 (12) 1 (N) No (82) 1 | _        |                  | (10) 10                                                        |    | :                |              | 3                    |             | 3                       |     |                   | iş.     |
|                        | <u> </u>             | <u>`</u>                                | 1              |                         | <u></u>  |                  | (21) EV (7) 1. (V) T1 (1V) TT (9) 1T (0) 11 (7) 1. (T0) T0 (9) | ÷  | _                | (0) 4 (1) 1. | A (1) 14 (1) 17 (10) |             | (1) (2) (1)             | 1.0 |                   | 1904    |
|                        | í:                   | _                                       |                | · ·                     | 10       |                  |                                                                |    | 3                |              | (3)                  | 3           | 1                       | 5   |                   | 1904    |
|                        | •                    |                                         | 7              | *                       | -        |                  | (4) 11 (1.) 14                                                 | 1  |                  | 9 1          | (10)                 |             | >                       | 1   |                   | 1907    |
| الإهداف متناقضة ( جدول | الاهداف متكاملة (//) | _                                       | امداف مکنة (٪) | _                       |          | أ ـ اسلوب اختيار | -                                                              |    |                  |              | دناميـة (٪)          | فهریتهٔ (٪) | تدمير الاعداء (٪)       |     | ١ - طبيعة الأهداف | المقيشة |

| التخلي عن الوسائل (٪)                |          |      |      |      |      | -        | - 1  |       | (3.6)      | ő    | 7    | :       |
|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|------|-------|------------|------|------|---------|
| احلال الوسائل (``)                   |          |      | -    |      |      | <u>.</u> | 7,   | í     | V) (16) VY | 3    | 7    | 7       |
| تعديل الوسائل (:)                    |          | í:   | •    | :    | :    | •        |      |       |            |      |      | 3       |
| التخلي عن الاهداف(٪)                 | <u>:</u> |      | •    |      |      |          |      |       |            |      |      | ۰       |
| احلال الأمداف (٪)                    |          |      |      |      |      |          |      |       |            |      |      | 4       |
| تعديل الأهداف (٪)                    |          |      |      |      |      |          |      |       | (31)       | í    |      | 4       |
| الاهنداف والوسائل                    | -        | _    | ٠,   | _    | -    |          | >    | 4     | <          | <    | 4    | :       |
| اولویات) (٪)<br>ارکان تر تعدیا       | ۲,       |      |      |      |      |          | 3    | _     | -          |      |      | •       |
| زمني) (1/)<br>الاهداف متناقضة( ترثيب | 1        |      |      |      | 7    | 5        | >    | (11)  |            | 7    |      | =       |
|                                      | 1900     | 140% | 1404 | 141. | 1471 | 1417     | 1977 | 31.61 | 1910       | 1411 | 1474 | المجموع |
| <u>֡</u>                             |          |      |      |      |      |          |      |       |            |      |      |         |

7.4

تابع الجدول رقم (٥٠ - ١٠)

وقد تجسد هذا الاعتقاد في مرونة الاساليب في رفض عبدالناصر اعتناق ايديولوجية او نظرية معينة بمكن ان تفرض عليه مقدماً أساليب محددة للعمل السياسي ، وفضل دائم ألن يتخذ القرارات ويحدد الاساليب طبقاً لطبيعة المشكلة محل البحث . ولذلك ، فإن احد الافكار الاساسية في الوثائق الناصرية هي التأكيد ان النظريات الاشتراكية متشابهة ، ولكن ادوات التطبيق والممارسة الاشتراكية تختلف من دولة لأخرى . ومن ثم ، لم يكن غريباً أن تجده بحاضر في الكوادر السياسية للاعتماد الاشتراكي العربية في الادارة والصناعة طالما أن للاعتماد الاستغلال الاجتماعي ما زال هو الهدف الرئيسي . ( في التنظيم والحركة ، ٧ آذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . كذلك انتقذ عبدالناصر بشدة هؤ لاء الذين عارضوا قراره بتحويل بورسعيد الى منطقة حرة على أساس أن ذلك يتعارض مع الاشتراكية . وقد أسس عبدالناصر انتقاده على اساس ان داي حاجة نكسب منها نعملها ، ( ٥ ا تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥)

امتداداً للعقيدة نفسها ، كان عبدالناصر يرى انه من الممكن قبول اي وسيلة لتحقيق الوحدة العربية يكن أن الموحدة العربية يكن أن الوحدة العربية يكن أن يتحقق من خلال العديد من الوسائل التي تتراوح بين الوحدة الدستورية وبين بحرد التعاون السياسي العام في شكل وحدة الهدف (۲۲ تموز / يوليو عام ۱۹۹۳) . كذلك ، اتبع عبدالناصر اساليب متعددة في التعامل مع النظم العربية كاسلوب وحدة الصف واسلوب وحدة الهدف . وقد برو اتباعه لتلك الاساليب المتفاوتة بالمرونة التكتيكية وبتغير الظروف الذي يفرض دائماً اساليب جديدة (۲۲ شباط / فبراير عام ۱۹۲۷ ، ۲۲ شباط / فبراير عام ۱۹۲۷)

#### ب ـ مناهج تحقيق الاهداف السياسية

٩٥ - هناك توافق أساسى بين الاهداف الاساسية العربية .

٦٠ هناك تناقض محدود بين الاهداف العربية في مجال الصراع العربي ـ الاسرائيلي . بمكن
 حل هذا التناقض من خلال تبنى جدول زمني لتطبيق الاهداف .

 ١١ - المنهج الامثل لتطبيق الاهداف في كل المجالات ـ عدا مجال التنمية الاقتصادية ـ هو المنهج التدرجي .

١٢ - الوظيفية الجديدة هي المسلك الامثل لتحقيق التكامل العربي.

 ٣ ـ لا يمكن الاقتراب من هدف التنمية الاقتصادية الا من خلال منهج التعبئة الشاملة والدفعة القوية .

قدمنا في تحليلنا للعقائد الناصرية خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر كان يعتقد ان اهدافه السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض ، وان كانت الاهداف التكتيكية قد تتناقض خلال السياسية الكبرى لا تتناقض مع بعضها البعض ، وان كانت الاهداف التكويل وتعارض الاهداف ، مؤداه الفترة محل البحث . وقد حدث تحول في التصور الناصري لتكامل وتعارض الاهداف ، مؤداه

التركيز على تكامل الاهداف ، حتى لو كان هناك تعارض بينها من منظور الحساب الرشيد مع اسقاط الاشارة الى اي تعارض بين الاهداف التكتيكية . فإذا قارنا الجدول رقم (٩-٨) والجدول رقم (٥-١)، وجدنا انه خلال المرحلة الاولى ، كان عبد الناصر يؤكد في ٢٣ بالمائة من اشاراته الى تناقض او تكامل الاهداف ، ان اهدافه متكاملة ، بينها ارتفعت تلك النسبة الى ٨٤ بالمائة في المحلة المائية ال

ففي بجال العمل الداخلي ، اكد عبدالناصر على ان الثورة السياسية والثورة الاجتماعية متكاملتان . فتحقيق الثورة السياسية هو شرط أساسي لبدء الثورة الاجتماعية ، كما أن الثورة الاجتماعية بدورها تفتح مجالات ارحب للثورة السياسية ( ۲۲ نموز / يموليو عام ١٩٦١ ) . وبالمثل ، فإن الاشتراكية لا تتناقض مع الديمةراطية ، بل هما هدفان متكاملان :

و هناك امتزاج كامل بين الاشتراكية والديمفراطية . بدون الاشتراكية ـ التي هي في مضمونها تحرير الفرد من الاستخلال ـ لا يمكن أن تكون هناك ديمفراطية . كها أنه بدون الديمفراطية ـ التي هي في مضمونها اشراك كل فرد في الترجيه ـ لا يمكن أن تكون هناك اشتراكية . . . هناك اذا اتصال عضوي بين الاشتراكية والديمفراطية ، حتى ليصدق الفول ان الاشتراكية والديمفراطية هي اشتراكية السياسة » ( ٩ تحوز / يوليو عام 1370 ).

كذلك ، فالاستقلال السياسي لا يمكن ضمانه بدون الاستقلال الاقتصادي (٩ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) ، والاشتراكية لا تتعارض مع الدين ( ٢٥ شباط / فبراير عام ١٩٦٥ ) .

وعلى المنوال نفسه ، تصور عبدالناصر ان الاهداف الاساسية المتبعة في مجال السياسة الحارجية والعلاقات العربية ، اهداف متكاملة ، ويجب ان تتبع في آن واحد . فهدف الوحدة العربية ، لا يتناقض مع مطلب الجامعة الافريقية او هدف التضامن الاسلامي ( ١ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٣ ) ، كما أن مساندة الحركات الثورية العربية لا يتعارض مع سياسة مؤتمرات القمة العربية ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

<sup>(10)</sup> الواقع ان تأكيد عبدالناصر على تكامل الاهداف العربية بؤكد فرضية الفيمة الواحدة في النظرية الاهراكية. وجوهر فرضية القيمة الواحدة ، هو ان آلية تحليل المعلومات في العقل اللبري تتجه عادة أي انكار أي علاقة تعلرض بين الفيم الكامنة في اي موقف محدد ، ما لم يتم اجبار العلق البشري على ذلك من خلال ضخوط البينة . فبدلاً من المقارنة بين منافع كل قيمة - طبقاً لما تتصوره النظرية التحليلية الرشيدة ـ فإن العقل البشري يفصل بين القيم ويتظاهر بأن تلك الفيم يكمل بعضها السفر في اطافر قيمة واحدة ، انظر :

John Steinbruner, *The Cybernetic Theory of Decision* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), pp. 103-108.

وتتضح صحة هذا الفرض بالنسبة لعبدالناصر ، في تأكيده على تكامل الفيم السياسية الاساس ، كالتكامل بين الوحدة العربية والانتياء الافريقي ، رغم ان هناك تعارضاً من الناحية التحليلية البحتة ، بين تلك القيم . فلا تمكن لمصر مثلًا - رئات تندخل في وحدة دستورية افريقية واخرى عربية في الوقت نفسه .

وفي بجال العمل العربي ، تصور عبدالناصر وجود ثملاث ثورات متكاملة هي : الثورة الموطنية لتحقيق الاستقمال السياسي ، والشورة العربية لتحقيق الوحمة العربية ، والشورة الاجتماعية لتحقيق العدل الاجتماعي ، وقد اشار عبدالناصر الى ان هذه الثورات متلازمة وتكمل كل منها الاخرى . وقد عبر في حديثه الى اعضاء المؤتمر العام للاتحاد القومي في ٩ تموز / يوليو عام ١٩٦٠ بقوله :

و لقد دخلت معكم . يل دخلت بكم الى هنا ثلاث ثورات بجيدة عاشتها الامة العربية . . . ودفعها الامل في كل الاحيان حتى قطعت الطريق الى هنا حيث تلتقي الثورات الثلاث لكي تتفاعل معاً وتنسجم ولكي تكون نقطة المقائم . . . : ثورة وطنية في كل قطر عربي تحفزه على بجاهة الاستعمار . . . وثورة عربية في كل قطر تدفعه الى تخطي الاصوار والى كسر الاصوار والحواجز المادية التي تتمثل في الحدود التي اصطنعها المذخيل "لغاصب . . . . وثورة اجتماعية في كل قطر عربي تحفزه الى طلب الحياة لكل فرد من افراده تخفيقاً للعدل . . . .

إن المجال الوحيد الذي اعترف عبدالناصر فيه بتعارض القيم السياسية هو الصراع العربي ـ الاسرائيلي . فهدف التخلص من النظم الرجعية يقتضي حتاً تأجيل هدف تحرير فلسطين ، كها أن التضامن مع النظم الرجعية من شأنه تعطيل عملية التحرير . وقد تصور عبد الناصر ان حل هذه الاشكالية يتطلب اتباع تلك الاهداف المتعارضة في اطار جدول زمني يبدأ بتحقيق الهدف تلو الأخر ، على نحو ما سنوضحه حالاً .

استمر عبدالناصر طوال تلك الفترة يؤمن بالتدرجية والذرائمية ، والمحاولة والخطأ كمناهج اساسية لتحقيق الاهداف . وقد تجلى ذلك في رفضه اعتناق اي نظرية او ايديولوجية عددة مفضلاً اسلوب التجريب من خلال المحاولة والخطأ . وفي خطابه امام اللجنة التحضيرية للمؤتم الوطني للقوى الشعبية في ٢٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ، انتقد هؤلاء الذين طالبوه بتحديد نظرية واضحة للعمل الوطني . ولكنه رد عليهم قائلاً ان النظرية ليست الا دليلاً للعمل ، يجب ان يستقى من واقع الممارسة الواقعية ، كها ان صياغة النظرية هي عملية معقدة قوامها المحاولة والخطأ . وفي ميثاق العمل الوطني رفض الانحياز الى نظرية معينة على اساس انه نوع من «المراهنة الفكرية!» المطلوب اذاً هو «الوضوح الفكرى » و«التجريب » :

إن الوضوح الفكري اكبر ما يساعد على نجاح النجرية، ديا ال النجرية نزيد من وضوح الفكر وتمنحة قوة وخصوبة نؤثر في الواقع وتتأثر به ، ويكتسب العمل الوطني من هذا التبادل الحلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح، ( ميثاق العمل الوطني ، الباب الثامن ) .

من ثم فإن المنهج الناصري في تحقيق الاهداف كان يتأسس على التجربة والمحاولة والخطأ والتدرجية والتمهيد ، فبمجرد ان يتحدد الهدف الاقصى، يجب ان يتحقق هذا الهدف من خلال سلسلة من الاجراءات التدرجية المتنالية التي تسترشد الطريق الصحيح من خلال التطبيق (١٦٠). وقد ضرب عبدالناصر مثالاً بالقرآن للدلالة على صحة هذا المنهج ، فالقرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام عبر ثلاث وعشرين سنة وطبقاً للظروف السائدة وللوفاء باحتياجات محددة . وقد تدرجت الأيات القرآنية المتعلقة بالخمر في درجة التحريم حتى وصلت الى حد التحريم الكامل . كذلك ، فلم يعط الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام نظرية جاهزة ليطبقها على البشر ، ولكنه تقدم خطوة خطوة حتى اتضحت النظرية القرآنية في النهاية .

و اللي يقولو ابه هي النظرية بمعقدوها اوي ، يصعبوها ، يعني عملية تعجيز . ربنا ادانا مثل في هذا عشان نطبته في الحياة . في الاسلام ، كان يقدر يتزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومتجلد ويقول له دي النظرية ، أدي القرآن ، أدي المقيدة . ما عملش كدة ليه ما عملش كدة علشان يدينا في هدينا عبرة لهنا وعظة لهنا نتبعها . . . بيعشي مرحلة ورا مرحلة ورا مرحلة لغاية ماجه في الأخو وحرمها ( الحمر ) . ٣٣ سنة لغاية ما نزل القرآن ، ليه ربنا عمل كدة ؟ حتى يعطينا الفرصة والدليل او الوسيلة التي نعمل بها في حياتنا ، النظرية هي دليل العمل بعدين من اي شيء بيجي النظرية؟ من دراسة الشاكل ه .

وفي الفصل الخامس من ميثاق العمل الوطني اعاد التأكيد على اهمية التجربة كمنهج لتحقيق الإهداف :

ان تجربة الصواب والخطأ هي في حياة الامم - شأنها في حياة الافراد - طريق النضج والوضوح ،

نعتبر المنهج الناصري ازاء قضايا البناء السياسي وتحرير فلسطين ، والوحدة العربية نموذجاً لعقيمة لمنه عبد العربية نموذجاً لعقيمة التدريجية والتمهيد كمنهج لتحقيق الاهداف بالنسبة لقضية السياسي ، فقد عبر عبد الناصر ، ان المنهج الامثل هو المنهج المبني على كل منطق الانتقال التدريجي من مرحلة الى مرحلة بحيث لا يتم الانتقال الى الخطوة التالية الا بعد التأكد من نجاح الخطوة السائفة بناء على المظروف المحلة .

ه هذه هي الخطوط الاساسية للمجتمع الاشتراكي التعاوني الديمقراطي كيا اتصوره . ونعتبر اتنا سنتتقل من مرحلة الى مرحلة ، وفي كل مرحلة سنرى ما هي العيوب الموجودة التقاومها .

<sup>(</sup>١٦) الاستئاء الوحيد الذي اورده عبدالناصر على المتهج التدرجي ، هم ومهج العمل في مجال الشعية العمل في جمال الشعية . نقد اعتقد عبدالناصر ان ضخامة المشكلات الاقتصادية أني تواجيها تطلب الملجوء الى منهج التعبية الشعبة لكل الموادد من اجل اعطاء الاقتصاد الوطيق دفعة قوية سريعة على طريق التنبية (٢٤ تموز / يوليو عام 1949 ) . فقد عمر عبدالناصر عن هذا المتهج بتأكيده على ضرورة انجاز في عشر سنوات ما حققته اورويا في مائة سنة (٢٤ تموز / يوليو 1947) .

العالم يقدم بخطى واسعة ،تنشاعف كل يوم بل كل ساعة الفوارق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة . كذلك فإن وسائل المواصلات وتقدمها الحيالي وما ترتب على ذلك من الانصال الفكري المباشر على النطاق العالمي ، مضافاً اليه ضغط المبادى، المختلفة التي تسندها الدول الكبرى بالاشكال المختلفة من فنون الحرب الباردة ، كل ذلك جمل السرعة في العمل امرأ لا يقل اهمية عن العمل ذاته . فقد اصبح علينا أن نعمل بسرعة مضاعفة لكبي نعوض ما فات من ناحية . . . علينا أن نتذكر ان ظروفنا لا تحتمل اي تردد او اي انتظار ، ( ٩ تموز / يوليو ١٩٦٠ ) .

و إذا قضينا على استغلال الفرد وحقفنا العدالة الاجتماعية لكل فرد نكون قد مشينا مرحلة اخرى . كل مرحلة نحرض من كل مرحلة تسترض ما عملناه والعبوب التي رأيناها ونبتدي بنبي ونقيم المرحلة الاخرى . طبعاً المطريق لا يمكن أن يكون واضحاً ، ولا اعتقد ان احداً يقدر أن يأتي بورقة وقلم ويرسم الا اذا كان بينقل من بلد ثان ء ( ٥ كانون الأول / . ديسمبر عام ١٩٥٧ ) .

و تحن مطالبون بأن ندرس تجارب الأخرين حتى نستطيع ان نستفيد منها واكتنا لا نستطيع بأي حال من الاحوال ان نتقلها . وفذا فنحن صممتا ، نقول اتنا نبني المجتمع الجديد فإننا لا نبني فقط واتحا نصمم . وهذا التصميم يتطور بشكل مع تطور المجتمع ومع حاجات المجتمع ومع وظيفة المجتمع » ( ٢٦ تشسرين الثاني / توقمبر عام ١٩٥٨ ) .

كذلك ، فقد تصور عبد الناصر أن تحرير فلسطين هو عملية تاريخية طويلة ستحدث نتيجة لارتباط العرب التاريخي بفلسطين . ومن ثم ، تقدّم عبدالناصر بمشروع قومي لتحرير فلسطين . يتضمن مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تطبق آنياً وتدريجياً كتمهيد لتحرير فلسطين . اساس هذا المشروع هو العمل للقضاء على النفوذ الاستعماري ـ الرجعي في الوطن العربي ، بيناء القاعدة الاقتصادية للعمل العربي ، وتحقيق الوحدة العربية الشاملة . وكان عبد الناصر يعتقد ان تحقيق هذا المشروع القومي سيؤدي الى استعادة حقوق فلسطين ، بدون معركة عسكرية :

 التخلف هو الشيء الوحيد الذي يضمن البقاء لاسرائيل على ارضنا الى الابد. والحطر الاسرائيلي يتلاشى
 حتى قبل المعركة العسكوية الفاصلة اذا تمكنت الامة العربية ان تخلّص نفسها من التخلف » ( ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ) .

ه أعتقد انه بما يساعد على ذلك ( استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ) ان نبني اقتصاد العالم العربي . وأن نرفع مستوى معيشة ابنائه لكي نبلغ المرحلة التي يتاح لنا فيها ان نمارس من الضغط على الاسرائيليين ومن وراءهم بما يجملهم يدركون عبث مقاومتهم » ( حديث إلى ديفيد مورغان في حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ) .

 إذا تحرونا من الاستعمار فإننا نخطر خطوة في تحرير فلسطين ، وإذا تحرونا من اعوان الاستعمار فإنا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين ، وإذا قوينا جيشنا وصنّدنا الاسلحة فإننا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين وإذا صنعنا الطائرات والثقائة والدبابات فإننا نخطو خطوة اخرى في سبيل تحرير فلسطين » ( 19 تشوين الاول / اكتوبر عام 1970 ) .

و القوة الذاتية العربية خطر على اسرائيل . الصناعات الثقيلة خطر على اسرائيل . الاشتراكية خطر على اسرائيل . الاشتراكية خطر على اسرائيل . السد العالي ، طاقات الكهرباء ، كل هذه مسائل تحدث تحولات اساسية في قدرة العرب على مواجهة اي تصرفات عدوائية ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

بالاضافة الى ذلك ، كان عبد الناصر مؤمناً بضرورة اتباع منهج « تعدد المسالك » ، بحيث يتم استثمار كل الاساليب المتاحة ، حتى وان كانت تبدو غير قادرة على تحقيق الهدف . ولذلك، دافع عن استثمار اسلوب جامعة الدول العربية ، واسلوب مؤتمرات القمة العربية ، واسلوب العمل الثوري العربي في آن واحد : و في تصدينا لقضية فلسطين ، لا بد ان نحده مسالك العمل العربي المختلفة ، ونفهم حدود كل منها ، والطاقة التي يمثلها كي الإنساء فا . الماسة المسالك في اينها ، وكي نتمكن من كل مرحلة باسلوب العمل المناسب فا . المجلمة العربية هي شكل من اشكال العمل العربي له ظروفه وله حدوده .. ولا بد ان نأخذ منها كل ما تستطيع أن تشمره من مكاسب على صعيد العمل العربي .. . فقد اعلنت في كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ الدعوة الى مؤتمر الملك الثاني من مسالك العمل العربي . وكنت اعتقد ان العمل العربي الموحد المنبق عن سياسة القمة يمكن أن يسير بنا محطوة جديدة في طريق تحقيق هدفنا المرجل . . . الا انه لم يخطر بيالي انه يمكن أن يسير بنا محطو العربي بناء القوة الذائية العربية ، ( ٧ حزيران / يونيو عام 1٩٦٥)

وقد انبنى منطق المشروع الناصري لتحرير فلسطين على اساس التطور الحتمي للتطور المجتمي للتطور المجتمي الترخي الذي أشرنا البه عند تحليل العقائد الفلسفية ، كما تأسس على افتراض العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الاستعمار والرجعية . فإذا كانت اسرائيل عميلة للاستعمار ، فإنه من المنطقي التركيز على تحطيم نفوذ السيد الاستعماري لأن ذلك سيقلل حتماً من نفوذ العميل الاستعماري ( اسرائيل ) :

و استطاع الغزاة والصليبيون ان يحتلوا القدس لمدة ٨٨ سنة ، فهل هذا صوف العرب عن اهدافهم في تحرير ارضهم ؟ ابدأ ، لأن الحروب الصليبية استمرت ٢٠٠ سنة ، ولكن رغم هذا صمم العرب على ان بجرووا القدس فحروها بعد احتلال دام ٨٨ سنة ، هذه هي الروح العربية الاصيلة التي سار عليها الاجداد وهذه هي الروح التي تسير عليها اليوم ؛ ( ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٠ ) .

و إذا أردنا أن نستعيد حقوق شعب فلسطين فلا بد أن نقضي على الاستعمار وعلى اعوان الاستعمار ، ولا بد ان نقضي على الحيانة والبلاء ، ولا بد ان نتجه جيعاً رغم مؤ امرات الاستعمار لتحقيق اهدافتا الكبرى في تبيت استقلالنا وفي تطوير بلادنا ثم نتجه جيعاً مسلمين بالوحدة الوطنية نحو إقامة الوحدة الكبرى ، الوحدة العربية ، هذا هو سيلنا من اجل تحرير فلسطين ، ( ٦٠ مشرين الأول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ) .

و يثبت استقراء التاريخ والتجربة انها (اسرائيل) بغير الاستعمار لا تكون . هي له لخدمته ولاهدافه في السيطرة والاستغلال . يرتبط بذلك ان وجودها هو استداد للوجود الاستعماري . وينبع من ذلك ان انتصار الحرية والسندم في تصفية الوجود الاستعماري لا يمكن أن تمضي بغير اثر على الوجود الاسرائيلي . معركة واحدة متصلة وان اتسع ميذانها ليشمل قارات باكملها . وحين تحقق الحرية انتصارها الكامل في افريقيا ـ ولسوف تصل الى ذلك مهها كانت الصعاب ـ فإن شمس الاستعمار الغاربة سوف تسقط في المحيط تجر أذيالها وراءها ، ولن تهرب اسرائيل من المسيع ، ( ٢٥ آذار / مارس عام ١٩٦٤ ) .

، انا باقول ان الزمن معانا ، وانا باقول ان القوى البشرية العربية تستطيح ان يكون لهـا النفوذ في الاسلحة اللي ممكن الغرب يديها لاسرائيل . ويقول ان احتا مش حانحور النهاردة فلسطين ، ولكن سنعمل على تحرير فلسطين بيناء بلدنا ذاتياً ، ( 1 ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

بالاضافة إلى ذلك ، فإنه انطلاقاً من العلاقة العضوية بين اسرائيل وبين الرجعية العربية ،

ومن تصور ان الاخيرة هي السبب الرئيسي للهزيمة العربية في فلسطين عام ١٩٤٨ ، فإن عبد الناصر اعتقد ان اي عمل لتحرير فلسطين يجب ان يتنظر حتى يتم تصفية النظم الرجعية العربية ( ١٧ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ١٩ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٠ ، ٢٧ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) . وحتى يتم تحقيق الوحدة العربية الشاملة (٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ) . وقد اعترف عبدالناصر انه لا يمتلك خيطة اجرائية لتحرير فلسطين ، ولكنه يتصور ان الوحدة العربية وتصفية النظم الرجعية العربية يفتح الباب امام تحميد فلسطين :

و الوحدة العربية هي املنا في تحرير فلسطين . الوحدة العربية نوع من انواع الاستعداد . نستعد بشرياً ونستعد قومياً ونستعد وطنياً . ونستعد بالاسلحة ، ونستعد بالطائرات ، ونستعد في كل الميادين . . وأنا زي ما قلت قبل كده ما عنذائل خطة لتحرير فلسطين ، خطة مباشرة ، لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او هجمت على اي بلد عربي نعمل ايه ، ولكن يجب علينا أن نستعد ، عندنا خطة للاستعداد ولتوحيد العالم العربي وتوحيد العالم العربي هو الذي يحمى العالم العربي ء ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

وقد تمسك عبد الناصر بهذه العقيدة رغم تحدي النظامين السعودي والاردني ، اللذين تحديا عبدالناصر ان يتقدم خطوة لتحرير فلسطين ، وطلبا منه ان يحدد للجماهير العربية ، ماذا يتنظر لتحقيق هذا الهدف ، أجاب عبد الناصر قائلاً :

و منتفار حتى اخلص على الرجمعيين اولاً والطابور المخامس الموجود في البلاد العربية . ازاي-اندخل ونسيب الطابور الحامس الرجمي . منتفار ان الشعوب العربية تتخلص وتطهر نفسها من الطابور الخامس . وتبقى بعد كدة معركة تحرير فلسطين قربت ؛ ( ٢٣ كانون الاول / ديسممبر عام 1971 ) .

وبعد عام كامل أعاد تأكيد التحليل نفسه : « سنكون قادرين على تحرير الارض السليبة في فلسطين بعدما ننظف جبهاتنا الداخلية ، بعدما نخلص من الرجعية المتآمرة مع الصهيونية والاستعمار والملك حسين المتآمر مع الصهيونية والاستعمار ، ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٢ ) .

وباختصار ، فإن المنهج الناصري لتحرير فلسطين كان مبنياً على منظوره التاريخي للسياسة . اذ أنه يتصور أن استعادة حقوق شعب فلسطين ستتم فقط حينها يبني العرب قاعدة اجتماعية ـ اقتصادية متحدة وقوية ، ويخلصوا انفسهم من النفوذ الاستعماري ـ الرجعي . فإذا تم تنفيذ هذا البرنامج بشكل تدريجي وعقلاني ، فإن ذلك يخلق تغييرات كيفية اساسية في ميزان القوى العربي ـ الاسرائيلي من شائها أن تجبر اسرائيل على قبول الحقوق الفلسطينية .

إذا كان ذلك كذلك ، فعلى عاتق من تقع مسؤ ولية تطبيق هذا المنهج ؟

كان عبد الناصر يعتقد أن تطبيق المنهج يقع على عانق « القوى الثورية العربية » فالقوى اللاثورية ـ في تصوره ـ متحالفة مع الاستعمار والصهيونية ، ولن تستطيع ان تسير في الطريق الى خيانه : , علينا أن نستمد حتى لا تتكرر مأساة سنة ١٩٤٨ ، ذلك واجبنا كطليمة ، وذلك واجبنا كفاهدة للتحرر العربي . هذا البلديتحمل تاريخياً اكبر قسط من المسؤ ولية ، لاننا تحررنا تحرراً كاملاً وليس هناك اثر لنفوذ اجنبي علينا ، ( ٢ تحوز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

: الرجاء الاصيل معقود على القوى الثورية العربية . هي وحدها التي تقدر على القطيمة الكماملة مع الاستعمار ، وهي وحدها التي تقدر على اجباره على ان يفك قواعده الباقية فوق الارض العربية ، وهي وحدها التي تقدر على مواجهة التصفية الحاسمة للخطر الصهيوني : ( ٧٧ كانون الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

وبالمثل ، فإن النهج الناصري ازاء قضية الوحدة العربية كان يبني على منطق التدرجية المتهيد المسبق . فقد نظر عبدالناصر الى عملية التكامل العربي على انها ستتحقق من خلال تفاعل القوى الثورية العربية على مستوى الشعوب والحكومات ، والبناء التدرجي للقاعدة الاجتماعية \_ الاقتصادية للتكامل قبل الدخول في التكامل السياسي<sup>(۱۷)</sup> . وفي مشاق العمل الوطني حدد عبدالناصر مجموعة من الخطوات المتابعة التي من شأنها تمهيد الطريق للتكامل العربي الشامل . تبدأ هذه الخطوات باقامة حكومات وطنية في البلدان العربية ، تدعيم الوحدات الجزئية في الوطن العربي ، الدعوة السلمية والتطبيق العلمي للمقاهيم التقدمية للوحدة ، وملء الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية ، مع فتح الطريق امام تفاعل التيارات الفكرية الوحدوية العربية . وحذر من اي مسارعة بتنفيذ خطوة على حساب الخطوات الاخرى من شأنها ان تضف العملية التكاملية ذاتها :

وإن اي حكومة وطنية في العالم العربي - تمثل ارادة شعبها ونضاله في اطار من الاستقلال الوطني - هي خطوة نحو الوحدة من حيث انها ترفع كل صبب للتناقض بهنها وبين الأمال النهائية في الوحدة ، ان اي وحدة جزئية في العالم العربي تمثل ارادة شعبين او اكثر من شعوب الأمة العربية هي خسطوة وحدوية متفاعمة تقدية للوحدة هو الشاملة . . . ان الدعوة السلمية هي المقدمة ، والتطبيق العلمي لكل ما تتضمته الدعوة من مفاهيم تقدمية للوحدة هو الحطوة الثانية للوصول الى نتيجة محققة . ان استعمال مراحل التطور نحو الوحدة يترك من خلفه - كها البتت النجارب فجوات اقتصادية تستغلها العناصر المعادية للوحدة كي تطعنها من الحلف . ان تطور العمل الوحدوي نحو المتجارب فجوات التصادية بين نصحبه بكل وسيلة جهود عملية لملء الفجوات الانتصادية والاجتماعية الناجمة عن اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة المربية . ان جهوداً عظيمة ودائمة يجب ان تتجه ايضاً الى فتح الطريق الما التيارات الفكرية الجديدة حتى تحدث اثرها في محاولات التمزيق وتنغلب على بقايا التشتت الفكري ، ( ميشاق العمل الوطني ، الفصل التاسع ) .

بالاضافة الى ذلك ، تصور عبدالناصر ان العملية الوحدوية العربية هي عملية تدريجية لا

<sup>(</sup>١٧) ولذلك ، وفض عبد الناصر في البداية المطلب الذي تقدم به بعض السياسيين والعسكريين السوريين عام ١٩٥٧ واوائل عام ١٩٥٨ ، لاقامة وحدة قوية بين مصر وصورية . كانت وجهة نظر عبد الناصر ان مثل هذه الوحدة تحتاج الى خمس سنوات من التمهيد على الاقل . وقد اكد عبدالناصر ذلك في خطبه اثناء الوحدة . ( ٢٦ شباط / فبراير ١٩٥٨ ؛ ٢٠ اذار / مارس ١٩٥٨ ، و ٢٩ المول / سبتمبر ١٩٦١ ) .

تتحقق الا بالموافقة الاختيارية الاجماعية للقوى الشعبية في كل دولـة عربيـة . فمن ناحيـة اكد عبدالناصر على عنصر الاختيار التطوعي البحت كأساس للوحدة العربية ، بمعنى موافقة القوى السياسية والشعبية قبل الدخول في العملية الوحدوية كشرط اساسي للبدء في التجربة .

و لن نقبل بأي حال من الاحوال ان نتحد مع بلد عربي لا يجمع على الاتحاد ، وقد قبلنا الاتحاد حينها اجمع شعب سوريا على الاتحاد ، ولكننا نحترم ارادة الشعب ، ونعتقد ان وجود دول اقلية ضد الاتحاد اتحا يعرض البلاد لحظر الحرب الاهلية «( ١٦ ا ياد / مايو عام ١٩٥٨ ) .

والموافقة الاختيارية هنا لا تنصوف الى ارادة الاغلبية وحدها ، ولكنها تعني الموافقة الاجماعية لكل القوى السياسية .

 و يجب لقيام اي وحدة بين بلدين او اكثر ان تتم بموافقة وارادة شعويهم . موافقة وارادة اجماعية وليس موافقة وارادة الغالبية ، ( ۲۸ كانون الثاني / يتاير عام ۱۹۰۹ ) .

و رفضت الوحدة السياسية مع اليمن طالما لنا قوات في اليمن ، حتى يكون اليمن بعد خروج قواتنا وبعد استقراره ، حراً كل الحرية في ان يقرر الوحدة ، ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

بالإضافة الى ذلك ، استخلص عبدالناصر من الانفصال السوري عام ١٩٦١ شرطاً ثالثاً لاتمام الوحدة العربية مؤدى هذا الشرط هو ان تصل البلدان العربية الداخلة في عملية التكامل مرحلة من التطور الاشتراكي تمكنها من بناء قاعدة اجتماعية ـ اقتصادية قوية ومجتمع سياسي قوي . وقد اكد عبدالناصر انه لا يجب دفع اي دولة عربية لم تصل الى هذه المرحلة نحو الوحدة ، بل يجب السماح لها بأن تسير نحو همذا التطور طبقاً لظروفها . ( ٣٠ حزيران / يونيو عام 1371).

طبقاً للتصور الناصري ، فإن الخطوة الاجرائية الاولى في تحقيق الوحدة العربية هي بناء الطار قومي عربي موحد يضم العناصر القومية الوحدوية في كل البلدان العربية (٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٩٣) . ذلك ان تفاعل تلك العناصر في اطار تنظيمي سياسي موحد من شأنه أن يجهد الطريق نحو الوحدة الشاملة . عبدالناصر اذا نظر الى العملية الوحدوية على أنها عملية تبدأ من القومية في كل بلد عربي ، لا من النظم والحكومات بمجرد ان تنجح تلك القوى في استلام السياسية في بلادها ، يصبح دور المؤسسات السياسية المركزية اساسياً في دفع عملية الوحدة . ففي محادثات الوحدة الثلاثية عام ١٩٦٣ ، اكد عبدالناصر دائماً على دور وحدة القيادة السياسية ووحدة الجيش كخطوات اساسية (٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣) .

لدفع العملية الوحدوية بين مصر وصوريا والعراق : ا علشان نديجهم ( مصر وصوريا والعراق ) في حركة سياسية قومية واحدة لازم ندمج القيادات الله ، وبخلق بينهم نوع من التوافق والوحدة العربية . علشان توصل لها عايز مراحل ، عايز تدرّج . يجب اولاً تكوين الجمهة ثم نعمل قيادة سياسية موحدة تقود الدولة . ببنهى قدونا نمشي مرحلة ثم بعد كده لو نعمل لجنة مركزية للقيادة ، بدل اللجان المركزية في كل بلد ، نبقى حققنا توحيد اكبر ه ( محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، جلسة 14 آذار / مارس عام ١٩٦٣ المسائية ) . بيد ان عبد الناصر رفض ان يتخذ اي خطوات اجرائية لانشاء الحركة العربية الواحدة ، واسس رفضه على منطق يشابه منطق رفض اقامة حزب اشتراكي . فقد تصور عبدالناصر انه اذا أقام هيئة تأسيسية لاقامة الحركة العربية الواحدة ، فإن كل من لم يقع عليه الاعتيار سيكون ضد الجمهورية المربية التحدة . فكأننا نساعد القوى الرجعية على تفتيت الجماهير العربية القومية ، ( في التنظيم والحركة ، ٨ أذار / مارس عام ١٩٦٦ ) . والواقع ان رفضه لاتخاذ خطوات اجرائية في هذا الصدد كان امتداداً لاحساس العجز الحركي في مجال العلاقات العربية اللذي سيطر على تفكير عبدالناصر بعد الانفصال السوري ، اذ أنه اضاف ان عملية انشاء الحركة العربية الواحدة عملية عسيرة ، و ومن يريد ان يعمل فايتفكي .

## ج ـ الاستراتيجية السياسية

٦٤ ـ الخطر الاستراتيجي للسياسة الخارجية يجب ان يتسم بالتوفيق المتبادل .

10 - من الضروري استئصال الثورة المضادة في الداخل ، على ان تقتصر المشاركة العامة في
 الداخل على القضايا اللاسياسية .

٦٦ - الاستراتيجية العربية ازاء اسرائيل يجب ان تتسم بطابع دفاعي - ردعي .

لم تشهد هذه الفترة تغيراً أساسياً في التصور الناصري للاستراتيجية السياسية سواء على مستوى اتباع استراتيجية السياسية سواء على مستوى اتباع استراتيجية مركبة الابعاد وتتفاوت طبقاً لنوعية القضايا والاعداء ، او على مستوى مضمون الاستراتيجية السياسية العامة لسياسة مصر الخارجية يجب ان تنهض على مبدأ و التوفيق المتبادل ۽ ، بمعنى الاستعداد للتعاون بشرط تبادل السلوك ، واحترام الاستقلال الوطنى :

و أن سياستنا هي سياسة الصداقة والمودة مع جميع الدول بما لا يمس استغلالنا ويمس كرامتنا . اثنا نصم على
 هذا كل التصميم . اثنا اعلنا دائماً أثنا لا نكن اي عداء لاي شعب من الشعوب ، ( ١٦ ايمار / مايمو عام 1٩٥٨ ) .

ا ليس هناك مشاكل بيتنا وبين الولايات المتحدة الامريكية . ابدأ . ولكن قد نختلف على مسائل اخترى تختلف عن تأييد امريكا لاسرائيل ، وموقف امريكا من الكونغو وسياسة القوة ، ولكننا بكل الوسائل نحاول ان تكون علاقاتنا مع امريكا علاقات سليمة . . . في نفس الوقت احتا مع بربطانيا . . سياستنا ضد القواعد وضد الاستممار البربطاني في عدن والجنوب المحتل وفي الخليج العربي ، وهي المناطق المعروفة من شبه الجزيرة العربية ولكن هذا لا يجنع ان احتا بكل الوسائل على استعداد لان نقيم علاقات سليمة وعلاقات طية مع بريطانيا ، ( 14 تشرين الثاني / نوفمبر عام 1913 ) .

وبالعكس، فإن استراتيجيتي الاستئصال السياسي، واللاتسييس كانتا هما الاستراتيجيتين الاساسيتين لعبد الناصر تجاه المعارضة الداخلية والجماهير بصفة عامة على التوالي. فعبد الناصر لم يسمح اطلاقاً بوجود معارضة « سياسية » فعّالة اياً كان توجهها الإيديولوجي. ولذلك ، فقمد وفض دائياً أقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية على اساس ان تلك الاحزاب ستكون عميلة للقوى الاجنبة ، كما رفض تشكيل حزب اشتراكي معارض على اساس ان ذلك سيفتت وحدة القوى الاجنبة ، كما رفض تشكيل حزب اشتراكي معارض على اساس ان ذلك سيفتت وحدة القوى الاشتراكية . وعقب الانفصال المعارضة البورجوازية عن طريق حرمانها من حقوقها السياسية في اطار ما اسماه باستراتيجية « العزل السياسي » (۲۹ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦١ ) . ولعل ذلك يكشف عن حقيقة اساسية في النسق المقيدي الناصري ، وهي ان المعارضة السياسية مي مرادف للخيانة السياسية ، وان المعارضة السياسية تمين مرادف للخيانة السياسية ، وان المعارضة السياسية اذا جاءت من الجماهير الناصرية فإنها نتيجة دسائس خارجية ، او تحريض الثانية ، او الجهل بالموقف . ولذلك ، نجد ان الاستراتيجية الإساسية لعبد الناصر تجاه جاهيره هي استراتيجية « اللاتسيس » المائدة اللاسياسية . فرغم ان عبد الناصر كثيراً ما حق الجماهير على المشاركة في « العمل السياسي » ، الا أنه كان يرى ان العمل السياسي هو ذلك العمل الموجه نحو حل المشاكل اليومية للجماهير كمشاكل المواصلات والادارة وغيرها :

و السياسة لم تعد خطباً حماسية ولا كلام . السياسة لم تعد إثارة عواطف ، ولا مناورات للوصول الى
 و السياسة عمل وانتاج واستهلاك وأجور واسعار وبناء المجتمع ، ( ٩ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

بعبارة اخرى ، فقد عرف عبدالناصر العمل السياسي بشكل يضمن ان المشاركة العامة للجماهير لن تمتد الى القضايا السياسية . ولذلك نجد ان كل التنظيمات السياسية الناصرية لم يكن لها نفوذ « سياسي » يعتد به(١٨٠) .

تراوحت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية واسرائيل بين هذين النقيضين ، نقيض « التوفيق المتبادل » في السياسة الخارجية العامة ، و« الاستئصال السياسي » في السياسة الداخلية . بصفة عامة ، اتسمت استراتيجية عبدالناصر ازاء القوى العربية المعادية بالتذبذب ، وعدم الاتساق ، والتغير السريع . لقد عقب الوحدة المصرية ـ السورية تبنى عبدالناصر استراتيجية تصفية « الحونة عملاء الاستعمار » في الوطن العربي ، وقصد بذلك بالتحديد نظم نوري السعيد في العراق والاردن ( ۱ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) ، والملك سعود في المملكة العربية السعودية ( ۲۰ آذار / مارس عام ۱۹۵۸ ) . وقد بنى عبدالناصر منطق استراتيجيته ازاء تلك النظم على اساس ان النظامين العراقي والاردني قد تواطآ مع الاستعمار في ضياع فلسطين

<sup>(</sup>١٨) امتداداً لمذا المنطق ، وفض عبدالناصر نظام تعدد الاحزاب السياسية ، احد اشكال عارسة المعارضة المناوضة . انظمة . وقد اسسى وجهة نظره على ان اطلاق حرية تكوين الاحزاب سيدخل البلاد في آتون الحرب البلادة ، إذ ستحد نظ الفوى الكبرى لايجاد احزاب تساندها في الداخل ، وسيؤدي ذلك بالتالي ، الى نفيت الوحمة الوطنية ١٦ أسان / إبريل ١٩٥٨ ، و١٨ نيسان / ابريل ١٩٥٩ ، و١٨ نيسان / ابريل ١٩٥٩ ، حملة النظام وبين اشتراكين ، على أسلس اس نظام المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النظام على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافق

( ١١ أذار / مارس عام ١٩٥٨ ) ، وان النظام السعودي قد تآمر لمنع الوحدة المصرية ـ السورية
 ( ٥ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

ابتداء من آذار / مارس عام ۱۹۰۹ ، ومع تبلور النزاع بين عبدالكريم قـاسم والقوى الشيوعية المؤ يدن عبد الناصر ، اصبحت القوى الشيوعية العربية في مقدمة قائمة الاعداء السياسين في الوطن العربي ، بيد ان النزاع استمر ايضاً مع القوى « الرجمية » الاخرى في العالم العربي ، وتصاعد بالتحديد مع النظام الاردني . وفي هذا السياق اعاد التأكيد على استراتيجية « تصفية القوى الرجعية » وبالذات النظام الاردني . ولا كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

عقب الانفصال السوري في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ومع اتضاح تواطؤ الاردن والسعودية في الانفصال تحول عبدالناصر مرة اخرى الى استراتيجية و اللامهادنة مع الرجعية المحربية » و« وحدة الهدف » بدلاً من « وحدة الصف » (١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١)، ونقصد بهذه الاستراتيجية وحدة القوى الثورية العربية من اجل اسقاط النظم الرجعية في الوطن العربي .

. لا بد ان نقاتل الاستعمار في قصور الرجعية ، وأن نقاتل الرجمية في احضان الاستعمار ، ( ١٦ تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ) .

وقد تجسدت هذه الاستراتيجية في التدخل العسكري لمساعدة الثورة اليمنية في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٧ في وجه المساندة السعودية للملكية . وقد برر عبدالناصر هذا التدخل على انه لردع النظام السعودي الذي يقود الرجعية في الوطن العربي (٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٢ ).

ظل عبدالناصر يتبنى استراتيجية تصفية القوى الرجعية في الوطن العربي ، حتى ٣٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٣ حين دعى فجأة الى اجتماع لرؤساء وملوك البلدان العربية لمناقشة مشكلة تحويل روافد نهر الاردن ، بعد ان ثبت عجز البلدان العربية المحيطة باسرائيل عن حماية مشروعات التحويل . حل محل استراتيجية « وحدة الهدف » استراتيجية « وحدة العمل » ، وهي صيغة جديدة لاستراتيجية وحدة الصف ، ولكنها تقتصر على التعاون التكتيكي مع النظم العربية لتحقيق اهداف محددة دون أن يمتد هذا التعاون الى تحالف استراتيجي . بيد ان استراتيجية « وحدة العمل » من خلال مؤتمرات القمة سرعان ما فشلت في تحقيق الحد الادن المطلوب من التنسيق العسكري . وفي ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٦ أعلن عبدالناصر بنفسه التخلي عن تلك الاستراتيجية (١٠) . ابتداء من منتصف عام ١٩٦٦ ، وحتى حزيران / يونيو

<sup>(</sup>١٩) برر عمد حسين هيكل تخلي عبدالناصر عن استراتيجية مؤتمرات القمة العربية ، بأن المخابرات المصرية قد حصلت على معلومات تؤكد ان رئيس الوزراء الاردني قد سرب كل خطط القيادة العربية الموحدة الى عمداء الولايات المتحدة ، وان ضباط المخابرات العامة المصرية قد حصلوا على نسخ من تلك الوثائق المسربة عن طريق =

عام ١٩٦٧ تبنى استراتيجية وحدة القوى الثورية العربية. قوام هذه الاستراتيجية هو اقامة حوار دائم بين كل القوى الثورية في الوطن العربي بهدف توحيدها مع شن حرب لا هوادة فيها من اجل اسقاط النظم الرجمية في الوطن العربي ، وقد حمدها عبدالناصر بالنظم الحاكمة في السمودية والاردن ثم تونس بعد تصريحات بورقيبة الخاصة بالتسوية مع اسرائيل ، ( ٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٦ ، ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ) .

اما فيها يتعلق بالصواع العربي الاسرائيلي ، فقد استمر عبد الناصر في تبني استراتيجية الرحع الله اسرائيلي : وقد فهم عبد الناصر الردع على انه استراتيجية دفاعية بحتة يقصد فيها حث العدو على الامتناع عن شن العدوان . ففي اكثر من مناسبة اكد عبدالناصر انه لا توجد للديه خطة المن هجوم عسكري على اسرائيل ، وان استراتيجيته هي ردع اسرائيل لمنعها من مهاجمة اى دولة عربية :

و ما عندنائس خطة لتحرير فلسطين . خطة مباشرة . لكن عنـدنا خـطة اذا هجمت علينا اســرائيل او هجمت على اي بلد عربي ، ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

هل تصور عبدالناصر انه من الممكن في ظل ظروف محددة التخلي عن استراتيجية الردع ، والتحول نحو تبني استراتيجية هجومية ضد اسرائيل .

حدد عبدالناصر شرطين أساسيين ، اذا توافر احدهما ، فإنه يعتبر مرادفاً لاعلان الحرب (Casus belli ) . ويتطلب التحول نحو الهجوم الاستراتيجي : احتلال اسرائيل الفعلي لأراض عربية جديدة ، وتوافر معلومات مؤكدة ان اسرائيل على وشك امتلاك اسلحة نووية .

من ناحية ، اوضح عبد الناصر انه سيستعمل القوة العسكرية ضد اسرائيل اذا تحركت اسرائيل فعلًا نحو احتلال اراض عربية جديدة . اما الغارات الارهابية الاسرائيلية أو الصدامات عبر الحدود فإنها لا تبرر التخلي عن استراتيجية الردع:(٢٠)

و الجمهورية العربية المنحدة سوف ترد بقوة على اي عاولية من جانب اسسوائيل للعدوان على اي جهمة عربية . وإذا ما فكرت اسسوائيل في أن نتقل الى صعيد الهجوم الذي يستهدف احتلال اراض، عربية فسوف تجد امامها قوات الجمهورية العربية المتحدة مستحدة للتحرك قـادرة عليه . اربيد ان أوضح ان مـا حدث في الجميهة

<sup>=</sup> عملائهم في ابطاليا ، انظر : محمد حسنين هيكل ، وخطط القيادة العربية الموحدة ، ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ، 1 الاهرام ، ٢٣ / ١٢ / ١٩٦٦ .

<sup>(</sup>٢٠) يذكر احد السياسيين العرب انه خلال مؤتمر القمة الثاني الذي عقد في الاسكندرية في ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٤ ، ان استراتيجيته هي : و ردع اي عدوان اسرائيلي عام ١٩٦٤ ، اخبر عبدالناصر رؤ ساء البلدان العربية وسلوكها ، ان استراتيجيته هي : و ردع اي عدوان اسرائيل عتمل على منشآت مشروع تمويل روافد بهر الاردن و وقد حدد شرطاً واحداً للتدخل العسكري المصري وهوه توغل اسرائيل واستبلائها على اراض عربية ع. فمجرد اندلاع حرب عربية - اسرائيلية ليست سبباً للتخلي عن الدوع ، انظر : و مذكرات سياسي عربي مطلع - الجزء ٢١ ، ١ الاهرام ، ٢ / ٧ / ١٩٧٨ وو مذكرات سياسي عربي مطلع - الجزء ٢١ ، ١٩٧٨ / ١٨ / ١٩٧٨ وه مذكرات سياسي عربي مطلع -

السورية في المشهر لماضي لم يكن الا عملية عدوان بالنيران اي باطلاق المدفعية ، ولم تحبّز اسرائيل خطوط الهدنة ، الامر الذي تستطيم الجمهة السورية أن تجابيه بالمثل ، ( ٧ حزيران / يونيو عام ١٩٦٥ ) .

أما الظرف الشاني الذي يسمح بالتحول نحو الهجوم فهو توافر معلومات مؤكدة أن السوائل على وشك أن تقلل القنبلة لنووية . ذلك أن امتلاك السرائيل لللك القنبلة لنووية . ذلك أن امتلاك السرائيل لللك القنبلة ـ في تصور عبدالناصر - سيجمد الموقف في المنطقة العربية بشكل ينهي الامل في استعادة الحقوق الفلطينية(٢١) :

واذا تأكدنا ان اسرائيل بتعمل الفنيلة المذرية يقى ده معناه بداية الحرب بيننا وبين اسرائيل . لأننا لا نمكن
 اسرائيل من ان تعمل على انتاج قنبلة ذرية ، ( ۲۳ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

و اذا سارت اسرائيل في انتاج الفنيلة المذرية ، فأنا اعتقد ان الرد الوحيد هو الحرب الوقائية . يجب ان تقويم الدول العربية في الحال بالقضاء على كل ما يمكن اسرائيل من أن تنتج قنبلة ذرية ، ( ٢٠ شباط / فبراير عام 1971 ) .

تضمنت استراتيجية الردع الناصرية ذاتها ثلاثة ابعاد: عدم السماح لاسرائيل بـالتفوق العسكري على العـرب ، وتعبئة المـوارد البشريـة العربيـة لبناء قـوة ردعية عـربية ، ومسـاعدة الفلسطينيين وتأييدهم في نضالهم لاستعادة حقوقهم .

فمن ناحية ، لا بد من ان يكون ميزان القوى العربي الاسرائيلي في صالح العرب واذا اختل هذا الميزان لصالح اسرائيل فإنها لن تتردد عن انتهاز الفرصة للتوسع .

ر اذا اسرائيل اخدلت سلاح حنجيب سلاح ، اذا جابت طيارات حنجيب طيارات ، ولا يمكن لأي حال من الاحوال ان نقبل ان تتفوق اسرائيل علينا لأن نفوق اسرائيل معناه ان حتكون عندنا مآسي كثيرة مشابهة لماساة فلسطين ، ( 1 ايار / مايو عام 1970 ) .

فمن ناحية اخرى ، تصور عبدالناصر ان التفوق العربي في الموارد البشرية قــادر على مواجهة التكنولوجية الاسرائيلية وتغيير ميزان القوى لصالح العرب . فالتفوق البشري العربي هو العنصر الرئيسي الذي لا تستطيع اسرائيل ان توازنه تحت اي ظرف من الظروف :

و لازم تكون عندنا قوى ذاتية ، لازم نستفيد من قوتنا كعرب . هما النين مليون بيودي ، واحنا ماقة مليون عربي . . . لازم تنفوق على اسرائيل . ان جبنا مثلاً مائتين دبابة رجابوا هما ٢٠٠ دبابة ، ان جبنا احنا ٣٠٠ دبابة بيجيوا هما ٣٠٠ دبابة ، يبقى ندور على اللي ما يقدروش يعملوه . نجند ٥ مليون مش هايقدروا بجندوا ٥ مليون ٢ ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

 <sup>(</sup>۲۱) في اعقاب حوب حزيران / يونيو عام ۱۹۹۷ حدث تغير في هذا الشرط ، اذ اوضح عبد الناصر انه اذا
 انتجت اسرائيل قبلة ذرية ، فإننا سنتج الفنيلة ايضاً (۲۲ شباط / فيراير ۱۹۲۹) .

و عندنا الحق وعندنا القوة البشرية ، حايجي اليوم اللي العرب بجندوا فيه ٢ مليون ٣ مليمون ويحمرروا فلسطين مهاكانت كمية السلاح الليحانديها الدول الغربية لاسرائيل ، ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

من نـاحية ثـالثة ، تـأسست الاستراتيجية الناصـريـة عـلى نقـديم المسـاعـدة الكـاملة للفلسطينيين ، بحيث يتم تحرير فلسطين عن طريق الشعب الفلسـطيني ذاته ، وبحيث يكــون دور البلدان العربية هو مساندة الاستراتيجية الفلسطينية .

وقلت صراحة لمعثلي شعب فلسطين ان المسؤولية تقع عليهم بالطليعة . . . . ونحن هنا علينا أن نعزز قدرتهم بحشدكل امكانياتنا ، ( ۲ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

باختصار ، فإن استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل كانت بالاساس استراتيجية ردع اكثر منها استراتيجية ردع اكثر منها استراتيجية اخذ اكثر منها استراتيجية اخذ وما المبادرة للقيام بعمل ذاتي . فقد نظر عبدالناصر الى تحرير فلسطين على انه عملية تاريخية - تدريجية ستتحقق في المدى الطويل نتيجة تراكم مجموعة من العوامل التي ستجبر اسرائيل في النهاية على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني .

### د ـ المخاطرة السياسية

عن المحظور قبول اي مخاطرات سياسية في الصراع العربي - الاسرائيلي .

٦٨ ـ من الممكن قبول المخاطرات السياسية في مجال العمل الداخلي والعمل العربي .

٦٩ ـ من الممكن الاقلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل العربي ، عن طريق تأجيل هدف الوحدة العربية ، ومحاولة تحقيق هذا الهدف بطريقة تدريجية .

٧٠ من الممكن الاقبلال من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في الصراع العربي الاسرائيلي ، بتبني استراتيجية ردعية ، تأجيل هدف تحرير فلسطين حتى يستعد العرب .

٧١ من الممكن التخلص من الآثار السلبية للمخاطرات السياسية في العمل الداخلي بتصفية التناقضات الطبقية ، وباقامة نظام الديمقراطية الاشتراكية والقيادة الجماعية والتنظيم السياسي الواحد .

٧٧ ــ اذا واجهت موقف مخاطرة سياسية ينطوي على قيمتين متعارضتين ، إختر القيمة التي
 عمق اقل الحسائر المكنة .

تفاوت مضمون العقائد الناصرية المتعلقة بامكانية قبول المخاطرات السياسية طبقاً لطبيعة المجال الذي تنصرف اليه المخاطرة . فقد اعتبر عبدالناصر انه من الممكن اتباع سياسات تنطوي على قدر من المخاطرة السياسية ، في مجال العلاقمات العربية ، ولكننا نجده يوفض تلك السياسات في مجال الصراع العربي - الاسرائيلي . فعندما يتعلق الامر بالصراع العربي -

| استراتيجية نوفيقية(//)<br>استراتيجية ردمية (//)<br>استراتيجية عدوالية(//) | (0 T) VV | 43(11)     | Y (x) 15 (1) Y (T) 01 (1) 27 (01) YV | (£1) V· | 10 (V) 15        |                       | (T) ::  | (T) X | 06 (11) VO (T1) VA (TT) 00                                             | 3 %            | (TA) A1 | <b>43</b> 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| ۴ - الاسترائيجية السياسية<br>ادر خدك الايسر(٪)<br>استرائيجة غير مطابية(٪) | 7 7      | ۰3 ۲۰۸     | 77 (V) 77 00                         | ٠ ۲۷    | 3                | 4 4 3<br>(5)<br>1, 7, | 113     | ; ;   | , 1                                                                    | 31             | 3 :     | s - \$      |
| التعبئة الشاملة (٪)                                                       |          | 7.         | 11                                   | (16) 17 |                  | 11                    | ٨       | 75    |                                                                        | (A) <b>£</b> V |         | <           |
| الدفعة القوية (٪)                                                         |          |            | 1                                    | 1       | 8                | 7                     | ,       | 3 7   | 1                                                                      | ١٧             |         | ₹.          |
| التدرج (٪)                                                                | •        | ÷          | ·                                    | 1.      | _                | ۰                     | 3 1     | 3:    | 17 (3) 17 (3) 17 (3) 17                                                | 7              | (17) 17 | 7           |
| المحاولة والخطأ (٪)                                                       | 76       |            | <                                    | <       | 1                | 1                     | ,       | ī     | ,                                                                      |                |         | :           |
| التمهيد اولاً(//)                                                         | 70       | 11 (1·) v· | 1                                    | 3       | ( <del>1</del> ) | 3                     | .3 (11) | 3     | (17 (Y)   YY (P)   37 (Y)   13 (Y)   14 (P)   16 (A)   71 (Y)   71 (Y) | 3              | (11)    | 1           |
| ۲ - النهج                                                                 | ١٢       | ·.         | 7                                    | 3,      | =                | 1.3                   | 13      | 44    | ١,3                                                                    | •              | >       | 190         |
| السنة                                                                     | 1404     | 1906       | 1404                                 | 141.    | 1471             | 1415 1415 1411 141.   |         |       | 1411 1410 1416                                                         | 1411           | 1977    | المجموع     |

جلول رقم (ه - ۱۱) التوزيع التكراري لمقائد عبد الناصر المتعلقة بمنهج واستراتيجية تحقيق الاهداف ، للمسنوات ۱۹۷۷ - ۱۹۷۷

الاسرائيلي ينبغي الا يقامر القائد السياسي بمستقبل بلده . ذلك ان نتائج حسم الصراع العربي ـ الاسرائيلي نؤثر بشكل حاسم في المستقبل العربي ، الى الحد الذي لايمكن معهالاقدام على اي عمل بدون التأكد التام من احتمالات نجاحه . ولذلك نجده بحذر اعضاء المجلس التشريعي لقطاع غزة من المقامرة مع اسرائيل ، بمعنى الاقدام على عمل بدون استعداد كامل (٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧) .

و ما نقدرش النهاردة نستخدم القوة لأن ظروفنا لا تناسب . . . اننا لا استحي ابدأ اذا كنت ما اقدرش الحارب ابن انا آجي اقول لكم ما اقدرش احارب . . . عما اطلع أقامر بالبلد ، مش محكن ، ( ٢٣ كانون الاول / ويسمير عام ١٩٦٣ ) .

و اي عمل ارتجاني معناه ان اسرائيل حتكسب، ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري . ولا بد ان يكون العمل مضمون النجاح . . . ، ( 1. تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

ومن هنا ، فقد أكد عبدالناصر لاسرائيل انه لا ينوي ان يشن ضربة وقائية ضدها لأن مثل هذا العمل ينطوي على «خطر اعظم من ان يتحمله اي فرد ، وهو خطر اندلاع حرب عالية ثـالثة ، ( ١٤ حزيران / يونيو عام ١٩٥٧ ) . وفي ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ أماط عبد النـاصر اللئام عن قصة خلافه مع اكرم الحوراني ، حول قضية استعمال القوة العسكرية لمنع اسرائيل من تحويل مجرى نهر الاردن ، وأكد انه قد اعترض على وجهة نظر الحـوراني ، وبنى اعتراضه على اساس ان مثل هذا العمل يتطوي على مخاطرة كبيرة .

و إذا تمنا بهذه العمليات ، فكيف أضمن أن بن جوريون سيقرم بعمليات شبه عسكرية ولا يقوم بعمليات عسكرية ، فعندما اتخذ قراراً بجب الا أكون مقامراً بمصير بلدي وادخل في نكبة ثانية تشابه نكبة سنة 1940 ، وأرى انهم وصلوا لل دهشق » .

بيد ان عبدالناصر كان مستعداً لاتباع مياسات تنطوي على مخاطرات سياسية في مجال العمل العربي والعمل الداخلي ، والمخاطرة هنا لا تعني المقامرة ، ولكنها تعني اتباع سياسات تنطوي على احتمال ضياع بعض الموارد او عدم تحقيق الهدف . وقد أوضح عبدالناصر استعداده لقبول المخاطرات بهذا المعنى في ثلاث مناسبات :

الاولى: تتعلق بسياسات التأميم . ففي عقب قرارات التأميم عام 1971 أوضح انه كان يعرف ان تأميم الصناعات قد يعني المخاطرة ببث الفوضى في الاقتصاد المصري بأسره ، ولكنه كان عليه ان يقبل تلك المخاطرة من اجل الهدف الاجتماعي الاقصى (٢٢ شباط / فبراير عام 1977) .

الثانية: تتعلق بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع حكومة الشورة العراقية عام ١٩٥٨. اذ أكد عبدالناصر في غمار نزاعه مع الحكومة نفسها أنه كمان يعلم أنه بتموقيعه تلك الاتفاقية الما يقامر باستقلال الجمهورية العربية المتحدة ، لأنها تنطوي على احتمال المواجهة مع القوى

العظمى ، ولكنه كان عليه أن يقبل تلك المخاطرة من اجل حماية الثورة العراقيـة (٢١ ايار / مايو عام ١٩٥٩ ، ١٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ) .

الثالثة : هي مناسبة توقيع اتفاقية الاتحاد المصري ــ السوري ــ العراقي عام ١٩٦٣ ، اذ برر عبدالناصر قبوله للاتحاد الضعيف مع سوريا والعراق على اساس أنــه كان عليــه أن يأخــذ و مغامرة عسوبة ، من اجل انقاذ قضية الوحدة العربية ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

إذا قرر القائد السياسي ان يتبع سياسات تنطوي على نحاطرة سياسية ، فها هي الوسائل الممكن اتباعها للاقلال من الآثار السلبية المحتملة لتلك السياسات ؟ أجاب عبدالناصر على ذلك ، بأنه من الضروري في تلك الحالة الحد من الاهداف وعاولة تحقيقها بطريقة تدريجية حذرة ، مع اتباع استراتيجية دفاعية - ردعية ازاء العدو . وقد عبر عبدالناصر عن استراتيجية تلافي الآثار السلبية للمخاطرة لاول مرة عقب الوحدة المصرية ـ السورية في شباط / فيراير عام ١٩٥٨ . اذ عقب اعلان الوحدة ، وبالذات عقب الثورة العراقية في تموز / يوليو من العام نفسه ، عمت العالم العربي موجة ثورية وحدوية عارمة . وقد توقع عبدالناصر من الدول الغربية الكبرى ان تتدخل لتعيد التوازن لمصلحتها ، ومن ثم طالب الجماهبر العربية . بأن تحد من توقعاتها الثورية الوحدوية حتى تتلافي احتمال تدخل القوى الغربية :

وعلينا أن نقيم سدوراً على امانينا نفتح فيها عيوناً من الحكمة ، كيا نفعل في خزاتات المياه التي نقيمها في
 وجه فيضانات الانهار العاتمية . دلك حتى ينتظم جريان أمانينا ، والا فلو تركنا الامر لاستحالت هذه الاماني
 طوفاناً يهد كياننا ، ( ٢٩ ايلول / سبتمبر عام ١٩٥٨ ) .

وفي بجال الصراع العربي - الاسرائيلي ، فإن الاستراتيجية الامثىل لتلافي الآثار السلبية للمخاطرة هي تأجيل الهدف اذا لم تكن لدى العرب القدرة الكاملة على تنفيذه . وقد عبر عبدالناصر عن ذلك بمناسبة حديثه عن تحويل روافد مجرى تهر الاردن ، فياذا لم يكن العرب قادرين على تحويل تلك الروافد ، فإنه من الضروري عدم المغامرة وتأجيل عملية التحويل :

وإذا كنت باقرر اني أهجم على اسرائيل ، يقى اول حاجة باعملها اني ابعث اجيب الـ ٥٠ الف جندي اللي في اليمن . . . . اذا كنا غير قادرين على التحويل النهاردة بنقول نأجل التحويل لغاية ما نكون قادرين عمل حمايته . . . اولاً بنوفر الدفاع العربي وفي نفس الوقت نستعمد لتحقيق هدفنا الاساسي ، ( ٣١ إيبار / مايمو عام ١٩٦٥ ) .

بيد أن تأجيل الهدف ، يجب ان يصحبه تطبيق استراتيجية دفاعية ـ ردعية حازمة مع التدرج في تطبيق الهدف بطريقة حذرة . فالاستراتيجية الاساسية لتفادي غماطر النوايا التوسعية الاسرائيلية هي ردع اسرائيل (٥ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) ، ١ أوبالكل ، فإن الاستراتيجية الامثل لتفادي غاطر انهيار المحاولات المربية الوحدوية في المستقبل هي عماولة تحقيق التكامل العربي بطريقة تدرجية تمهد أولاً للهدف قبل عاولة تحقيقه . وفي اثناء مباحثات الوحدة المصرية ـ السورية ـ العراقية في آذار /

مارس ـ نيسان / ابريل عـام ١٩٦٣ اقترح عبدالناصر مجموعـة كاملة من الاجراءات لتلافي تلك المخاطر اهمها تطبيق الوحدة بطريقة تدرجية ، تـوحيد القيـادة السياسيـة ، ومشاركـة كل القوى السياسية في عملية الوحدة(٢٧).

اما على المستوى الداخلي ، كان عبد الناصر يرى أن احتمال انتكاس الشورة هو اكبر المخذرة المخاطر التي يتعين تلافيها بكل الموسائل . ومن ثم ، فإنه خلافاً لاستراتيجياته الحذرة والتدرجية في التمامل مع المشكلات الخارجية التي تنطوي على المخاطرة السياسية ، فإن استراتيجياته في التعامل مع المشكلات الداخلية كانت استراتيجيات اكثر امجابية . وقد حدد عبدالناصر بجموعة من الاستراتيجيات لتلافي نخاطر العمل الداخلي اهمها :

(١) وتجنب اقامة نظام تعدد الاحزاب السياسية لأن الاحزاب السياسية ستؤدي الى دخول مصر ميدان
 الحرب الباردة من خلال المعولين الاستعماريين والشيوعيين الاجانب لتلك الاحزاب ، ( ٢٢ تموز / يـوليـو عام ١٩٥٩ ) .

(٢) و أن سلطة المجالس الشعبية المتنخبة عب أن تتأكد باستمرار فوق سلطة اجهزة الدولة التنفيذية ، فذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينظم سيادة الشعب ، وثم هو الكفيل بأن ينظل الشعب دائماً قائد العمل الوطني ، كما أنه الضمان الذي يمعي قوة الاندفاع الثوري من أن تتجمد في تعقيدات الاجهزة الادارية او التنفيذية .. ، ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٣) ١ ان جماعية القيادة امر لا بعد من ضمانه في مرحلة الانعلماق الثوري . ان جماعية القيمادة ليست عاصماً من جوح الفرد فحسب ، وانما هي تأكيد للديمفراطية على أعلى المستويات ، كما أنها في الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم المتجدد ، ( ميثاق العمل اللوطني ) .

(٤) و أن حرية النقد البناء والنقد الذاتي الشجاع ، ضمانات ضرورية لسلامة البناء الوطني ، لكن ضروريا أسلامة البناء الوطني ، لكن ضروريا أوجب في فترات التغيير المتلاحق خلال العمل الثوري . أن ممارسة الحرية على هذا النحو ليست لازمة فقط لحماية العمل الوطني ، ولكنها لازمة لتوسيع قاعدته وتوفير الضمان للذين يتصدون له ۽ (ميشاق العمل الوطني ) .

 (٥) ا العمل وحده هو الذي يجعل التجربة والخطأ في العمل الوطني تقدماً مأمون المواقب ، ( ميثاق العمل الوطني ) .

(٦) و تصفية التناقضات الطبقية هو الاداة الرئيسية لمنع انتكاسة الثورة ، .

الضمان الوحيد هو الوعي واذابة الفوارق بين الطبقات ، اذابة الفوارق لا تجمل القيادات تنحرف . لم
 يحمل الانحراف! الانحراف يبقى دائماً من تطلمات طبقية ، ( ٢٦ إمار / مايو عام ١٩٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲۲) محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس ابريل ۱۹۲۳ ( القاهرة : مؤسسة الامرام ، ۱۹۹۳ ) ،
 وجلسات المتاشة في ۱۸ ـ ۲۰ مارس ۱۹۹۳ وفي ۱۴ ابريل ۱۹۹۳ ،

اذا كان ذلك كذلك ، فماذا بحدث اذا واجه القائد السياسي موقف مخاطرة سياسية عجم عليه الاختيار بين قيمتين كلاهما مرغوب ، ان اهمية مشكلة الاختيار في هذه الحالة ، هي ان اختيار قيمة معينة يكون على حساب قيمة اخرى . كيا أن نوعية الاختيار ذات اهمية ان انحيار قيمة المحروبة المحاسمة في تحديد استراتيجة القائد السياسي ازاء قضية المخاطرة السياسية . وقد واجه عبد الناصر هذا المرفوف في ختام مباحثات الوحدة المصرية - السورية - العراقية في نيسان / ابريل عام ١٩٦٣ . ففي خلال تلك المباحثات طالب عبدالناصر بخلق اتحاد قوي يقوم على وحدة المقدد اللادي الذي الذي مطالب به عبدالناصر . بيد ان المحادثات انتهت الى مشروع لا يغي يقدر له النجو ماكداً عاماً بأن المشروع لن يقيد له النجواء الذي الذي ماللب به عبدالناصر . وقد كان عبد الناصر متأكداً عاماً بأن المشروع لن يقدر له النجوع الذي ينطوي على خاطرة ، بأن الموقف يتضمن قيمتين : الاولى هي قضية قبوله للمشروع الدي ستوجه اليها ضربة قاسية اذا انتهت المحادثات الى الفشل التام ، والثانية هي قضية المناصرة الحية التي سيضحى بها ذا تم قبول المشروع الحالي . وفي نهاية الجلسات قر عبدالناصر قبول المشروع الحالي ، وفي نهاية الجلسات قر عبدالناصر قبول المشروع الحالي المعربي المشترك ، فرر عبدالناصر اختيار القيمة التي تحقق ادن الحسائر ، ولو أنها لا تغي بالحد الاقصى المطلوب . ( ٢٧ تمرز / يوليو عام ١٩٣٢ ) .

# هـ \_ توقيت السلوك السياسي

٧٣ ـ توقيت العمل العربي لتحرير فلسطين هو العامل المحدد لنجاح او فشل هذا العمل .

قدمنا عند تحليل عقائد عبدالناصر خلال الفترة الاولى ، ان عبدالناصر كان واعياً بأهمية النوقيت الدقيق لنجاح اي سلوك ، او لتحقيق الاهداف . وقد استمر عبدالناصر خلال الفترة عبد الدقيق لنجاح اي سلوك ، او لتحقيق الاهداف . وقد استمر عبدالناصر على اهمية التوقيت ، كان في الاساس عاولة للاقبلال من مخاطر السلوك السياسي الفوري . ذلك ان عقيدة التوقيت السياسي سمحت لعبدالناصر باعتناق اهمداف قصوى دون أن يكون ملتزماً تماماً بتنفيذ تلك الاهداف . ومن ثم ، فهو يستطيع أن يطالب بتحرير فلسطين طللما أن تنفيذ المدف ، كما أكد دائماً ، يجب ان ينتظر التوقيت المناسب . فعبدالناصر كمان يرى أن تحرير فلسطين يعتمد أساساً على التوقيت المناسب للعمل العسكري العربي ، بمعنى أن يحتفظ العرب بحرية تحديد زمان ومكان العمل العسكري العربي ، بمعنى أن يحتفظ العرب بحرية تحديد زمان ومكان العمل العسكري ضد اسرائيل (٢٣) .

<sup>(</sup>٣٣) يذكر الملك الحسن ، عاهل المغرب ، ان قضية التوقيت المناسب قد صيطرت على مناقشات مؤتمر القمة العربي الناف المنعقد في المغرب عام ١٩٦٠ . وقد اكد عبد الناصر للقادة العرب انه هو الذي سيحدد مكان وزنان المحركة مع اسرائيل ، ينيا راى الرئيس الجزائري بومدين والرئيس السحوري امين الحافظ ، والملك الحسن ان الوقت المناسب قد حان فعلاً . وقد رد عبدالناصر غاضباً حليقاً لرواية الملك الحسن \_ انه هو الذي سيخدار التوقيت المناسب ، وأن أقذاك لمن يحتاج لل الجيش السوري ، انظر : الملك الحسن إعاهل المغرب]، ومقابلة صحفية مع المالسية مالحديث ، و ١٩٧٧ مؤراً موليو ١٩٧٣ ).

1474 1417 1970 31.61 1475 1477 1471 ١٩٠. 1404 1901 1904 Ë 1 - المخاطرة السياسية

الجموع

30 **;** >

. (:3)

:

٧٢(٠٠)

=

• >

:

:

:

أ ـ ضبط المخاطرة السياسية الحدمن الاهداف(٪) الحدمن الوسائل(٪) حساب الوسائل(٪)

7 \_ :

6 ٠.

:

£ 1

Ĵ,

7 4

3 :

-:

(14) 10

:

2 <del>1</del> 1

*:* 

(\)

?:

حساب استراتيجية العدور//) حساب وسائل العدو(٪)

3

7

3

₹

3,1 (1) 14 (1.) 1.

التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالمخاطرة السياسية ، للسنوات ١٩٥٧ ـ ١٩٩٧ جدول رقم (٥- ١٢)

المتخاطرة ضرورية(٪) المخاطرة مستبعدة(٪) المخاطرة ممكنة (٪)

المقبدة

و أي واحد عايز يحارب لازم هو يجدد وقت المعركة وزمان المعركة . يحدد اسى؟ بجدد لما يكون مستعد ولما يجد الظروف مناسبة ، ( ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

د احتمالات المستقبل حرب مع اسرائيل . واحنا اللي نفرض وقتها ، واحنا اللي نفـرض مكانها ، ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

وقد حدد عبدالناصر مجموعة من الظروف المهيئة للتوقيت المناسب ، اي يمكن انطلاقاً منها تحديد توقيت العمل العسكري لتحرير فلسطين . هذه النظروف بالتحديد هي القضاء على النظم الرجمية العربية ، توفير المقدرة الدفاعية العربية وتحقيق حد ادن من الوحدة بين الشعوب العربية ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ) . بدون هذه النظروف فإنه يستحيل الحديث عن اى عمل لتحرير فلسطين .

والواقع أن قضية التوقيت المناسب لتحرير فلسطين كانت هي القضية المحورية التي 
تستتر خلف الصراع بين عبد الناصر من ناحية وبين النظم المحافظة كالنظامين السعودي 
والاردني والنظم الثورية المتطرفة كنظام البعث السوري في الستينات . فقد اعتبر عبد الناصر 
النظم المحافظة انها اشد خطراً من اسرائيل لأنها تسعى و لتوريطنا في معردة مع اسرائيل ، ( ٢٢ 
أذار/مارس عام ١٩٦٦) .كما وفض عبدالناصر مطلب الحكومة الاردنية وحكومة البعث السوري 
بانهاء وجود قوات الطوارى، الدولية في سيناء وتأييد سوريا في صداماتها للسلحة مع اسرائيل، 
على اساس ان مثل هذا السلوك يعني اعطاء اسرائيل حتى تحديد توقيت المعركة مع العرب . 
وقد أكد عبدالناصر هذا المعنى صراحة في حديثه الى المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين في القاهرة . 
بقوله :

و بيقولوا فيه اليوليس الدولي ، والبوليس الدولي بيمنع مصر عن الفسرب . طيب نشيل البوليس الدولي ، وبعدين هانعمل ايه . مش لازم اولاً يكون لدينا خطة ، هل اذا حصل عدوان عمل سوريا ، باهجم انا على اسرائيل . اذن اسرائيل تستطيع ان تحدد الوقت اللي انا اهجم فيه . . . احنا اللي نختار وقت المعركة ، ( ٣١ ايار / مايو عام ١٩٦٥ ) .

و الحرب حتمية بيننا وبين اسرائيل ، ولكن احنا اللي يجب ان نختار مبعاد الحرب ، وعلشان نتكلم في موضوع بهذا الشكل ، الموضوع خطير وعس الامة العربية ، ما نقدرش ابدأ نحطه في ميدان المزايدات زي ما حاول البعثيون . . . مش معنى اذا هاجت اسرائيل وضربت مدفع بيحدد في انا ميماد المعركة اللي ادخل فيها ، اثا لازم احدد ميدان المعركة ، واحدد وقت المعركة علشان تكون معركة اكسبها ، ( ٢٢ تموز / يموليو عمام 1970 ) .

# و ـ السلوك السياسي

٧٤ - تجنّب السلوك السابق لأوإنه .

٧٠ - من الافضل ان تؤخر السلوك التصعيدي حتى تكون في مركز القوة .

٧٦ ـ لا تقدم على اي سلوك قبل ان تحسب كل الاحتمالات وتضمن النجاح .

٧٧ \_ تصرف بسرعة وحسم حينها تصل استفزازات العدو حداً لا يمكن احتماله .

٧٨ ـ تصرف بسرعة قبل ان يصبح العدو في مركز القوة .

من المنطقي ان نتوقع زعياً سياسياً كعبدالناصر ، يعتقد في مركزية توقيت السلوك السياسي وتجنب المخاطرة السياسية ، ان يكون حذراً للغاية في التطبيق التكتيكي للاهداف ، والواقع ان الحال كان كذلك بالنسبة لعبدالناصر . فالقاعدة المذهبية في النظام العقيدي الناصري هي تجنب السلوك السابق لاوانه ، اي السلوك الذي يبادر به شخص غير مستحد لم يقم بحساب التناقع السلية المتوقعة للسلوك . عبدالناصر كان يؤكد انه لا يمكن المبادرة بأي سلوك مضاد لاسرائيل ما لم يتم ضمان النجاح النام هذا السلوك :

. اي عمل ارتجالي معناه ان اسرائيل حتكسب، ولا بد ان يكون العمل مدروس كامل وثوري ، لا بد ان يكون العمل مفسمون النجاج ١٠٠ بالمائة ، ( ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٥ ) .

وتزداد اهمية تلك القاعدة اذا كان السلوك ذا طابع تصعيدي . فمن الضمروري تأخير مثل هذا السلوك حتى يتم حساب كل الاحتمالات ، وحتى يصبح القبائد السياسي في مركز قوة ازاء العدو :

و الذي يريد الحرب لا بد ان يستمد لها ، والذي يريد تحقيق هدفه بنبغي الا يقامر بمصر بلده او بمصائر الآخرين ، ولا بد من الاستمداد لكي يحارب ، والـذي لا يستعد فهـذا خـائن في حق وطنه وحق شعبه ... ( ٢٣ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢ ) .

و أي مغامرة او اي مقامرة بدون استعداد بنياء على كلمات وبيانيات من اجل الاستهملاك المحلي او من اجل رضا الشعب تكون ضد مصلحة الامة العربية ۽ ( ۲ تمموز / يوليو عام ١٩٦٢ ) .

ولقد ادت الحلفة الحسيسة الاول الى حدوث يهض النفرات ، ويجب علينا ألا تنقدم نحو الحطة الحسية الثانية الا بعد ان نزيل كل هذه النفرات ، ( الاهرام ، ٢٤ تشرين الثاني / نوفمبر عام 1977 )

من نماحية اخرى ، فإنمه من الضروري الاسمواع بالسلوك اذا توافر اي من الشمووط المثلثة التالية :

(١) اذا شعر القائد السياسي ان العدو على وشك ان يحصل على مركز قوة يصعب
 انتزاعه منه .

أكد عبدالناصر أنه من الضروري شن ضربة عسكرية وقائية ضمد اسرائيل داذا توافرت معلومات بأن اسرائيل عمل وشك ان تمتلك الفنبلة المذرية ، ( ٢٣ كمانون الاول / ديسمبسر عمام 1970 ،

### (٢) اذا تصاعدت استفزازات العدو الى حد لا يمكن احتماله :

عبر عبدالناصر عن هذا الشرط بمناسبة تصامله مع حلف بضداد ، اذ اكد ان الهجوم المصري على حلف بغداد كان ضرورياً حينها اتضح أن و معركة الاحلاف العسكرية قد تخطت حدود العربي المدافقة و المنافقة على الدول العربية كي تنضم في الحلف العسكري الجديد. وكان هذا خطراً على المنطقة كلها من وجهة نظرنا . كذلك كان خطراً على سلامتنا الرطبة . . فلو ان جميع الدول العربية استجابت لحذه الدعوة لكان معنى ذلك ان اهتمام هذه الدول جيعاً سوف يتبعه الى خطر عتمل قادم ويتفاقل عن خطر عقل وليو عام ١٩٥٧) .

### (٣) اذا ظهرت بوادر اكيدة للحصول على مكاسب

اوضح عبد النـاصر ان قـرار الاسـراع في التحـول الاشتـراكي في مصـر عقب حـرب السويس جاء نتيجة ظهور ظروف مواتية سمحت باتخاذ هذا الاجراء ، اهمها اظهـار الجماهـير استعدادها للتضحية من اجل تحقيق هذا التحول . ( اول ايار / مايو عام ١٩٦٧ ) .

### ز \_ وظيفة القوة العسكرية واستعمالاتها

٧٩ ـ و القيم الروحية قادرة على منح الانسان طاقات لا حدود لها ۽ .

· A . تجنب اللجوء الى القوة العسكرية في العلاقات الدولية .

٨١ ـ لا تستعمل القوة العسكرية في العلاقات العربية .

 ٨٢ ـ القوة العسكرية لها وظيفة كأداة دفاعية ـ ردعية ، كها أن استعمالها افضل من الاستسلام لطالب العدو .

٣٣ ـ لا تكن البادىء باستعمال القوة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل ، ما لم تقم الاخيرة بهجوم مبـاشر ، ومـا لم تكن متأكـداً كليـاً أن اسـرائيل عـلى وشك امتــلاك القنبلة الذرية .

٨٤ ـ التفوق العسكري اساس لنجاح الردع .

٨٠ ـ التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية يجب ان يتم بشكل مكثف وعلى نطاق واسع .

٨٦ ـ الانسحاب التكتيكي قد يكون ضرورياً حفاظاً على سلامة الجيش وارواح المدنيين .

٨٧ - اذا استعملت القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل في اطار الاستعمال الشامل
 لكل اشكال القوة الاقتصادية والمعنوية .

القوة ـ في التعريف الناصري ـ هي القدرة على تحقيق الاهداف والتأثير في نتائج السلوك السياسي ومن ثم ، فالعنصر الرئيسي في القوة هو نــوعية المــوارد البشريــة والعقلية ، والقــوة

ملاحظة عامة : النسب بين فوسين ( ) تشير الى اسرائيل .

| ۲۱                    | >                                             | 3                                               | >                 | Ŧ                                        | 3                | 11                                                      |                             | 44                                | المجموع |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| •                     |                                               |                                                 |                   |                                          | î:)              |                                                         |                             | ۰۰۱ (۸۵)                          | ALbi    |
| (1)                   | <del>.</del> *                                |                                                 | •                 |                                          | <del>.</del>     | 0                                                       |                             |                                   | 1411    |
|                       |                                               | (0.)                                            |                   |                                          | •                | -                                                       | í                           | ۲۷ (۸۰)                           | 0161    |
|                       |                                               |                                                 |                   |                                          |                  |                                                         |                             | : -                               | 11.11   |
|                       |                                               | 3                                               | (₹•)              | (₹:)                                     |                  | •                                                       |                             |                                   | 1417    |
|                       |                                               |                                                 |                   | 3:                                       |                  | _                                                       |                             | ٠٠١(٨١)                           | 1477    |
|                       |                                               |                                                 |                   |                                          |                  |                                                         |                             | 1: 1                              | 1411    |
|                       |                                               |                                                 |                   |                                          |                  |                                                         | 1::                         | 1                                 | 141.    |
|                       |                                               | :                                               |                   |                                          |                  | ٦                                                       |                             |                                   | 1904    |
|                       | ĩ:                                            |                                                 |                   |                                          |                  | _                                                       |                             |                                   | 1907    |
|                       |                                               |                                                 |                   | :                                        | •                | -                                                       |                             | Ĩ.,                               | 1404    |
| العدو على مركز قوة(٪) | ء مسرف میں<br>تقدیر الموقف (٪)<br>تمدیل میں ا | ه استجیب و استفرار<br>العدو (٪)<br>۷ تعمد قد قا | السابق لأوانه (٪) | - جرد اللوت<br>التصميدي (٪)<br>ت. اا اله | استقزاز العدور!) | ٦ - السلوك السياسي :<br>تصرف يدرمة(٪)<br>تصدف حدا مقالد | مستحب (/)<br>غیر ضرودی (//) | ه - التوقيث السياسي :<br>أساس (٪) | الغبة   |

جدول دقع (٥- ١٤) التوزيع التكواري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالتوقيت السياسي والسلوك السياسي ، للسنوات ١٩١٧ - ١٩١٧

العسكرية هي احد العناصر المحددة للشكل العام للقوة .ومن ثم ، فإنه من الممكن التأثير في توزيم نتائج الصراع السياسي ، بدون اللجوء الى القوة العسكرية على الاطلاق .

والواقع ان النصر السياسي الذي انتزعه عبدالناصر من انقاض الهزيمة العسكرية خلال حرب السويس عام ١٩٥٦ ، وظهروه عقب تلك الحرب كزعيم العالم العربي ، قد ولمد لديه القناعة بأن القوة العسكرية ليست عاملاً حاساً في تحديد قدرة القائد السياسي على تحقيق الهدافه . ومن ثم نجده دائماً يؤكد ان أساس القوة معنوي اولاً ومادي ثانياً ، وان القومية العربية هي اساس قوته الحقيقية .

و سنقابل هذه الازمات بغض القوة وبغس الايمان ، لأن كمل فرد منا يؤمن بغضه ، ويؤمن بأخيه ، ولاننا نؤمن بالقومية العربية الحقة ونؤمن بالوطن العربي . وهـذا هو السـلاح الذي تسلع به اليوم في معركتنا ضد الاستعمار . . . حاربنا بالقوة الروحية ، والمادية . كنا نحارب بالايمان وكنا نحارب بالقوة الروحية ، ولكنا في نفس المرقت كنا نسعى الى ان ندعم هذا الوطن . . . حتى تلتفي القوى المعنوية مع الانتاج ومع الشعبة الاقصادية ، ومع القوى المادية ، ( ١٣ تشرين الثاني / فوفمبر عام ١٩٥٨ ) .

و قيمة اي بلد في العالم لا تتحدد بمقدار مساحته من الارض ولا بتحداد السكان داخل حدوده ، واثحــا تحقق قيمة اي بلد بمقدار ايمان النبات حقهم ، وعلى استعدادهم للعمل المخلص المتجود الكفالة ، الاحترام لكل القيم التي يؤمنون بها ه ( ۱۷ نيسان / ابريل عام ١٩٥٨ ) .

لا بد ان يحصل البلد على القوة . لذا تركنا الخلاف وراء ظهرنا ، وتركنا الاحقاد السابقة التي يبشها الاستعمار بيننا ليسيطر علينا ، واتحادنا وتعاوننا وتساندنا . . . هذا هو سبيلنا الى القوة ، ( اول آذار / مارس عام ١٩٥٥ ) .

و اذا خيرت بين أن تكون معي الفنايل الذرية او الفوى المعنوية التي تمثل، بالايجان والتصميم لاخترت الفوى المعنوية التي تتمثل في ارادة هذا الشعب والتي تتمثل ايضاً في ارادة الشعوب الصديقة ، لأن المذي يملك الفنيلة الذرية لا يستطيع ان يجمعي نفسه من الدمار ، اما الذي يملك الفوى الممنوية فإنه يستطيع أن يمثل ضمير العالم الحي ، ( 17 نيسان / إمريل عام ١٩٦٠ ) .

و المساعدة المعنوية ورأي الشعب له تأثير بساوي تأثير القدابل السفوية ... ولا نسى انه حينها تعرضنا للمدوان سنة ١٩٥٦ حيث هـذه الشعوب في آسيا وافريقيا وحيث الاصرار في كـل العالم من اجـل مسانـدتنا ، واستطعنا أن نتصر بفضل المساعدة المعنوية ويفضل الرأي العام العالمي ، فكان هذا هـو اكبر دليـل عل ان قـوة الرأي العام العـالمي والقـوة المعنوية تستـطيح ان تغلب هـذه الاسـاطيـل ، (١٥ شبـاط / فبـرايـر عـام ١٩٦٢ ) .

وفي الباب الثامن من ميشاق العمل الوطني تحدث عبدالناصر عن الطاقـات الروحيـة كاحد الإبعاد الاساسية لمفهوم القوة : وإن الطاقـات الروحيـة التي تستمدها الشعوب من مثلهـا العليا النابعة من اديانها السعاوية او من تراثها الحضاري قادرة على صنع المعجزات . ان الطاقات الـروحية للشعـوب تستطيع ان تمنح آمالها الكبرى اعظم القوى الدافعة ، كيا أنها تسلحها بـدروع من الصير والشجـاعة تـواجـه بهـا جميع الاحتمالات ، وتقهر بهما مختلف المصاعب والعقبات . واذا كمانت الاسس المادية لتنظيم التقـدم ضروريـة ولازمة ، فإن الحوافز الروحية والمعنوية مى وحدها القادرة عل منح هذا التقدم انبل الثل العليا ء .

القـوة اذاً في المفهوم النـاصري هي مفهـوم مركب يتضمن ابعـاداً متعددة ، احـد هـذه الابعاد هو القوة العــكرية ، بل ان القوة العــكرية قد لا تكون هي البعد الرئيسي في المفهوم الشامل للقـوة . ومن ثم ، فالـطاقات المعنوية ، والـوحدة ، والـرأي العام العـالمي ، والقوة البشرية ، والموقع الاستراتيجي ، كلها ابعـاد أساسية للقوة ، وبـدونها يستحيل تصــور تحقيق الاهداف الاساسية ( ١٦ - ٢٠ آذار / مارس عام ١٩٥٨ ) .

بصفة عامة ، اعتقد عبدالناصر انه من الضروري تجنّب استعمال القوة في العلاقـات الدولية ، اللهم الا اذا كانت القوة العسكرية هي الملاذ الاخير بعـد استنفـاد كل الـوسائـل الاخرى الممكنة . فالقوة العسكرية ـ في نظر عبدالناصر ـ تولد سلسلة من اعمـال العنف التي قد يكون من الصعب ضبطها في مراحل لاحقـة ( ١ نيسان / ابـريل عـام ١٩٥٧) ، كما أنها يكن ان تؤدي الى نتائج عكسية كما البته تجربة لجوء بريطانيا وفرنسـا الى القوة العسكـرية في حرب السويس ( ٣٣ كانون الاول / ديسـمبر عام ١٩٥٩) .

فإذا كان من الضروري ألا تستعمل القوة ألا كملاذ أخير في العلاقات الدولية ، فإنها يجب الا تستعمل على الاطلاق في العلاقات العربية ، حتى كحل أخير . والواقع أن خطر استعمال القوة في العلاقات العربية ، كان أحدى القواعد الاساسية في النظام العقيدي الناصري ، والتي لم يكف عن التأكيد عليها منذ الخلاف المصري - العراقي . • فالسلاح العربي يبالاً يرفع أبداً في وجه النعب العربي ، كها قال عبدالناصر في مجال تعليقه على تطورات النزاع المصري - السوداني حول الحدود في عام ١٩٥٨ ( ٢٧ ، ٢٥ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ) . كما برر عبدالناصر قراره بعدم الرد على الاستفزازات العسكرية لحكومة عبد الكريم قاسم في آذار / مارس عام ١٩٥٩ على أساس أن عملاً انتقامياً من الجمهورية العربية المتحدة سيعني استعمال القوة العسكرية ضد العرب ، وهي قضية مخطورة :

ه ان قاسم العراق اخرج طائراته وهـاجم جمهوريتــا ، وهاجم قـرية من جمهوريتــا ، وهـدم فيها بعض المناذل . وكنا نستطيع ان نرد الكيل كيلين ، وان نرد العدوان مرتين ، ولكنتا لم نفعل فـلـك لأن القرى التي قــد نضربها انحا همي قرى عربية . . . اننا حينها تقبلــا العدوان انحـا تقبلـاه لانــا لا نرضى ابــداً أن نعتـدي عــل قريــة عربية في العراق وان نقتل ارواحاً عربية في العراق ، (7 آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

كذلك أدان عبدالناصر محاولة حكومة عبد الكريم قاسم ضم الكويت الى الاراضي العراقي عام 1971 ، على اساس ان القوة العسكوية يجب الا تستعمل على الاطلاق في التعامل بين العرب او لتحقيق الوحدة العربية : ولن يكون سبياتا الى الوحدة القوة بأي حال من الاحوال ، فنحن شعب عربي واحد نشعر بآمال الوحدة ، ولا يمكن أن تكون القوة سبيلنا الى تحقيق هذه الأمال ، (١٧ آب / اغسطس عام 1971) .

ولـذلك ، فـإن عبدالنـاصر واجه معضلة حين طـالبته ثـورة اليمن بالتـدخل لحمـايتها عـــكرياً . وقد برر عبدالناصر استعماله للقوة المسلحة في اليمن على اسـاس ان الرجعيـة هي التي بدأت باستعمال السلاح .

و منذ الدقيقة الاولى كان هناك قرار خطير وحاسم لا بد من مواجهت . هذا الفرار يتعلق بمبدأ كنا فضعه دائماً فوق كل اعتبار وهو ان السلاح العربي لن يسفك دماً عربياً . لكن الخيار في البعن لم يكن بأبيدينا لتهديدات الرجعية بسفك الدماء في اليمن . . . كانت الرجعية مع ادواكها لدور ج . ع . م . كفاعدة للنضال العربي الشعبي وطليعة تقدمه تتوهم ان القاهرة لا تستطيع بسبب الظروف وبسبب هذا المبدأ ايضاً أن تقف مع ثورة المبدن بأكثر من اصدار البيانات . . . ولقد كان الفرار الخطير والحاسم الذي واجهناه قاسباً لكن كان ضرورة ، وإلا فإننا نسلم للرجعية بسفك الدماء ، ( ٢٠ إيار / مايو عام ١٩٦٣) .

وحينا تصاعد الصراع الى حد التهديد بمواجهة مع السعودية أعلن أسفه الشديد مقدماً لاحتمال حدوث صدام عسكري بين السعوديين ومصر ورغبته في تضاوي هذا الصدام والانسحاب من اليمن اذا لم تستمر السعودية في مساعدة الملكيين ، ( ٢٢ تموز / يـوليو عـام ١٩٦٥ ) .

برغم شكوكه في جدوى اللجوء الى القوة العسكرية ، فيأن عبد الناصر كمان برى ان القوة العسكرية ، فيأن عبد الناصر كمان برى ان القوة العسكرية هي اداة مفيدة لمردع العدو . فبناء جيش وطني قوي يطلب أساساً لحماية الامن القومي، والتحول الاجتماعي . وقد لخص عبد الناصر وظيفة القوة العسكرية بقوله و ان المياسي لا يستطيع ان يعمل الا اذا كانت هناك قوة تستد هذه السياسة ، ( ٢٧ شباط / فبرابر عام 1٩٥٨ ) .

وحينما أقرأ في بعض الصحف الامريكية الافتتاحيات المغرضة التي تتساءل، لماذا بيحماول جمال عبد
 الناصر ان يبني جيشاً كبيراً ، فإن الرد الذي يجول في خياطري على القور هو : انني ابني الجيش حتى لا نتحول نحن أيضاً الى شعب من اللاجئين : ( ١٠ آب / الحسطس عام ١٩٥٩ ) .

الفرة المسلحة يجب الا تستخدم الا لرد العدلوان ، وبعد أن تكون المفاوضات السلمية قد المخفف ،
 ( ٩ نيسان / ابريل عام ١٩٦٠ ) .

و القرات المسلحة مي الدرع الواقية للمجتمع الاشتراكي . . . ويفضل القوات المسلحة سنستطيع حماية
 اهداف الشعب . ويعلم الله متى تكون القوات المسلحة قادرة على حماية موقفنا المستقل » ( ١٥ تموز / يوليو
 عام ١٩٦٣ ) .

و تنمنى الاتحمل ايدينا سلاحاً ، لكن هذا العالم لا تسيره النيات الطبية وحدها في قلب المؤمن بالسلام . ومن هنا كتا نشعر ان السلام والتقدم لا بد لهما من الحماية الملازمة والرادعة ، ( ٢٧ آب / الحسطس عام ١٩٦٥ ) .

اذا كان من الجائز استعمال القوة العسكرية كأداة دفاعية - ردعية ، فإنه من الضروري

اللجوء اليها في نظر عبدالناصر \_ اذا كان البديل الوحيد لعدم استخدامها هو الاستسلام لمطالب العدو ( ٨ ايار / مايو عام ١٩٦١ ) . وقد حدد عبدالناصر ان مثل هذا الموقف قمد ينشأ اذا تأكد ان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة الذرية . في مثل هذه الحالة ، فإنه من المحتم شن ضربة وقائية باستعمال القوة العسكرية :

 وإذا تأكدنا أن اسرائيل بحمل القنبلة الذرية يبقى ده معناه بداية الحوب بينما وبين اسرائيل، لأنسا لا تمكن اسرائيل من أن تعمل على انتباج قنبلة ذرية ، لا بـد أن نهاجم قاصدة العدوان ولـو نجند اربعة مليون ،
 (٣٣ كانون الأول / ديسمبر عام ١٩٦٠ ) .

كقاعدة عامة اعتقد عبدالناصر انه يجب الأيكون البادى، باللجوء الى القوة المسكرية، وبالذات في التعامل مع اسرائيل . فعبد الناصر لم يخف انه ليست لديه خطة عسكرية لتحرية للمطين ، وانه لن يلجأ الى القوة العسكرية الا اذا هاجمت اسرائيل البلدان المرية (٢٠) .

ه ما عندناش خطة لتحرير فلسطين ، خطة مباشرة ، لكن عندنا خطة اذا هجمت علينا اسرائيل او اذا هجمت على اي بلد عربي ، ( ٢٢ تموز / يوليو عام ١٩٦٣ ) .

ابتداء من عام ١٩٦٤ ، بدأ يتولد لدى عبدالناصر قناعة قوامها ان الحرب مع اسرائيل عتومة . ومع ذلك ، فإن عبدالناصر لم يتصور ان تلك الحرب ستقع حتاً في جيله ، كما انه لم يتصور انه هو الذي سيكون البادى، بتلك الحرب . وقد اوضح عبدالناصر ذلك في حديثه الى الصحفي الهندي كارانجيا في ٦ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ اذ اكد انه ١ يبدو انه لمي هناك مفر من نثوب حرب ثانية في فلسطين ، ولكنه اضاف ان تلك الحرب و سنجى المتاومة العدوان وردعه ، كما أتوقع ان تحدث في اي وقت ـ وعلينا ان نعد للاسوا . وانا اتوقع مجوماً من جانبهم ضد الدول العربية ، . وفي حديث آخر مع محطة تليفزيون كولوميا البريطانية في ٩ تموز / يوليو عام ١٩٦٥ تحدث مرة اخرى عن الحرب مع اسرائيل وقال : ولكنها قد لا تقع اليوم ، وقد تقع بعد خس سنوات ، او بعد عشر سنوات ، وعندما احتل الصليبيون جزءاًمن الوطن العرب ، ظل العرب ينتظرون مدة سبعين عاماً » .

Mohamed [Hasanayn] Heikal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York: Doubleday, 1973), p. 27.

<sup>(</sup>٢٤) في صيف عام ١٩٥٨ اجتمع مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة لمنافشة مشكلة عاولات اسرائيل عمول عبرى نهر الأردن . وفي الاجتماع ، طالب بعض الوزراء السوريين بالقيام بعمل صكري لتحظيم منشأت المشروع الاسرائيل المنافذ . وقد المشروع الاسرائيل المنافذ . وقد رفض عبدالناصر هذا المطلب ، وحذر من أنه لا يرجد ضمان ضد احتمال تحول العمل المسكون المحدود لل حرب شاملة ، ووجه حديث ال امين النافوري قائلاً أنه ميشن هذا الهجوم للحدود أذا اعطاء ضمانا من بن غوريون يؤكد السرائيل متحقظ لهذا الهجوم المحدود أذا اعطاء صمانا من بن غوريون يؤكد السرائيل متحقظ لهذا الهجوم المحدود أذا اعطاء ممانا من يؤريون يؤكد السرائيل متحقظ لهذا الهجوم بالمعالم من من المسائل من عرب عن عبد الناصر والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 19۷٦ ) من ٥٣ ـ ١٦٠ ، و

كذلك ، فإنه عندما تحدث عبدالناصر عن استعمال القوة لتحرير فلسطين ، لم يكن يقصد القوة العسكرية وحدها ، وانما القوة بالمعنى الشامل ، اي القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية من اجل اجبار اسرائيل على التسليم بالحقوق العربية . ففي خطاب له في دمشق في ٢٤ شباط / فبراير عام ١٩٦١ اكد انه وبالفوة وحدما نستطيم ان نحرر فلسطين ، ولكنه إضاف موضحاً أن القوة بمفهومه هي والتنمية والتصنيم والزراعة والسدود والنجارة ، . في مناسبات اخوى يوضح عبدالناصر ان الحرب مع امسرائيل لا تعني حتماً الصدام المسلح ، ولكنها تعني السباق من اجل التنمية الاقتصادية ، كما أنها تعني رفض الامر الواقع الذي تحاول اسرائيل ان تقرضه في فلسطين :

، لن نستطيع أن نصد الصهيونية الا بالقوة ، والتصنيع والشطوير ، إلا بالعمل المتواصل في جميع الميادين . فهذا هو سبيلنا ، سبيلنا الى القوة . لا بد أن نتج كل شيء ، ولا بد أن نعتمد على انفسنا حتى لا يتكر ما حدث سنة ١٩٤٨ ، ٣ ( آذار / مارس عام ١٩٥٩ ) .

ه استعادة فلسطين . مش بس قوة الجيش . قوة الاقتصاد والقوة الصنباعية والقوة العسكريـة . الانتاج العسكري والانتاج المدني » ( ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٤ ) .

و فلسطين مش الجيش فقط . فلسطين القوة الذاتية، قوة انتاجية ، قوتنا الانتصادية . . . كـل دي هي المعوقات الاساسية علمنان نستطيع ان نسترد فلسطين ، ( ١ أيار / مايو عام ١٩٦٤ ) .

، طريق الجهاد والنضال مش الحرب بس . علشان نحارب لازم تكون عندنا الفوة الـذاتية . لازم نسج حاجتنا ، ( ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ ) .

ماذا عن المفهوم الناصري للاستعمال التكتيكي للقوة العسكرية ؟

حدد عبدالناصر قواعد أساسية لنجاح التطبيق التكتيكي للقوة العسكرية:

 (١) احرص على ضمان التفوق العسكري على العدو (٢٣ كانون الاول / ديسمبر عام ٢٠، ١٩٦٠ ، ٢٠ شباط / فبراير عام ١٩٦٦) .

(٢) حرص على استعمال القوة العسكرية بشكل مكثف وشامل . فالتحطيق التدريجي والمحدود للقوة العسكرية يعني فشل تحقيق الهدف الـذي من اجله استعملت القوة في المقـام الاول ( ١٩ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ ، ٨ آب / اغسطس عام ١٩٥٩ ) .

(٣) إذا تطلب الموقف العسكسري الانسحاب ، فسإنه يكسون من العبث الصمود
 والهجوم ، لأن ذلك يؤدي بالقوة المسلحة الباقية ويعرِّض حياة المدنيين للخطر ، ( ٢٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٢) .

 لا تستعمل القوة العسكرية وحدها ، بل استعمل القوة العسكرية في أطار الاستعمال الشامل للقوة . فالقوة العسكرية وحدها لا تكفل تحقيق الاهداف السياسية .

جدول رقم (هـ ١٤) التوزيع التكراري لمقائد عبد الناصر المتعلقة بالقوة العسكرية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٦٧

| _                  | *                 | ٧٠٥             |                             | 7                       | ű                         | >                       | 63                      | 7                            | •                          | •                 | 7                            | _                          | •                      | ĭ                       | 7                 | ۲۸                    | 77                       | المجموع |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
|                    | ı                 | 1               |                             |                         |                           |                         | (22)                    | ,                            | (Ya) o.                    | <u>ن</u>          |                              |                            | 7                      |                         | 3                 |                       | 1                        | 1977    |
|                    | :                 |                 |                             | ۲,                      | (۲) و۷                    | õ                       |                         | <                            | <u>:</u>                   |                   | 4                            |                            | ۲.                     |                         | -                 | ₹.                    |                          | 1411    |
|                    | :                 | ۲,              |                             | ···                     |                           |                         |                         |                              |                            |                   |                              |                            | (11)                   | ٥٠) ٧٥                  |                   | Ŧ                     | ٨                        | 1970    |
|                    | í                 | 14              |                             |                         |                           | 3::                     | <u>:</u>                | _                            |                            |                   |                              |                            | (r.) v. (rr) 1r (ro) 1 | 3                       |                   | -                     | -                        | 1976    |
| =                  | <u>-</u>          | م               |                             |                         |                           |                         | <b>:</b>                | 4                            | :                          |                   | _                            |                            | (דד) וד                |                         | ₹                 |                       | ١.                       | 1977    |
|                    | í                 | -               |                             | •                       | •                         |                         |                         | ٦                            | ī:                         |                   | _                            |                            | ٠٠١ (٩٧)               |                         |                   |                       |                          | 1937    |
|                    | ·                 |                 |                             | ·                       |                           |                         |                         | _                            | (0.)                       | •                 | 4                            | 35                         | (%)                    | >                       |                   | (^) •^                | 11                       | 1471    |
|                    | ĩ                 | 1               |                             | <u></u>                 |                           |                         | •                       | ٦                            |                            |                   |                              |                            |                        |                         | ٠٠، (٠٠)          |                       | 4                        | 141.    |
|                    | í:                | ۲,              |                             | 7                       |                           |                         | ··· (17) AT (1)         | _                            | ₹:                         | ., (.,            |                              | ١٧                         |                        |                         |                   | (۱۷) ۸۳               | ,                        | 1404    |
| -                  | 1                 | ٧٧              |                             |                         |                           |                         | ?::;                    | _                            |                            | ī                 | _                            |                            | (4) 00                 |                         |                   | 63                    | =                        | 140/    |
|                    | :                 |                 |                             | 3::                     |                           |                         |                         | _                            | :                          | :                 | 4                            | ۲.                         | ۲.                     |                         | .3(.1)            | •                     |                          | 1407    |
| قوة عسكرية فقط (٪) | متعدد الأبعاد (/) | ج - مفهوم القوة | التفوق العسكري غير ضروري(٪) | التفوق العسكري ضروري(٪) | التراجع افضل من الحصار(٪) | بادر بالضربة الأولى ﴿٪) | لا تشن الضربة.الأولى(٪) | ب ـ استعمال القوة العسكرية() | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪) | على نطاق واسع (٪) | أ _ استعمال القوة المسكرية() | القوة افضل من الاستسلام(٪) | القوة احدى الأدوات(٪)  | القوة هي الحل الوحيد(٪) | القوة حل اخير (٪) | تجنب استعمال القوة(/) | ٧ - وظيفة القوة العسكرية | المقيدة |

وقد سبق ان اشرنا الى تلك القاعدة في التعامل الناصري مع قضية تحرير فلسطين. بيد أن تلك القاعدة تكاد تنطبق على تعامل عبد الناصر مع جميع القضايا السياسية . ففي حديث بمناسبة عبد الثورة التاسع في ٢٧ تموز / يوليو عام ١٩٦١ أشار الرئيس كنيدي وقد ارسل له رسالة عن قضية فلسطين ، وان بعض مساعديه قد طلبوا منه عدم الرد عبل كنيدي ، ولكنه اعترض على وجهة النظر تلك مؤكداً إنه ، من الضروري ان تحرك على جبهة الكلمة الى بابة الجبهة ، وهي طلقة المدفع والجيش الوطني القري ، . وفي ٢٠ شباط / فيراير عام ١٩٦٦ وجّه حديثاً الى وقد صحفي عراقي مؤكداً ان : والمؤو ليست السيل لانهاء هذا النمرد (الكردي) ، ولكن مع الفوة والمعل المسكرى ، بجب ان تقوم السياسة بدورها ، .

ومن هنا ، فالقوة العسكرية \_ في التحليل الناصري \_ لا تعني مجرد استعمال السلاح ، ولكنها تنصرف الى التوظيف الشامل للسلاح مع كافة ادوات القوة الاخرى : , الحرب ليست مجرد حرب بنادق او طائرات او دبابات ، وإنما الحرب يجب ان تكون عملاً وتفوقاً واحلاصاً وجهداً لا ينقطع من اجل تطوير الحياة ذاتها . . . ان الحرب في هذه الحياة تصبح حرياً شاملة لا ضد الاستعمار وحده وإنما من اجبل القوة الذاتية العلمية والاقتصادية والثنمائية والسياسية والعسكرية ، ( ١٥ كانون الاول / ديسمبر عام 1971 ) .

#### خاتمــة

يتضح من التحليل السائف ان النسق العقيدي الناصري خلال هذه الفترة قد اصبح اكثر ثراء في مضمونه ، كما أنه شهد تحولاً راديكالياً في تبوجهه الاجتماعي والسياسي . وقيد اتضح ذلك في تطوير نظريات اجتماعية جديدة حول اصول الصراع الاجتماعي ، والحتمية التاريخية ؛ ودور القائد في تحريك التاريخ . فالنظور الناصري للسياسة كان بالاساس منظوراً صراعياً ، فقد اعتقد عبدالناصر ان الصراع جزء من نسيج الطبيعة البشرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن الغاؤه وإنما تخفيف حدة آثاره السلبية . كذلك ، فقد تصور الصراع كمباراة صفرية تتشابك فيها مصالح واستراتيجيات اللاعبين تشابكاً وثيقاً . بيد ان عبدالناصر كان مهتاً بالاساس بالصراع الطبقي ، باعتباره الشكل الرئيسي للصراع الاجتماعي . وكان يعتقد أنه يمكن ضبط الصراع الطبقي عن طريق اقرار التوازن الاجتماعي ، والقضاء على كل اشكال الظما الكامنة .

خلافاً لعقائد الفترة الاولى ، فقد طور عبدالناصر نظرية متكاملة حول المنظور الحتمي ـ الدائري ـ التقدمي للتاريخ . وقد دفعه هذا الى الاعتشاد أن دور القائد السياسي في التـطور السياسي والتاريخي هو دور محدود . بيد أنه اضاف ان القائد السياسي يستطيع أن يلعب دوراً نشيطاً في التأثير في « التطورات الجارية في مجتمعه » .

بالنسبة للاعداء السياسيين ، فقد تصور عبدالناصر نظاماً ثلاثياً متكاملاً من الاعداء تلعب فيه اسرائيل دور العميل الاستعماري . وكانت صورة اسرائيل في النسق العقيدي الناصري صورة الدولة التوسعية التي ينبع توسعها من طبيعتها السكانية وعقيدتها الصهيونية ، وصورة العدو الذي لا يتراجم الا اذا واجه سياسة متشددة . بيد ان عبد الناصر اخطأ في حساب منهج اسرائيل في حساب المخاطرة السياسية نما أدى به الى خطأ جسيم في تقدير الموقف في ايار / مايو عام ١٩٦٧ .

ادى تصور عبد الناصر السلبي للعدو، ومنظوره الصراعي للسياسة ، الى تبنيه استراتيجيات تعظيمية في اختيار الاهداف السياسية . فالقائد السياسي ـ طبقاً لتصور عبد الناصر عبد الناصر عبد الناصر عبد عب عليه أن يختار اهدافه في ضوء قراءته للمسار العام للتاريخ والطاقات الكامنة فيه .

بيد ان عبد الناصر لم يربط صورته السلبية للعدو واستراتيجيته التعظيمية في اختيار الاهداف ، بمناهج واستراتيجيات تحقيق الاهداف . فعبد الناصر ، اختار ان يضع علاقته بأعدائه الخارجيين في اطار تـاريخي شامل . ومن ثم ، فقد تصور ان اهدافه القصوى ستحقق ، بصرف النظر عن الصعوبات المؤقتة او المشاكل الراهنة ، كها تمسك بالمنهج التدرجي في تحقيق الاهداف والاستراتيجية الردعية في التعامل مع الاعداء . كذلك ، رفض عبد الناصر اتباع اي سياسات تنطوي على مخاطرة سياسية في التعامل مع اعدائه الخارجيين ، وبالذات اسرائيل . فالصراع العربي ـ الاسرائيل ـ بالنسبة لعبد الناصر ـ هـ و صراع تـاريخي سيتحدد المنتصر فيه في ميدان البناء الاقتصادي وليس في ميدان القوة العسكرية .

# الفصَ الناحري: سنوات النكسة النسق العقيدي الناصري: سنوات النكسة (١٩٦٧ - ١٩٧٠)

لا شك ان الفترة التي تلت العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ وامتدت حتى وفاة جمال عبدالناصر المفاجئة هي احرج الفترات وأعصفها في تناريخه السياسي . ففي عقب العدوان مباشرة عاش عبد الناصر مرحلة قاسية من الاحساس بالمهانة وعدم تصديق ما حدث . ذلك ان حجم الهزيمة ـ كها قبال لصديقه محمد محجوب رئيس وزراء السودان السابق ـ تعدى اكثر توقعاته تشاؤ مأدا .

ويمجرد ان تخطى عبدالناصر فترة الاحساس بمرارة الهزيمة ، بدأ على الفور في صياغة خطة لاستعادة الاراضي المحتلة ، فشرع بسرعة في اعادة بناء القوات المسلحة ، وإعادة بناء المؤسسات السياسية ، وتحسين العلاقات مع البلدان العربية و المحافظة » . وقد تمثل ذلك في استئاف الممليات العسكرية في منطقة قناة السويس حيث تصدت القوات المصرية لقوات اسرائيل عند رأس العش كها أغرقت المدمرة الاسرائيلية ايلات . وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام امرائيل من داخل عبدالناصر ان مصر قد استكملت خطوط دفاعها ، كما بدأ في آذار / مارس عام 1978 ، أعلن عبدالناصر ان مصر قد استكملت خطوط دفاعها ، كما بدأ في آذار / مارس عام عند خط وقف اطلاق النار . وانتهت حرب الاستنزاف بخطة روجرز للسلام ، والتي قبلها عبد الناصر ، لأنه أساساً كان مجتاج بعض الهدوء على الجبهة لبناء قواعد الصواريخ ، كما أنه وجدا فارضة مناسبة لاختبار النوايا الامريكية .

يمجرد اعلان قبول مبادرة روجرز ، تصاعد الخلاف بين الحكومة الاردنية وقوات المقاومة الفلسطينية الى حرب شاملة في ايلول / سبتمبر عام ١٩٧٠ وعلى الفور دعا عبدالناصر الى مؤتمر قمة عربي في القاهرة لحل هذا الصدام الدموي ، وقد نجح عبد الناصر

Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics (1) (London: Deutch, 1974),

في دفع الملك حسين وياسر عرفات الى التوقيع على وثيقة تتضمن تسوية مؤقتة للموقف . وفي اليوم الاخير للمؤتمر اصيب عبدالناصر بنوبة قلبية ادت الى وفاته في الساعة الخامسة من مساء ٢٨ ايلول / سبتمبرعام ١٩٧٠ .

نظراً لقلة التعبير عن عقائد و النهج الاجرائي ، واستقرار معظمها ، فإننا سندمج عصّائد كلمن الجزئين الفلسفي والادائي في النسق العقيدي الناصري .

# اولاً: العقائد الفلسفية

### أ \_ العقائد الفلسفية العامة

- ١ ـ جوهر الحياة السياسية يتحصل في التصادمات والتناقضات الجدلية .
  - ٢ ـ الصراعات السياسية هي جزء لا يتجزأ من الطبيعة البشرية .
    - ٣ يجب حل الصراع الطبقى بطريقة سلمية .
  - ٤ هناك ترابط جدلي بين القضايا المحلية ، الاقليمية والعالمية .
- ٥ ـ النظامان السياسي والاقتصادي العالميان نظامان صراعيان بالاساس .
- ٦ الاستعمار والتناقض بين الاستعمار وحركات التحرر الوطنية هما المصدران الرئيسيان للصراع العالمي .
- لا لطريق الوحيد لا توار السلام العالمي هو ازالة كل أشكال الظلم المفروض على دول
   العالم الثالث والشعب الفلسطيني .
  - ٨ ـ مصر تلعب دورين عالمين رئيسيين هما : عدم الانحياز ، ومساندة حركات التحرر .
    - ٩ ـ و يعلمنا التاريخ ان الشعوب دائماً تنتصر ٥ .
- ١٠ لن يتحقق هـدف استعادة الارض العربية التي احتلت عــام ١٩٦٧ بين عشيــة
   وضحاها .
- ١١ ـ استعادة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ مرهون بالتعبئة الكاملة للموارد العربية.
  - ١٢ ـ الوقت لمصلحة العرب.
  - ١٣ ـ ، جمال عبد الناصر لا يستطيع أن يفعل كل شيء . .
  - ١٤ ـ القيادة هي عملية قوامها الوساطة الاجتماعية .

بصفة عامة ، اتسمت العقائد الفلسفية المتعلقة بالحياة السياسية بقدر كبير من الثبات خلال هذه الفترة . فجوهر الحياة السياسية ـ في نظر عبدالناصر بعد حزيران / يونيو ١٩٦٧ ـ ما زال هو الصراع بين ما هو كائن وين ما يجب ان يكون ، ( ٢٠ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ ) . كها أن التناقضات الطبقية توجد في كمل النظم الاجتماعية بغض النظر عن توجهاتها السياسية .

 و بالنسبة لكل دول العالم ، الصراعات بتكون موجودة باستمرار ، والانجاه الى مراكز الفوة بيكون اتجاه قائم و ٣٣ تشريع الثانى / نوفمبر عام ١٩٦٧ ) .

، التناقضات الموجودة في الاتحاد الاشتراكي موجودة بالطبيعة ، لأن هذه التناقضات موجودة في المجتمع : ( ٣ آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

وعند القمة يوجد دائم صراع على السلطة في كل دولة . هناك دائماً وجهات نظر مختلفة وأراء مختلفة عند الشادة في كل مكنان . واعتقد انه يوجد صراع عمل السلطة في كمل دولة ، ( ٢٦ شباط / فبرايس عمام ١٩٦٩ ) .

كذلك ، استمر عبد النـاصر في تفسير الصراع الاجتماعي في ضوء الـطبيعة البشـرية ( ٣٠ آذار / مارس ١٩٦٨ ) ، وفي الدفاع عن الحل السـلعي للصراع الاجتماعي ( ٣ آذار / مـارس ١٩٦٨ ) وعن الطبيعـة المزدوجـة للصـراع ( ١ ايـار / مـايـو ١٩٦٨ ) ، وفي رؤيـة الصـراعات على انها تشكل وحدة متشابكة ( ٢٥ نيسان / ابريل ١٩٦٨ ) .

وبالمثل ، فقد نظر عبدالناصر الى النظام العالمي ـ خلال هذه الفترة ـ كنظام صراعي بالاساس ترجع طبيعته الصراعية الى التكالب الاستعماري لسحق حركات التحرر الوطني في العالم الثالث . وبعرغم هزيمة حزيران / يونيو ، لم يتخل عبدالناصر عن مفاهيمه للدور الاستقلالي ـ التحرري ـ التكاملي الذي تلعبه مصر في النظام الدولي . اذ نجد ان ، ؟ بالمائة من اشاراته الى دور مصر العالمي ، يعرف هذا الدور بأنه دور استقلالي نشيط في اطهار عدم الانحياز ، وفي ، ؟ بالمائة من تلك الاشهارات ايضاً يعرف هذا الدور بأنه دور مساعدة حركات التعربية والتكامل العربي ، وفي النسبة الباقية يصف دور مصر بأنه دور مساعدة حركات التحرر الوطني .

استمر عبدالناصر ايضاً في تفاؤله المطلق حول تحقيق اهداف السياسية في المدى الطويل . وليس ادل على ذلك من أنه في ليلة الهزيمة ، اي في مساء ٩ حزيران / يـونيو عـام الطويل . كان عبدالناصر متفائلاً بمستقبل الثورة العربية . ففي خـطاب استقالته الذي أذاعه عقب التأكد من الهزيمة قال :

وإن ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني للفلاحين والعمال والجنود والمتفين والرأسعالية الوطنية ؛ ان وحدته وتحاسكه والتضاعل الخلاق داخل اطبار هذه الوحدة قبادر على ان يصنع - بالعمل وبالعمل الجاد وبالعمل الشاق كما قلت اكثر من من مدجزات ضخمة في هذا البلد ليكنون قوة لنفسه ولأمته العمرية وطركة الثورة الوطنية وللسلام العالم, القائم على العمل ه.

كذلك عبر في اول خطاب القاه عقب الهزيمة عن تفاؤ له الشديد حول استعادة الارض العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ ، وغم انه حذر الجماهير بصراحة من أن تتوقع نتائج حاسمة في المستقبل القريب ( ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) . والواقع ان عبد الناصر لم يتخل اطلاقاً عن اعتقاده الجازم بأن اهدافه السياسية ستتحقق لأنها جزء من التيار البطبيعي للتاريخ ( ٢٩ آذار / مارس عام ١٩٦٩ ) . بيد ان تفاؤ له السياسي فقد صفة الاطلاق التي اتسم بها خلال الفترة الثانية واصبح تفاؤ لا مشروطاً بتوفير ظروف معينة بدونها لن يتحقق الهدف . ويؤكد ذلك ان نسبة الاشارات الى مشروطية ظروف معينة بدونها لن يتحقق الهدف . ويؤكد ذلك ان نسبة الاشارات الى مشروطية التفاؤ ل ارتفعت الى ٥٠ بالمائة بدلاً من ٣٧ بالمائة خلال الفترة الثانية .

من ناحية اخرى ، يبدو ان هزيمة حزيران / يونيو قبد هزت من اعتقاد عبدالناصر في الانتصار الحتمي للثورة . ويتضح ذلك في انه عقب هزيمة حزيران / يونيو لم يشر عبدالناصر الى مفهومه الدائري ـ الحتمي ـ التقدمي للتاريخ . بل انه بدأ يدرك بشكل اكثر وضوحاً ان الحتمية التاريخية ليست آلية او واحدية التجاء كها كان يتصور قبل ذلك . فمجرد زيادة الموارد البشرية العربية ليس ضمانة مؤكدة الى أن ميزان القوى النهائي سيكون في مصلحة العرب . ولذلك نجد معظم اشاراته الى امكانية التنبؤ السياسي ذات طابع احتمالي لا يرقى الى درجة اليقين المطلق الذي اتسمت به تلك العقيدة في الفرتين السالفتين . بيد ان ذلك لم يضعف من اعتقاده في ان الوقت بصفة عامة هو الحليف الاول للعرب ، بدون ان يقدم تبريراً منطقباً لميز هذا الاعتفاد .

ويتضح تأثير هزيمة عام ١٩٦٧ على النسق العقيدي الناصري في تغير مضمون عقيدة عبدالناصر المتعلقة بدور القائد السياسي . فقد تخلى عبدالناصر عن تعريفه لدوره السياسي على انه معلم سياسي ، ويعبر عن مصالح الجماهير ، وعاد الى تعريفه لدرره السياسي الذي عبر عنه خلال الفترة الاولى كوسيط سياسي بين القوى الاجتماعية مهمته الاساسية الموازنة والتوفيق بين كل التوجهات السياسية .

٤ فيه ناس كانت بتتصور ان جمال عبدالناصر في مصر بيقول لاي حاجة كن فتكون ـ وده شيء مستحيل بطبيعة الامور . . . . الحكم ماهمواش اوامر . الحكم هو عبارة عن تقكير ومنافشات واختلافات ثم اتفاق ثم السير في الطريق . ما فيش واحد في الدنيا مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الشعبية بيقول للشيء كن فيكون في بلده ويصبح امره لا يود الا اذا كانوا الناس اللي معاه إمّعات ، ( 10 شباط / فبراير عام ١٩٦٨) .

د القبادة السياسية ليست سيفاً بتاراً قاطعاً ، وإنما عملية موازنة وعملية اختيبار بعد الموازنة ، ( ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

ه البيان (بيان ٣٠ آذار / مارس) هو في النهاية عملية صياغة لكل مـا هو ايجـابي في هذه المناقشات ،" وهذا الحوار . فإذا الجماهير هي صاحبة هذا البيان . هذا البيان ليس نصاً وضمته وليس انقراحاً من عندي واتحا هم في النهاية خلاصة حوار بدأ من قبل النكسة واشتركت فيه . . . وكان واجبي ان اقوم بتلخيصه وبتخليصه من التوزيع التكراري للعقائد الفلسفية الناصرية العامة ، للسنوات ١٩٧٠ \_ ١٩٧٠

|         |      |      | - 1111 |         |                                |
|---------|------|------|--------|---------|--------------------------------|
| المجموع | 197. | 1979 | 1974   | (1)1477 | السنة                          |
|         |      |      |        |         | العقيدة                        |
| ٣       | _    | ١    | ١      | ١       | ١ _ طبيعة العالم السياسي       |
| ١٠٠     |      | 1    | ١      | ١٠٠     | صراعي (٪)                      |
|         |      |      |        |         | اتسجامي (٪)                    |
| ٤       |      | ١    | ٣      |         | أ _ مصادر الصراع               |
| ۲٥      |      |      | ٣٣     |         | الطبيعة البشرية (٪)            |
| 70      |      |      | 44     |         | الايديولوجية في الدولة (٪)     |
| ٠٠      |      | ١٠٠  | **     |         | الخصائص السياسية للدولة (٪)    |
| ٦       |      | ۲    | ٤      |         | ج - طبيعة الصراع               |
| ۸۳      |      | ۰۰   | ١      |         | مباراة صفرية (٪)               |
| ۱۷      |      | ٥٠   |        |         | مبارة لاصفرية (٪)              |
| ١ ١     |      |      | ١      |         | هـ- وظيفة الصراع               |
|         |      |      |        |         | وظيفي (٪)                      |
| 1       |      |      | 1      |         | غير وظيفي (٪)                  |
| ۰       | ۲    | ١    | ۲      |         | ٣ ـ النظام الدولي              |
| 1       | ١    | 1    | 1      |         | صراعي (٪)                      |
|         |      |      |        |         | انسجامي (٪)                    |
| ۲       |      | ١    | ١      |         | أ ـ مصادر الصراع الدولي        |
| ١٠٠     |      | 1    | ١٠٠    |         | القومية (٪)                    |
| ١٠      | ٨    |      | ۲      |         | ب ـ شروط السلام الدولي         |
| ١٠٠     | ١    |      | ١      |         | تحقيق العدالة الدولية (٪)      |
| ٣       |      |      | ٣      |         | ج ـ هيكل النظام الدولي         |
| 1       |      |      | ١      |         | قطبية ثنائية مرنة (٪)          |
| ١       |      |      | ١      |         | د-استقرار النظام الدولي        |
| ١٠٠     |      |      | 1      |         | مستقر (٪)                      |
| 7.      | ١    | ۲    | ٦      | ١       | هـ. دور مصر الدولي<br>محرر (٪) |
| J       |      |      |        |         | طور (۰٫۰)<br>قائد اقلیمی (٪)   |
| ٤٠      |      | ۰۰   | ٥٠     |         | مستقل (٪)                      |
| ٧٠      | 1    |      | 17     |         | معاد للاستعمار (٪)             |
| ١٠      |      |      |        | 1       | تكامل عربي (٪)                 |
| •       |      |      |        |         |                                |

يتبع

تابع الجدول رقم ( ٦ - ١ )

| المجموع | 197. | 1979 | 1974 | (1)1417 | العقيدة                    |
|---------|------|------|------|---------|----------------------------|
| ۳.      |      | ٥.   | 777  |         | تطوير عربي (٪)             |
| ٤١      | 15   | 17   | 15   |         | £ _ التفاؤل / التشاؤم      |
| 77      | 79   | 77   | 0 1  | ١       | تفاؤل غیر محدود (٪)        |
| ١٥      | ٨    |      | ٨    | 1       | تفاؤل محدود (٪)            |
| 19      | 77   |      | 77   |         | تشاؤم (٪)                  |
| ٤١      | 15   | 11   | 15   | ۳ ا     | أ ـ بالاشارة الى           |
| 17      | ١٥   | 77   | Α.   |         | اهداف بعيدة المدى (٪)      |
| ۸۳      | ٨٥   | 77   | 47   | ١       | سیاسات محددة (٪)           |
| 17      | ,    | ١,   | V    | ٧.      | ب مشر وطية التفاؤل         |
| ٧٥      | ١٠٠  | 77   | ١    |         | مشروط (٪)                  |
| 70      |      | 77   |      | ١       | غير مشروط (٪)              |
| ٩       | ٤    | ۳ .  | ٣    | ٧.      | ج ـ الوقت لصالح من؟        |
| 1       | ١    | ١٠   | ١    | ١       | لصالح العرب (٪)            |
|         |      |      |      |         | لصالح الاعداء (٪)          |
| ^       | ٣    |      | 1    | í       | ٥ ـ التنبؤ السياسي :       |
| ١       | ١٠٠  |      | ١    | 1       | يمكن التنبؤ (٪)            |
|         |      |      |      |         | لا يمكن التنبؤ (٪)         |
| ٩       | -4   | 1    | ١,   |         | أ_مجالات التنبؤ            |
| 17      |      |      | }    | ٧٠      | التطور التاريخي (٪)        |
|         |      |      |      | İ       | النظام الدولي (٪)          |
| 74      | 77   | Ì    | 1    | ٤٠      | سلوك العدو (/)             |
| **      |      |      | ١٠٠  | ٧٠      | نتائج السياسات (٪)         |
| **      | ٦٧   | 1    | 1    | ۲٠      | احداث محددة (٪)            |
| ٩       | ٣    | ]    | ١,   |         | ب ـ درجة التنبؤ            |
| ٥٦      | 77   | İ    | ١٠٠  | ٦٠      | يڤين (٪)                   |
| 44      | ٦٧   | l    |      | ۲٠      | احتمال (٪)                 |
| - 11    |      |      |      | ٧.      | لا يقين (٪)                |
| ٥       |      |      | ٤    | 1       | ٦ ـ دور القائد السياسي     |
| ٧٠      | l    |      | l    | ١       | تدخل سياسي نشيط (٪)        |
|         | l    | 1    |      |         | الرد الإيجابي (٪)          |
| ٤٠      | l    |      | ۰۰   | 1       | التدخل كلما كان ممكناً (٪) |
| ٤٠      |      | L    | ٥٠   | L       | الوساطة الاجتماعية (٪)     |

 <sup>(1)</sup> تشمل نكوارات الفترة من ١١ حزيبران / يونيو عام ١٩٦٧ حتى آخر كانون الاول/ ديسمبسر عمام
 ١٩٦٧ ، في هذا الجدول والجداول التالية .

اكثر من ذلك ، فإن عبد النـاصر اتجه بالنـدريج الى نــوع من الاحساس بـالعجز عن التحكم في الاحداث يصل الى درجة القدرية المفرطة : ، كل شيء رهن لــظرونه ، منـــدرش نقلب الكون في يوم وليلة . متدرش نحــن احوال كل واحد فجأته ( ١ ايار / مايو عام ١٩٦٨ ) .

، انني اعترف امامكم أنني لا اعرف بعد الطريقة التي استطيع بها أن اضغط على زر امامي فتحدث مرة واحدة كل التغييرات التي نريدها، ( ۲ كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٦٨ ) .

ويتضح ذلك بالنظر الى الجدول رقم (٩ ـ ١) حيث انه في ٨٠ بالمائة من اشاراته الى دور القائد السياسي يعرف دوره على انه دور الوسيط الاجتماعي والمـراقب للتيارات الاجتماعية والتاريخية ، ومن المهم ان نعرف أن النسبة المقابلة خلال الفترة الاولى كانت ٢٦ بالمائة فقط ( جدول رقم (٥ ـ ٩ )) .

# ب \_ العقيدة الفلسفية المتعلقة بالعدو السياسي

- ١٥ ـ التوسع هو سبب وجود اسرائيل .
- ١٦ ـ التوسع كامن في طبيعة الاهداف التاريخية لاسرائيل وفي نسيج المجتمع الاسرائيلي .
  - ١٧ ـ هناك رابطة عضوية بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية .
    - ١٨ ـ لا يوجد صقور وحمائم في اسرائيل .
- ١٩ ـ ارتفعت اصوات في اسرائيل تحذر من الطريق الخطر الذي تسير فيه المجموعة الحاكمة .
  - ٠٠ ـ اسرائيل تصورنا للعالم على اننا نريد تدميرها .
  - ٢١ ـ ستحاول اسرائيل الاستفادة من اي وقف لاطلاق النار او مفاوضات في المستقبل .
  - ٢٢ ـ لن تنسحب اسرائيل من الاراضى المحتلة الا اذا أجبرت على ذلك بالقوة المسلحة .
- ٣٣ ـ اسرائيل تختار اهدافها في ضوء قانــون تعظيم المنافع ، وتنبع اهدافها من خلال منهج عقلاني ـ تدرجيي .
  - ٢٤ ـ استراتيجية اسرائيل مبنية على فرض التسوية من خلال القهر النفسي والعسكري .

شهدت نظرة عبد الناصر العامة للصراع العربي - الاسرائيلي خلال تلك الفترة تغيرات مهمة سواء على مستوى هوية واولوية الاعداء او على مستوى طبيعة التفاعلات السياسية في هذا الصراع . ويتضح اول ابعاد هذا التغيير في ظهور اسرائيل باعتبارها العدو الرئيسي والمباشر ، اذ يوضح الجدول رقم (٦ - ٢) انه في ٧٥ بالمائة من اشاراته الى الاعداء السياسيين طوال تلك الفترة ، كانت اسرائيل يشار اليها باعتبارها العدو الرئيسي ، بينا بلغت تلك النسبة في الفترة السابقة ٣٣ بالمائة فقط ( جدول رقم ( ٥ - ٢ ) . فقبل حرب حزيران / يونيو ، كان الاستعمار

الغربي يلعب دور العدو الرئيسي والمباشر في التصور الناصري ، بينها كانت اسرائيل والرجعية العربية تلعبان دور العميل. بيد ان الحرب أتت باسرائيل الى مشارف قلب الاراضي المصرية بحيث اصبحت خطراً مباشراً وعاملاً لا يمكن تجاهله من خلال النظرة التاريخية بعيدة المدى .

جدول رقم (٦ - ٢ ) التوزيع التكراري للإعداء في الادراك الناصري ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٧٠

| السنة ا                        | (**)1977 | 1974 | 1979 | 194. | المجموع |
|--------------------------------|----------|------|------|------|---------|
| الغدو                          |          |      |      |      |         |
| اسرائیل (٪)                    | 77.77    | ٧٥,٢ | ۸۲,۲ | ٧٢   | 719     |
| اسرائيل والاستعمار (٪)         | ۲,۱      | ۰,۳  | ۲,۲  | ١,٢  | 11      |
| الاستعمار (٪)                  |          | ١,٨  | ١,٠  | 4,1  | ٨       |
| الولايات المتحدة (٪)           | ۸,٦      | ۰,۳  | 14   | ١٧,٨ | 01      |
| الولايات المتحدة وبريطانيا (٪) |          | ٠,٩  | ١,٠  | ٠.٦  | ۴       |
| السعودية (٪)                   | ۲,۱      |      |      |      | ١.      |
| الاردن (٪)                     |          |      |      | ١,٢  | ۲       |
| تونـس (٪)                      |          |      | ١,٠  |      | ١,      |
| الرجعية العربية (٪)            | ٦,٤      |      |      |      | ٣       |
| العرب (آخرون) (٪)              | ۲,۱      |      |      |      | ۲       |
| الغرب (آخرون) (٪)              | ٦,٤      | ١,٨  |      | ١,٢  | ٧       |
| اعداء داخليون (٪)              |          | ۸,۸  | ١,٠  |      | 17      |
| آخرون (٪)                      |          |      |      | ٠,٦  | ١       |
| عدد التكرارات                  | ٤٧       | 115  | 1.1  | 175  | £Y£     |
| العدد الكلى للفقرات            | οŧ       | 189  | 110  | 174  | £9V     |

تمثل النغير العقيدي الناني بانتقال البلدان « إلمحافظة » العربية \_ وبالذات السعودية والاردن \_ من موقع العداء الى موقع التحالف . ذلك ان حرب حزيران / يونيو التي انتهت باحتلال اراض للبلدان « الثورية » والبلدان « المحافظة » على السواء ، جعلت من النزاع « الثوري \_ الرجعي » العربي غير ذي موضوع . وقبل كل شيء ، فبإن النظام الاردني خاض الحرب الى جانب مصر ، وليس الى جانب اسرائيل ، كيا أن الدعم المالي من بعض البلدان « المحافظة » اخذ يشكل حيزاً مها من كيان الاقتصاد المصري ، بعد اغلاق قناة السويس . وكيا يتضح من الجدول وقم (٧ - ٢ ) ، فإن عبد الناصر ـ بعد حرب حزيران / يونيو ـ نادراً ما نظر الى اي نظام عربي كنظام معاد ، بينا قفرت اسرائيل الى مركز الصدارة المطلقة .

لم يقتصر التغير فحسب على طبيعة واولوية الاعداء السياسيين ، ولكنه امتد كذلك إلى طبيعة

التفاعلات السياسية بين هؤ لاء الاعداء . استمر عبد الناصر ينظر الى اسرائيل كأداة في المخطط الامريكي العالمي للسيطرة على الشرق الاوسط وقلب النظم الثورية العربية : « ان ما نواجهه مباشرة في حيدان الفتال ، اي اسرائيل وما يسند اسرائيل مباشرة ، اي حركة الصهيونية العالمية انحا هو المظهر والاداة لتنفيذ غيطة نظام السيطرة الاستعمارية العالمية » ( ١١ نيسان / ابريل عام ١٩٧٠ ) .

بيد ان العلاقة بين اسرائيل والاستعمار الامريكي - في المنظور الناصري - اصبحت علاقة عضوية ومتعددة الابعاد ، بحيث اصبح الطرفان كلاً متوحداً يصعب التمييز فيه بين السيد والعميل . وترجع جدور هذه العلاقة العضوية بين اسرائيل والاستعمار الامريكي الى المصالح الامريكية في السيطرة على المنطقة - حيث تلعب اسرائيل دوراً مهاً في تحقيق تلك المصالح - والى الاصوات الانتخابية اليهودية في المجتمع الامريكي . وفي مقابلة مع الصحفي الهندي كارنجيا في المسالخ أيسان / ابريل عام ١٩٧٠ ، اوضح عبد الناصر تصوره لابعاد العلاقة بين اسرائيل والاستعمار الامريكي كالتالى :

و امريكا موجودة في اسرائيل . ان اسرائيل ُ هي قاعدتها الامامية في غرب أسيا . فأي نرابط يمكن أن يكون اعمق من النرابط الامريكي ــ الاسرائيلي ؟ ان واشنطن تردد في كل مرة كلام اسرائيل ، والمذكرات الامريكية لنا تكرر ، كاليبغاء ، الكلمات والجمل التي تستخدمها و مائير ، وو ديان ، ، .

إن محصلة هذه التحولات الادراكية في طبيعة الاعداء السياسيين هي تصور جديد للصراع العربي \_ الاسرائيلي كعلاقة ثنائية طرفاها الاساسيان هما مصر وبقية العرب من ناحية ، واسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر .

ومن ناحية اخرى ، ظلت عقائد عبد الناصر المتعلقة باسرائيل ذاتها ثابتة تقريباً . فاستمر عبد الناصر ينظر الى اسوائيل كعدو لدود لا تقف مطامعه التوسعية عند حد ، وكأقلية غربية تطالب لنفسها بما لا تملكه، وكمشروع استعماري يتأسس على العنصرية ( ٢٣ تحوز / يوليو ١٩٦٩ ، ١ ابار / مايو ١٩٧٠ ) .

وفي خطابه في عيد العمال في اول ايار / مايو عام ١٩٧٠ ، اوضح ان اسرائيل تهدف الى التوسع ـ انطلاقاً من مخطط هرتول ، من النيل الى الفرات ، من فرع دمياط ، تدخل الشرقية ومناطق اخرى غرب القنال لغاية ما توصل الى العراق تدخل سوريا وتدخل لبنان وتدخل الاردن وبيدخل الجزء الشمالي من السعودية ، .

نظر عبد الناصر الى الاهداف النوسعية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ كامتداد للاهداف التاريخية للصهيونية التي وضع اسسها تيودور هرتزل . فاسرائيل تنفذ ، الحريظة التي قال عنها هرتزل ، ( ١ ايار / مايو ١٩٧٠ ) كها أنها تنفذ الحلم الديني المسمى ، ارض التوراة ، .

و سياسة اسرائيل سياسة تقوم على العدوان المدائم ، والتوسع ، وضم الاوض واستعمارها . ان مؤسسي اسرائيل انفسهم لم يخفوا ابدأ مشروعهم الحاص باسرائيل الكبرى التي تشمل تناة السويس والمدلتا والاردن ولبنان وسوريا والعراق والمنطقة كلها الواقعة بين النيل والفرات . وذلك كله مسجل في خطة وابزمان الموضحة في خريطة هرنزل لاسرائيل الكبرى » . ( ١٨ نيسان / ابريل عام ١٩٧٠ ) .

و العدو يريد التوسع . قادة اسرائيل بعد ٦٧ قالوا تصريحات كثيرة . ديان قال ان حدود ٤٨ عملها الجيل الي عما يأخذ المسؤ ولية بتاعنا ، يعني بناع ديان . والحدود التي عملها الجيل اللي عما يأخذ المسؤ ولية في الوقت الحاضر . وعلى الجديد ان يعمل على ان يستعيد اسرائيل كلها . وقال انه طالما هناك توراة ، فهناك ارض التوراة ملك فلمسطين كلها . واجزاء من الامة العربية من النيل الى الفرات . هناك من اعمل إلى الفرات . هناك من اعمل ألي المنافقة المرائيل هي من النيل الى الفرات ، وان خريطة اسرائيل هي الحريطة التي عملها هرتزل من اكثر من ٧٠ سنة ، ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٧٠ ) .

كذلك استمر عبد الناصر طوال معظم تلك الفترة يؤكد على الطبيعة المتكاملة للنخبة السياسية الاسرائيلية . فالحلافات السياسية بين شنى اجزاء النخبة الاسرائيلية - فيها يتعلق بالاراضي العربية - هي خلافات ثانوية . فالكل يريد التوسع ، بيدان البعض يريد قطعة اكبر من الارض ، والبعض الآخر يريد قطعة اقل :

و لا أعتقد ان هناك صقوراً وحمائم ( في اسرائيل ) فهناك بعض الناس يفضلون الحديث بلغة دبلوماسية مثل إبا ابن ، فيقولون انه حمائة ، ومع ذلك فقد أعلن في الاسبوع الماضي انه يؤيد استمرار احتلال الاراضي المحتلة . اتقول انت انه حمائة ؟ ليس هناك في الحقيقة اي خلاف بينهم ، ولا اعتقد انه سيكون هناك اي تغير بين القادة الاسرائيليين . اختلافات في الادوار ولكن ليس بينهم خلافات في النزعات العدوانية ، ( ٢٦ شباط / فبراير عام 1978 ) .

و ليس هناك صقور وحمائيم . . . . ان المسؤ ولين عن مذبحة دير ياسين اعضاء الآن في مجلس وزراء اسرائيل،
 والمجتمع الاسرائيلي كله قد تحمول الل مجتمع عسكري يفكر بعقلية الارهاب والتوسع ، فكيف اصور لنفسي او اسمح
 للآخرين ان يصوروا لنا وجود صقور وحمائم ، ( ١ ٢ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ) .

ه هناك بعض الخلافات حتى بين الاسرائيليين انفسهم . فبعضهم يريد قطعة معينة من الارض , وغيرهم يعريد قـطعة اكبـر، وغيرهم كـفلك يـويد ان تضم كـل الاراضي المحتلة الى اسرائيل . واظن ان الكثيرين من الاسرائيلين ، والكثيرين من اليهود يـويدون ان يضمـوا كل الاراضي المحتلة ، ( ١٣ شبـاط / فبرايـر عام ١٩٧٠ ) .

بيد أنه ابتداء من اوائل سنة ١٩٧٠ ، بدأ عبدالناصر ينظر الى النخبة الاسرائيلية كنخبة متعددة المجموعات ، حيث تتبنى كل مجموعة سياسسة مختلفة ازاء الاراضي المحتلة . فهناك مجموعة و المعتدلين » التي تنادي و بالسلام العادل » ، ومجموعة و المتشددين » التي تطالب بضم كل الاراضى العربية المحتلة :

ه الحدود الأمة والمعترف بها التي يطالب بها الزعماء الصهيونيون هي التي تقدم على ضم بعض الاراضي العربية متحدين بذلك القانون الدولي وأبسط قواعد العدالة . والذين يؤيدون السلام العادل في اسرائيل يرزحون تحت وطأة المؤسسة العسكرية التي تسيطر على الدولة من قمة وأسها الى قاعدتها ، ( ١٨ شباط / فبراير عام ١٩٧٠ ) .

؛ إن اصواتا كثيرة ـ حتى في اسوائيل نفسها . بدأت تحذر من الطريق الوعر والمخطر الذي تنزلق فيه الجماعة العسكرية الحاكمة في اسوائيل ؛ ( اول اليار / مايو عام ١٩٧٠ ) .

نرجع اهمية هذا التحول في تحليل عبدالناصر لطبيعة النخبة السياسية الاسرائيلية ، الأاتها المرة الاولى التي تصور فيها عبد الناصر وجود معتدلين في المجتمع الاسرائيل ، كما أنه كان انعكاساً لاستعداده للتسوية السلمية مع اسرائيل وليس مصادفة ان مثل هذا التحول توافق مع نداء السلام الذي وجهه عبدالناصر الى الرئيس الامريكي نيكسون ، ومع قبوله اللاحق لمبادرة روجرز .

باستثناء هذا التحول ، ظلت عقائد عبد الناصر الاخرى المتعلقة باسرائيل ثابتة تقريباً . فقد نظر عبد الناصر الى منهج اسرائيل في اختيار الاهداف كمنهج تعظيمي بمكن التنبؤ به . فعل المرء آلا يتوقع ان ترضى اسرائيل بالتوسع الحالي ، لأنها ستسعى دائهاً الى مزيد من التوسع . وقد اكد عبد الناصر انه يتوقع أن تحاول اسرائيل بعد عشر سنوات ان تضم اراضي عربية جديدة (١٣ شباط / فبراير ١٩٧٠ ) . كذلك توقع عبد الناصر انه ـ نظراً لعدم توازن القرى العربية ـ الاسرائيلية . فإن اسرائيل لن ترد عمل اي مبادرة سلامية عربية بالمثل ، وأنها ستستغل اي مفاوضات عربية ـ اسرائيلية لانتزاع الاستسلام العربي لمطالبها :

ه إذا حلسنا على مائدة للتفاوض على شروط الصلح ، فإن هذا معناه ان نجلس عمل مائدة التسليم . وسيكونون هم في المركز الاقوى . اذ انهم سيكونون في مركز يتبح لهم املاء شروطهم. . ( 14 نيسان / ابريل عام 1979 ) .

و ان وقف العمليات العسكرية من شأنه أن يعطي للعدو المهلة التي بحتاج البها لمواصلة استعماره للاراضي المحنلة ( ١٨ شباط / فبر ابير عام ١٩٧٠ ) .

وبالمثل ، فإن اسرائيل لن تتخل عن صلافتها وتشددها الا اذا تأكدت كلياً ان العـرب قادرون على الحاق خسائر جسيعة بها :

، ان الاسرائيليين يابون تسوية الامور . ولن يدخل في رؤ وسهم اي فهم الا يوم يشمرون بأن لدينا قوة مقاتلة هناله . ١ ؟ آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

وفي تحليله لمناهج واستراتيجيات اسرائيل في تنفيذ اهدافها التوسعية لاحظ عبدالنـاصر ان اسرائيل تتبع منهجاً تـدرجياً ـ عقـلانياً ( ١١ آذار / صارس ١٩٦٨ ) واستراتيجية قوامها و الارهباب المتنظم » ، و القسـر النفسي ، وو الردع » (٢٣ تموز / يوليسو ١٩٦٩ ) . اصا استراتيجية اسرائيل الاجرائية ، فهي ان تطلب المفاوضات المباشرة مع العرب وتوقيع اتفاقية سلام في ظل التهديد بضم الاراضي العربية المحتلة ، حتى يقبـل العرب كـل شروطها ( ٢٩ نيسان / بريل ١٩٦٨ ، ١٣ شباط / فبراير ١٩٧٠ ) .

و اكثر من واحد من زعماه اسرائيل وقف وقال علنا نحن نريد اوض العرب ، فكيف ناخذ اوض العرب من العرب على العرب عن العرب بأنهم يتركوا لنا ارضهم بالمنطق والحجة؟ ذلك لا يصلح ، والسيل الوحيد اذن هو الن نقتل وان نثير السرعب والحوف ، وليس في ذلك ما ينهني ان نخجل منه او نـداريـه تحت الشعور بـوطاة الضمير » ( 1 أيار / مايو عام ١٩٧٠ ) .

جدول رقم (۳ - ۳) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بالعدو السياسي ، للسنوات ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠

| المجموع | 1940     | 1979         | 1978    | <sup>(3</sup> 1477 | السنة                         |
|---------|----------|--------------|---------|--------------------|-------------------------------|
| ١٣٤     | ٥٦       | ٣٤           | ۳٦      | ٨                  | ٢ ـ طبيعة العدو(١)            |
| ۱۸      | (1)      | <i>P</i> (7) | (11) YA | ۰۰                 | تدميرية (٪)                   |
| ٤٦      | (17)     | (04)         | (00)    | (۱۳)               | توسعية (٪)                    |
| ۳۱ ا    | (°) Yo   | 77           | (4) 18  | ۳۷                 | عدوانية (٪)                   |
| ٣       | ۲        | (1)          |         |                    | دفاعية (٪)                    |
| ١       |          |              | ٣       |                    | توفيقية (٪)                   |
| ١       |          | ۴            |         |                    | تنمية داخلية (٪)              |
| 71      | 11       | ٦            | ٧       |                    | أ ـ مصادر اهداف العدو         |
| ٩       | (4)      | (۱۷)         |         |                    | الايديولوجية (٪)              |
| ۸۰      | (31)     | (27)         | (°V) V£ |                    | اهداف تاریخیة (٪)             |
| 40      | (۲۷)     | (17)         | **      |                    | خصائص داخلية (٪)              |
| į       |          | (۱۷)         |         |                    | خصائص القيادة (٪)             |
| ٤       |          | (۱۷)         |         |                    | خارجية                        |
| ٨       | ١ ١      | ٣            | ٤       |                    | ب ـ عمومية عداء العدو         |
| 1       | 1        | ١٠٠          | 1       |                    | عام / دائم (٪)                |
| 1       | l        |              |         |                    | ج ـ احتمال رد العدو           |
| ١٥      | ١ ،      | ٣            | ٦       |                    | على المسالمة                  |
| ٧       |          | 77           |         |                    | المرد بالمثل (٪)              |
| į.      | İ        |              |         |                    | استغلال الموقف في نفس         |
| ٦٧      | (۱۰۰)    |              | (01) 77 |                    | المتاسبة (٪)                  |
| 1       | į.       | 1            |         |                    | استغلال الموقف في مناسبة      |
| 77      |          | (٧٢)         | 77      |                    | اخرى (٪)                      |
| 18      |          | ٦            | ٣       |                    | د ـ احتمال رد العدو على القوة |
| ۸٦      | (٨٠) ١٠٠ | (01) 77      | (۱۰۰)   |                    | التراجع (٪)                   |
| 18      |          | 77           |         |                    | الرد بالمثل (٪)               |

تابع الجدول رقم ( ٦ - ٣ )

| المجموع | 1940     | 1979   | 1974     | (1)1477    | المفيدة                                       |
|---------|----------|--------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| 10      | ^        | į      | ۲        | <b>—</b> , | هـ ـ صورة العدو عن مصر                        |
| ٤٧      | (17) 0.  | (٢٥)   | (0.)     | (1)        | مدر صوره (العدو عن مصر<br>تدميرية (//)        |
|         |          | ` ´    |          | ( ,        | توسعية                                        |
| ۳٥      | ۰ه (۳۷)  | (Ya)   | (01)     |            | عدوانية (٪)                                   |
| ١       | ١        | ' '    |          |            | و_تصور العدو للصراع                           |
| 1       | (۱۰۰)    |        |          |            | حنمي/ مرغوب (٪)                               |
| · .     | ۰        | ۲ ا    |          |            | س ـ النموذج السياسي للعدو                     |
| ٤٣      | (۲۰)     | (۱۰۰)  |          |            | ش ير المصوريج السياسي المعدو<br>كيان واحد (٪) |
|         | (A+)     | 1 ` ′  |          |            | کیان متعدد (٪)<br>کیان متعدد (٪)              |
| 77      | 4        |        | ١ ,      | _          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
| ' '     | `        | ١,     | ľ        | ۳ ۳        | صــ الدور الدولي للعدو                        |
| 79      |          |        |          | (٣٣)       | قائد استعماري (٪)                             |
|         | (77)     | (٧٢)   | (YY)     | (٧٢)       | عميل استعماري (٪)                             |
| 14      | (11) **  |        | (11)     |            | عميل صهيوني (٪)                               |
| 14      | (11)     | (٣٣)   | (11)     |            | تخريب اقليمي (٪)                              |
| ١٤      | ٥        | ۰      | ٤        | ۲          | ر(١) ـ مسلك العدو في اختيار الهدف             |
| 1       | (۲۰) ۱۰۰ | (1.) ) | (۲0) ۱۰۰ | (0.) 1     | الحد الاقصى (٪)                               |
| 1       |          |        |          |            | الحد الأدني (٪)                               |
| ۲       |          | ۲      |          |            | ر (٣) _ مسلك العدو في اختيار الهدف            |
| ١٠٠     |          | (1)    |          |            | مرن (٪)                                       |
| _       | _        | _      |          |            | جامد (٪)                                      |
|         | ۲        | ۲      | ١ ١      |            | ر(٤) مسلك العدو في اختيار الهدف               |
| ١       | (01) 111 | (1)    | (1)      |            | يمكن التنبؤ به (٪)                            |
|         |          |        |          |            | لا يمكن التنبؤ به (٪)                         |
| ^       | ١        | ۲      | ٤        | ١          | ز ـ منهج العدو                                |
| !       | .        |        |          |            | التمهيد اولاً (٪)                             |
| 14      | (1)      |        |          |            | المحاولة والخطأ (٪)                           |
| ٠٠ ا    |          | ۰۰     | (۵۰) ۷۵  |            | التدرج (٪)                                    |
| ۲۰      |          |        | (۲0)     | (1)        | الضربة الخاطفة (٪)                            |
| 14      |          | (01)   |          |            | التعبثة. الشاملة (٪)                          |
| ٤٢      | 71       | 11     | ۰        | ١          | ط ـ استراتيجية العدو                          |
| ۲       |          |        | ۲۰       |            | ادر خدك الايسر (٪)                            |
| **      | (٨) ٣٨   | (17)   |          |            | ردعية (٪)                                     |
| ٧١      | (01) 77  | (٨٣)   | (11) 41  |            | عدوانية (٪)                                   |

<sup>(</sup>١) النسب بين قوسين ( ) في الجدول والجداول التالية هي نسب الاشارة الى اسرائيل .

# ثانياً: العقائد الادائية

### أ ـ العقائد الادائية المتعلقة باختيار الهدف

مدف مصر الرئيسي هو استمادة الاراضي العربية التي احتلت في حزيران / يونيـو
 عـام ١٩٦٧ ، وتسوية المشكلة الفلسطينية ، إمـا من خـلال دولـة ديمقـراطيـة علمـانيـة في
 فلسطين ، وإمًّا من خلال انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة .

٢٦ - على القائد السياسي أن يختار دائماً الهدف الاقصى .

٧٧ ـ على القائد السياسي ألاً يعدل او يغير او يتخلى عن اهدافه القصوي .

٢٨ ـ من الممكن تعديل او تغيير او التخلي عن وسائل تحقيق الهدف الاقصى.

٢٩ ـ اهداف مصر كلها اهداف متكاملة بالطبيعة ، بيد ان المعركة لها الاولوية المطلقة على كل الاهداف الاخرى .

عقب العدوان الاسرائيلي في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ركز عبدالناصر على تحقيق هدفين اساسيين هما : انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلت . وفي هذا الصدد وجّه جهده الرئيسي لاعادة بناء القوات المسلحة من اجل اكتساب قوة ردعية في مواجهة اسرائيل تجبرها على الجلاء سلمياً أو بالقوة اذا فشلت التسوية السلمية . اما الهدف الثاني ، فهو استعادة حقوق الشعب الفلسطيني : فانسحاب اسرائيل من الارض المحتلة ـ كما قال عبد الناصر في حديث الى مجلة لوك في ٤ آذار / مارس عام ١٩٦٨ ـ لن ينهي الصراع العربي ـ الاسرائيل ، لأن المشكلة الفلسطينية ذاتها ستظر قائمة ٢٠ .

في البداية رفض عبدالناصر اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لأن ومشل مذه الدولة من تلك الدولة ، طالب الدولة من تلك الدولة ، طالب بأن وتقوم في فلسطين دولة لا تقوم على اساس من دين واحد ، بل كل الاديان ، امة من اليهود ، والمسلمين ، والمسيحين ، ( ٢ شباط / فبراير ١٩٦٩) ، بيد ان عبدالناصر تخيل بعد ذلك عن اعتراضه المبدئي على انشاء الدولة الفلسطينية واكد ان مثل هذا الاختيار يجب ان يترك للفلسطينية افقسهم ( ١٤ حزيران / يونيو ١٩٧٠) ، كذلك ابدى عبدالناصر استعداده للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل على اساس قرارات الامم المتحدة وبالذات تلك المتعلمة بعودة اللاجئين الفلسطينين ، واكند انه في اطار هذه التسوية سيسمح لاسرائيل باستعمال قناة السويس ، اذا تخلت عن مطامعها التوسعية ( ١٩ نيسان / ابريل ١٩٦٩) .

<sup>(</sup>٢) في حديث صحفي في ٢ شباط / فبراير عام ١٩٦٩ اوضح عبد الناصر ان قرار مجلس الامن رقم ٢٤٢ قد يكون كافياً لحل مشكلة ازالة آثار العدوان ، ولكنه بالقطع لا يكفي لمعالجة القضية الفلسطينية ذاتها .

مع مضي الوقت ، واتضاح صعوبة اللجوء الى الحل العسكري في المدى القريب ، بدأ عبدالناصر يبدي استعداداً اكبر للتوصل الى تسوية سلمية مع اسبوائيل . ففي حديث له في ١٩ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ، اظهير استعداده لملاعتراف باسبرائيل ، واذا تم التوصل الى حل انساق لشكلة فلسطين، ففي حديث آخر في ١٢ ايبار / مايو عام ١٩٧٠ مشل عبدالناصر عن استعداده لقبول دولة يهودية في فلسطين اجاب ، انه يرفض فقط احتلال تلك الدولة لاراضينا ويوفض اصرارها على استباحة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين (٣).

من ناحية اخرى ، استمر عبد الناصر في اعتناق عقيدة اختيار الاهداف السياسية من وجهة نظر تعظيمية مع التمسك بتلك الاهداف . فقد اصر على الانسحاب الكامل لاسرائيل من كل الاراضي العربية التي احتلت عام ١٩٦٧ (٣٣ تمرز / يوليو ١٩٦٨) . واكد انه لا مكان لأي حل وسط او ١ جدال او اخذ وعطاء ۽ حول هذا الهدف (٣٣ تشرين الشائي / نوفير ١٩٩٧) . والتسوية السلمية المشرفة - من وجهة نظر عبد الناصر - هي التسوية التي را تكن اسرائيل من ان تاخذ اي بوصة من الارض العربية في اي بلد عربي ، ( ٤ كانون الاول / ديسمبر ١٩٩٨) . والواقع ان رفض عبدالناصر للمفاوضات مع اسرائيل عقب العدوان كان نابعاً من تحسكه بهذا الهدف الاقصى . إذ انه قدر انه في ظل اللانوازن في القوى بين العرب واسرائيل وان المفاوضات ستمني اضفاء المشروعية على الاحتلال الاسرائيلي لبعض الاراضي العرب بالتالي سينتهون بأقل من الهدف الاقليمي الاقصى المطلوب ( ٢٩

بيد ان اختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ، لم يكن يعني ـ بالنسبة لعبد الناصر ـ الاصرار على مناهج واستراتيجيات ثابتـة . فقد اكـد ان ادوات استعادة الاراضي المحتلة قد تتعدد او تتغير او تعدل طبقاً للظروف ، ولكن الهدف ذاته لا يتغير :

وليس هناك طريق مختصر او قصير الى ما نريد . ابضاً لإس هناك طريق واحد لا بديل له نصل به الى
 الهدف الطريق طويل وشاق . كذلك فإن هناك عدة طرق لا بد ان نسير عليها في نفس الوقت ، ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٧ ) .

كذلك لجأ عبدالناصر الى استراتيجية ادماج كل القيم في اطار قيمة سياسية واحدة مما سمح له بتأجيل تطبيق الهدف او باتباع سياسات حذرة دون ان يضطر للاعتراف بأنه تخلى عن

<sup>(</sup>٣) في هذا الرقت قبل عبدالناصر اقتراح الرئيس اليوغوسلافي تيتو بترتيب اجتماع بينه ويبن ناصوم غولدمان رئيس المؤقر اليهودي العالمي آتلو. ويناء عليه ، اوفد عبدالناصر يطالب مولانات الحد موروش ، قبل غزلوس . وقد البلغ حروش غولدمان ان عبدالناصر يطالب المناه ، وإنه لا يمانع أن تكون تلك االزيارة عليه غلية غلية في وقد اعدالمان ان مائير لم تكن تويد اعلى هذا اللقاء . ويقول غولدمان ان مائير لم تكن تويد اسمفارضات مع عبدالناصر لانها كانت تفضل استمرار الوضع الرامن ، باعتباره افضل الانتيارات امام اسرائل . وقد مغارضات مائير مرائل على المؤردا (الاسرائيل يوفض اللقاء المترح بين عبد الناصر وغولدمان ، انظر : ناحرم غولدمان ، عالامران ، انظر : العرم غولدمان ، عالامران ، اعظر .

هدفه الاقصى . فعبدالناصر لم ينظر الى التسوية السلمية والمواجهة العسكرية كبديلين ، ولكنه نظر اليهما كقيمتين متكاملتين يجب اختبارهما في آن واحد :

و العمل السياسي استعمال نوع من انواع القوة ، او درجة من درجاتها ، والعمل العسكري تصاعد بالقوة الى الله عنه المسكري تصاعد بالقوة الى اعتف درجاتها . واربد ان اقول ان احدها ليس بديلاً عن الأخر . والخط الفاصل بينهما ليس كالصراط المستقيم ، اي اننا يمكن أن نجرب في العمل السياسي ، وفي نفس الوقت نستعد للعمل العسكري ، ( ٣٣ تشرين الثانى / توفمبر عام ١٩٦٧ ) .

كذلك ، لم يرعبدالناصران هناك اي تعارض بين قبول وقف اطلاق النار طبقاً لمشروع روجوز ، وبين الاستعداد الشامل للمعركة ( ٢٤ تموز / يوليو ١٩٧٠ ) (٢٠) . وفي خطابه امام مجلس الامة المصري في ٢٤ آذار / مارس عام ١٩٧٠ لخص تصوره للعلاقـة بين الاهـداف والوسائل كالتالى :

و قد يكون صحيحاً ان لدينا هدفاً عدداً ، ولكن الصحيح ايضاً انه ليس هناك طريق واحد أمذا الهدف المحدد ، وإنما تحن نتحرك عليه على مسالك متعددة ، وبسرعة كبيرة ويمرونة قادرة على الاستجابة للمتغيرات الطارقة » .

بيد ان عبدالناصر اضاف الى عقائده المتعلقة بتكامل القيم عقيدة جديدة ، وهي اعطاء بعض القيم اولوية مطلقة على ما عداها من القيم . وقد تمثل ذلك في الاولوية المطلقة التي اعطاها للمعركة مع اسرائيل على غيرها من الاهداف كالتنمية والاصلاح السياسي ، دون ان يرى في تلك الاولوية تناقضاً في القيم ( ١٠ كانون الاول / ديسمبر ١٩٦٥) . بعبارة اخرى ، فالقيم الثانوية يجب ان توظف لحدمة القيمة الاساسية ، وهي المحركة . ولذلك عندما واجه عبدالناصر مطالب الاصلاح الداخلي في آذار / مارس عام ١٩٦٨ رد على ذلك بشعار ولا صوت بعلوعل صوت للمركة ، .

وليس متاك الآن ، ولا ينبغي ان يكون هناك ، صوت اعلى من صوت المحركة ، ولا نداء اقدس من ندائها . ان اي تفكير او حساب لا يصنع المعركة وضروراتها اولاً وقبل كبل شيء ، لا يستحق ان يكون تفكيراً ولا تزييد نتيجت عن الصفر . ان المعركة لها الاولوية على كل ما عداها ، وفي سبيلها وعلى طريق تحقيق النصر فيها يبون كل شيء ، .

ولذلك نجد في الجدول رقم (٧-٤) ان ٥٤ بالمائمة من اشارات عبدالناصر الى تكامل

<sup>(</sup>٤) في آب / اغسطس عام ١٩٦٧ انعقد بالخرطوم مؤتمر قمة عربي لناقشة استراتيجية العمل العربي . ويذكر عمد عجبوب ، رئيس وزراء السردان آتنل ، ان عبد الناصر آبدى صرونة في تصوره لادوات استعادة الاراضي المحتقة . فقد افترح عبدالناصر ان يخول المؤتمر لللك حسين بعقد نسوية منصلة مع اسرائيل ، وان الملك حسين قد رفض هذا الافتراح ، ويضيف محبوب ان الملاءات الاربع التي جامت في بيان المؤتمر ( لا صلح مع اسرائيل ، لا نصرف مفارضة مع اسرائيل ، لا تصرف في القضية الفلسطينية ) قد ضعنت في البيان بناء على اقتراح راصراز عمد محبوب نفسه ، ورغم اعتراض عبد الناصر ، انظر :

Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, pp. 142-143.

وتعارض الاهداف تؤكد ان لبعض القيم اولويـة مطلقـة ، وان معظم تلك الاشـــارات يتعلق بالصراع العربي ــ الاسرائيلي ( المعركة ) .

جدول رقم (1-٤) النوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بأسلوب اختيار الاهداف السياسية ، للسنوات ١٩٦٧ - ١٩٩٠

| المجموع | 194.     | 1979    | 1974    | 1977 | المقيدة                            |
|---------|----------|---------|---------|------|------------------------------------|
| 175     | 19       | 79      | **      | .^   | ١ ـ طبيعة الاهداف السياسية         |
| ٣       |          |         | 11      |      | تدمير الأعداء (٪)                  |
| ١       |          |         |         | (14) | دفاعيـة (٪)                        |
| ١٥      | (۱۰) ۱۸  | (१) ١٠  | ٤       | (11) | توفيقية (٪)                        |
| 11"     | (17) ٢٥  | (ŧ) y   | ٣       |      | سلامية (٪)                         |
| ۱٥      | ۲        | ۱۷      | 177     | 70   | تنمية داخلية                       |
| ۳۰      | (11)00   | (00)77  | (13)    | (01) | استعادة الحقوق (٪)                 |
| ۳٠      | ١٠       | 11      | ٦       | ٣    | أ ـ اسلوب اختيار الاهداف           |
| 17      | (4+)1++  | (٧٣)١٠٠ | (04) 44 | (1)  | اهداف تصوی (٪)                     |
| ٣       |          |         | ۱۷      |      | اهداف عكنة (٪)                     |
| ١٣      | ٤        | ١,      | ٧       | 1    | ب ـ تناقض الأهداف                  |
| ٤٦      | ۱۰۰ (۵۰) |         | 11      | (1)  | الأهداف متكاملة (٪)                |
| 0.5     | ' '      | (۱۰۰)   | (0Y) A0 |      | اولوية بعض الأهداف(٪)              |
| 11      | 11       |         | ٣       | ١    | ج ـ امكانية تعديل الاهداف والوسائل |
| l       | 1        |         |         |      | تعديل الاهداف (٪)                  |
| 11      | (111)    | -       | 7.7     | ١٠٠٠ | تعديل الوسائل (٪)                  |
| 1       |          |         | 77      |      | التخلي عن الوسائل (٪)              |

#### ب ـ العقائد الادائية المتعلقة بتنفيذ الهدف

- ٣٤ ـ ازالة آثار العدوان تتطلب حركة متعددة على طرق متعددة للعمل.
- ٣٥ ـ الحركة العملية لاجلاء اسرائيل من الاراضى المحتلة يجب ان تكون حركة تدرجية .
- ٣٦ ـ الحق بدون القوة ضائع . بناء قوة ردعية ذات مصداقية قد يكون بديلًا عن استعمال القوة .
  - ٣٧ ـ ليست لدينا معركة مع اي نظام عربي ، ولن نرد بالمثل على اي هجوم عربي .
  - ٣٨ ـ اذا حاولت قوى الثورة المضادة ان تستغل الصعوبات الراهنة ، فسنسحقها .

- ٣٩ ـ تجنب اللجوء الى سياسات تنطوي على المخاطرة في الصراع العربي ـ الاسرائيل .
- . ٤ يجب ان نجهز قواتنا المسلحة للحرب وننتظر حتى نحدد الوقت والمكان المناسبين .
  - ٤١ ـ تجنب العمل السابق لأوانه ولا تتصرف قبل حساب كل الاحتمالات .
    - ٤٢ ـ لا تقدم على عمل ذي طبيعة تصعيدية الا من موقع القوة .
      - 27 ـ لا تستجب لاستفزازات العدو .
- ٤٤ ـ للقوة مستويات متعددة تتراوح ما بين قوة العمل السياسي وقوة العمل العسكري .
  - ٤٥ ـ ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة .
- ٤٦ ـ يجب اللجوء الى القوة العسكرية اذا فشلت الوسائل السلمية في تحقيق الاهداف .
- 2٧ \_ عند استعمال القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل بالتنسيق مع القوة السياسية .
- ٨٤ ـ عند استعمال القوة العسكرية ، فإنها يجب ان تستعمل بشكل تـدريجي من خلال استنزاف منظم لقوة العدو .

قدمنا في تحليلنا للتصور الناصري للصراع العربي -الاسرائيلي ، ان هذا التصور كان ينطلن من المنظور التاريخي للسياسة ، معتبراً بذلك ان هذا الصراع هو عملية تدرجية اساسها بناء القاعدة التكنولوجية العربية المتكاملة ، بدون اشتراط اللجوء الى القوة العسكرية . والواقع ان احتلال سيناء وبقية الاراضي العربية لم يغير من هذا التطور تغييراً أساسياً ، فقد استمر عبد الناصر يؤكد على التندجية كمنهج رئيسي لاجبار اسرائيل على الانسحاب من تلك الاراضي ، وذلك من خلال بجموعة من الخطوات المتتالية التي تبدأ من مجرد الصمود الى الدفاع السلبي الى الدفاع السلبي الى الدفاع الايجابي ثم الانتقال الى تحرير سيناء.

والانتقال من خطوة الى الاخرى، في نظر عبد الناصر ، بجب ان يتم بعد دراسة متأنية ويشكل تدريجي ( ٢ كانون الثاني / يناير ١٩٦٨ ) . كذلك لم يتخل عبد الناصر عن استراتيجية الردع كأداة رئيسية للتعامل مع اسرائيل . وقد بنى عبد الناصر استراتيجيته على اساس تطوير قوة عسكرية مصرية ضخمة لكي نكون عنصر ضغط سياسي على اسرائيل والولايات المتحدة من اجل التوصل الى تسوية سلمية ، وذلك كله انطلاقاً من افتراض ان الغرور الاسرائيلي لن يتوقف الا اذا ادركت اسرائيل أنها ازاه قوة عسكرية فعّالة :

وإن العدو لن يتنازل عن مطالبه الا اذا فرضنا عليه هذا التنازل وارغمناه عليه . . . ان البشر لا يتركون مطمعاً امسكوا به \_حتى وإن ادركوا انه ليس حقاً لهم \_ الا اذا احسوا أن هناك وازعاً معنوياً او رادعاً مادياً يأخذ منهم ما ليس حقاً لهم . ولا ينبغي ان نتوقع من العدو الاسرائيل وازعاً معنوياً ، فلا الاخلاق لها حرمة لديه ولا القانون . واذن فالردع هو الوسيلة الوحيدة التي تحمي من المطامع . « ( ٣٠ آذار / مارس عام ١٩٦٩ ) . و علمتنا تجارب الماضي ان قوتنا وحدها هي القادرة على اقناع العــدو بعدم جــدوى محاولتــه اجبـارنــا على الاستسلام غير المشروط ، ( ۱۸ نيســاك / اجريل عام ۱۹۷۰ ) .

و لا بد ان ندوك ان العدو لن يتراجع الا اذا ارغمناه عل التراجع بالقتال . بل انه لا امل في اي حل سياسي الا اذا ادوك المدو انه في مقدورنا ارغامه عل التراجع بالقتال ، ( ٢٠ كانون الثاني / ينابر عام ١٩٦٩ ) .

ومن ثم ، فإن الحل النهائي لمشكلة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية سيأتي نتيجة التطبيق المرن للردع العسكري والضغط السياسي .

من الناحية الاجرائية ، دارت استراتيجية عبد الناصر ازاء اسرائيل حول تنشيط العمليات العسكرية المحدودة ضد اسرائيل من اجل تحريك الموقف ، ومنع تحول خطوط وقف اطلاق النار الى خطوط هدنة ، ولجعل الاحتلال الاسرائيل عملية باهظة الثمن لاسرائيل<sup>(6)</sup> .

اذا كان احتلال اسرائيل للاراضي العربية عام ١٩٦٧ لم يغير كثيراً من المنظور التاريخي التدجي الردعي الناصري للصراع العربي - الاسرائيل ، فإنه ايضاً لم يغير - إن لم يكن قد عزز - من عزوله عن تحمل مخاطرة سياسية لاستمادة الارض المحتلة ، ففي خطابه امام وفود المحامين العرب اكد في ١٠ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ ان المعركة مع اسرائيل تنطوي على مخاطر غير هينة . وفي حديثه الى مجلة التايم في ٢ ايار / مايو عام ١٩٦٩ ، وفي خطابه امام مؤتمر قمة دول المواجهة في عمراعهم مع اسرائيل عام ١٩٦٩ اكد ان العرب لا يستطيعون ان يتحملوا أي مخاطرات غير محسوبة في صواعهم مع اسرائيل ، لأنهم ببساطة لا يستطيعون ان يخسروا معركة اخرى (٢٠) . وقد تجلى رفض عبدالناصر لاتباع اي سياسات تنطوي على المخاطرة امام مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في المول / سبتمبر عام ١٩٧٠ لتسوية الحرب الاهلية الاردنية . فقد طالبت اليمن الديمقراطية وليبيا بارسال قوات الى الاردن لمساعدة الفلسطينين . بيد ان عبد الناصر رفض هذا المطلب ، واكد ان اي تدخل عسكري عربي ينطوي على خاطرة شديدة ، اذ قد تتدخل اسرائيل والولايات المتحدة :

و احنا اتعلمنا الحساب بعد سنة ١٩٦٧ اللي ورطونا اليمنيين سنة ١٩٦٢ والسوريين سنة ١٩٦٧ . وهذا اللي

<sup>(</sup>ه) من ناحية اخرى تخل عبدالناصر عن استراتيجيته القهرية ازاء النظم العربية المحافظة ، وبني بدلاً منها استراتيجية القهرية ازاء النظم العربية بالمخافظة ، وبني بدلاً العربية بمثابة خلافات العربية بمثابة خلافات المورية بمثابة خلافات المتورية بالمثال على اي انتخاد عربي لسياسته ، فأعلن في خطابه في ۲۳ قوز / يوليو عام ۱۹۹۷ المتحاف من الانتخاد ، بعد ان عبد الناصب المناسخ من الانتخاد ، بعد ان عبد الناصب المناسخة ، ولكنه اكد انه لن يرد بالمثل على هذا الانتخاد ، بعد ان عبد الناصب المناسخة عن نظم نظم القهرية ازامها . فقد استعر في الدفاع عن اعتضال المناسخين السياسين حتى بدون وجود المهامت قانونية ضدهم ، وهدد بسحن و المورة المضادة ه اذا حالمت النهاز الانتخار المناسخ المضادة الاناصر المضادة المناصر المضادة المناسخين مناسخ المناسخ  المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المن

<sup>(</sup>٢) ولذلك ، فإن اشارته في اول حديث عام له عقب العدوان في ٢٣ تموز / يوليوعام ١٩٦٧ الى ان و الشعوب ترضى على نفسها بالجمود وتقبل بالتخلف لانها لا تستطيع ان تتحرك ، ولا تقبل المخاطرة ، ، تظل اشارة استثنائية وحيدة لريكر دها عبد الناصر بعد ذلك .

جملني أمس اقول انني غير مستعد لارسال جيوش . . . لقد دخلنا الحرب سنة ١٩٦٧ علشان سوريا ، موش علشان مصر . عندنا قتل ١٩ الف جندي ، ٥٠٠ ضابط . لا نستطيع ان نقامر ونخلي اسرائيل تقوم بعملية عبور ٥<sup>٧٥</sup> .

استمراراً لاستبعاد امكانية تحمل مخاطرة سياسية ، عاد عبدالناصر الى التأكيد على اهمية التوقيت الدقيق ، والحذر الشديد في السلوك الدولي . ويندرج تحت ذلك ، عدم الدخول في مواجهة مع اسرائيل قبل ان يتوفر الاستعداد الكامل ، وعدم السماح لاسرائيل باستفزازه ، حتى ولو كان هذا الاستفزاز يتضمن ضرباً للاهداف المدنية ، ( ٢٩ نيسان / ابريـل ١٩٦٨ ، ١٠ آذار / مارس ١٩٦٨ ، ١٢ إيار / مايو ١٩٧٠ ) .

إن التغير الوحيد الذي طرأ على عقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف ، كمان مجال وظيفة القوة العسكرية . فخلافاً لعقيدته في الفترة السابقة على العدوان ، بدأ عبدالناصر يعطي للقوة العسكرية دوراً اكبر في حل مشكلة ازالة آثار العدوان . كان عبد الناصر مقتنماً أنه لا بد من حدوث مواجهة عسكرية مع اسرائيل ، لأن اسرائيل لن ترضخ للضغط الدبلوماسي وحده .

و سير الحوادث يؤكد ان المعركة سوف تحيء حتماً . لماذا؟ الاتصالات اللي بيقوم بها يارنغ لم توصلنا الى نتيجة حتى الأن ، ( ٢٩ نيسان / ابريل عام ١٩٦٨ )

بيد انه في مناسبات اخرى تحدث عبدالناصر بشكل يؤكد ان القوة العسكرية لن توظف عملياً الا اذا فشلت الحلول السياسية ، مما يوحي بأن المعركة قد لا تكون حتمية :

وعلينا واجب هو تحرير ارضنا ، فإذا لم يتيسر تحريرها بطريقة سلمية ، فلا بد لنا من أن نحارب ٥ ( ٤
 آذار / مارس عام ١٩٦٨ ) .

و لسنا دهاة حرب للحرب . اذا استطعنا ان احنا ناخذ حقنا بالعمل السياسي زي ما حصل سنة ١٩٥٧ كان بها ، واذا لم نتمكن فليس علينا الا ان نكافح في سبيل الحصول على حقنا وتحرير ارضينا ، ( ٣٣ تموز / يوليو عام ١٩٦٨ ) .

و العدو لن يتراجع الا اذا أرغمناه على التراجع بالقتال . . . لقد قبلنا قرار مجلس الامن سنة ١٩٦٧ برغم اسباس القصور فيه عن اعتقاد بأنه اذا كانت هناك وسيلة سياسية لازالة آثار العدوان ، فإن هذه الوسيلة يجب ان تأخذ حقها كاملًا ، ( ٢٠ كانون الثاني /ينايير عام ١٩٦٩ ) .

والواقع ان فهم هذا التناقض الظاهر بين التأكيد على حتمية استعمال القوة العسكرية وبين

 <sup>(</sup>٧) موسى صبري ، وثائق حرب اكتوبر ، ( القاهرة: المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥ ) ، ص١٦٩ و
 ١٨٥ .

الاستعداد لقبول الحل السياسي ، يكمن في فهم مفهوم عبدالناصر لفهوم القرة عموماً والقرة العسكرية خصوصاً . فقد اكد عبدالناصر ان استعادة الاراضي المحتلة لن يتحقق من خملال المسكرية خصوصاً . فقد اكد عبدالناصر ان استسلام ، ولكنه سيتحقق فقط من خلال المفاوضات ، لأن مثل تلك المفاوضات ستؤدي الى الاستسلام ، ولكنه سيتحقق فقط من خلال توظيف القوة . والقوة ـ في مفهوم عبد الناصر كها اوضحنا في تحليل عقائد الفترة السابقة على العدوان ـ هي متواصل يتراوح ما بين استعمال الفوة العسكرية . وما بين هذه النقيضين ؛ هناك مجموعة كاملة من الخيارات التي يشكل كل منها جانباً من جوانب القوة . الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء الله النوء النوء النه النوء الله النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء النوء ال

و الفوة درجات تبدأ من قوة العمل السياسي وتتصاعد حتى تصل الى قوة العمل العسكري . العمل السياسي استعمال نوع من انواع الفوة او درجة من درجاتها ، والعمل العسكري تصاعد بالفوة الى اعنف درجاتها ، والعمل العسكري تصاعد بالفوة الى اعنف درجاتها ، والديد ان اقول ان احدهما ليس بديلاً عن الآخر ، والخط الفاصل بينها ليس كالصراط المستقيم ، ( ٢٣ كانون الثاني / توفعبر عام ١٩٦٧ ) .

ومن ثم ، فإن التفرقة بين حل سياسي خالص او حل عسكري خالص هي ـ من وجهة نظر عبد الناصر ـ تفرقة مصطنعة ( ٢٣ تموز / يوليو ١٩٦٧ ) . فالقوة العسكرية يجب ان تستعمل جنباً الى جنب مع أساليب العمل السياسي الدولي ، من اجل تحقيق الهدف النهائي . وفي لحظة من لحظات هذه العملية المتعددة الإبعاد ، فإن القوة العسكرية يجب ان تستعمل ، بعد استنفاد الوسائل السياسية ، ومن اجل تحجيم غطرسة العدو .

شهدت عقائد عبد الناصر عن القوة العسكرية تغيراً ثانياً وهو ضرورة اخذ زمام المبادرة في اي مواجهة عسكرية قادمة مع اسرائيل (١٣ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٦٧ ) .

حدد عبد الناصر شرطين اساسيين يجب ان يتوفرا قبل اتخاذالمبادرة بشأن المعركة العسكوية توفـــر التكافؤ الجوي مع العدو ( ۲۵ حزيران / يونيو ۱۹۷۰ ) ، والتأكد الكامل من تحقيق الانتصار العسكري ( ۲۶ تموز / يوليو ۱۹۷۰ ) .

واخيراً ، فقد حدد عبد الناصر تصوراً للاستراتيجية العسكرية أسناسه استعمال القوة العسكرية أسناسه استعمال القوة العسكرية بشكل تدريجي قوامه عملية استنزاف عسكري طويلة المدى لقدرات العدو ، بحيث ينتهي هذا الاستنزاف الى المعركة الحاسمة مع العدو ( ۲۳ عوز / يوليو ۱۹۲۹ ) . كذلك فالقوات المسلحة النظامية هي المنفذ الوحيد للقوة العسكرية . فعبد الناصر لم يتق اطلاقاً في جدوى حرب المقاومة الشعبية او حرب العصابات ، وبالذات في سينا و 14 ايلول / سبتمبر ۱۹۲۸ ) . وقد كان تأييده للمقاومة الفلسطينية راجماً بالاساس الى انها مصدر ازعاج للعدو واستنزاف لقدراته ، وليس لاعتقاده بقدرتها على استعادة الارض المحتلة .

جدول رقم (۲ - ۰) التوزيع التكراري لعقائد عبدالناصر المتعلقة بتنفيذ الاهداف ، للسنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۷۰

|         |         |         |         | T      | السنة                                |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------------|
| المجموع | 197.    | 1979    | 1974    | 1977   | العقيدة                              |
| 71      | ١٤      | 11      | 119     | ٧      | ٢ _ المنهج :                         |
| ٤٤      | (11)°V  | (4)     | (41) 11 | (٨٦)   | التمهيد اولًا (٪)                    |
| ۱۲      | ٧       | (4) 14  | (1.) 18 | ĺ      | التدرج (٪)                           |
| ££      | ۲۵ (۲۳) | (20) ٧٣ | ٤٥      | ١٤     | التعبئة الشاملة (٪)                  |
| ٣٤      | 11      | ٧       | 117     | ٣      | ٣ ـ الاستراتيجية السياسية            |
| ٣       |         | ١٤      |         |        | استرائيجية غير عقابية(٪)             |
| ٦       | ٩       |         | ٨       |        | استراتيجية توفيقية (٪)               |
| ٧٦      | (41)    | (A1)    | (٣٩) ٥٩ | (۱۰۰)  | استراتيجية ردعية (٪)                 |
| 10      |         |         | (٨) ٣٨  |        | استراتيجية عدوانية (٪)               |
| 17      | ٨       | ٣       | ١       | ٤      | ٤ _ المخاطرة السياسية :              |
| ١٨      |         | İ       |         | ۰۰     | المخاطرة ضرورية (٪)                  |
| ۱۸      |         |         |         | (01)   | المخاطرة ممكنة(//)                   |
| 3.5     | (1)     | (111)   | (111)   |        | المخاطرة مستبعدة (٪)                 |
| 11      | ١٠      | ۳       | ١ ١     |        | ب ـ ضبط المخاطرة السياسية :          |
| ۲۱ ا    | ٣٠      |         |         |        | الحد من الأهداف (٪)                  |
| ۲۰      | ٧٠٠     | 77      | İ       |        | الحد من الوسائل (٪)                  |
| ١٤      |         | (77)    | (۱۰۰)   |        | حساب الوسائل (٪)                     |
| ٣٥      | (01)    |         |         |        | حساب وسائل العدو (٪)                 |
| ٧       | ١       | ١       | ٣       | ۲      | ٥ _ التوقيت السياسي:                 |
| ۸٦      | ١       | (111)   | (٦٧)    | (1)    | أساسي (٪)                            |
| 11      |         |         | (٣٣)    |        | مستحب (٪)                            |
| ۲۱      | ٦       | ٣       | ٦       | ٦      | ٦ ـ السلوك السياسي :                 |
| ١ ٩     | (٣٣)    |         | }       |        | تصرف بسرعة (٪)                       |
| 77      | (0.)    | (٦٧)    |         | (٣٣)   | تأخير السلوك التصعيدي(٪)             |
| 79      |         | (٣٣)    | (٣٣)    | (0.)   | تجنب السلوك السابق لأوانه (٪)        |
| 19      |         |         | (01)    | (۱۷)   | لا تستجب لاستفزاز العدو(٪)           |
| ١٠.     | ۱۷      |         | (17)    | `      | لا تتصرف قبل تقدير الموقف(٪)         |
| ٤٨      | Y£      | 11      | 4       | ŧ.     | ٧ ـ وظيفة القوة العسكرية:            |
| ١٥      | ۲۱      |         |         | (Ya)a. | ب تربيد استعمال القوة (//)           |
| 41      | (٣٣) ٤٢ | (٣٦)    | (۲۲)    | (40)   | بعب المستدن المورز) القوة حل اخير(٪) |

تابع جدول رقم (٦ ـ ٥ )

| المجموع | 144.   | 1979    | 1974    | 1477          | السنة                                       |
|---------|--------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| 44      | (۱۷)   | (00)    | (٣٣)    | (۲۵)          | القوة هي الحل الوحيد(٪)                     |
| 17      | (17)   | (4)     | (TT) £0 |               | القوة احدى الأدوات(٪)                       |
| ٤       | (4)    |         |         |               | القوة افضل من الاستسلام (٪)                 |
| ٩       | ١ ، ا  | ٣       | ١       | ٤             | أ استعمال القوة العسكرية (أ):               |
| **      | (1)    |         |         | (Yo)          | على نطاق واسع (٪)                           |
| 11      | 1      | (٣٣)    | 1       |               | تدریجیاً (٪)                                |
| ٦٧      |        | (٣٣) ١٧ | (۱۰۰)   | (¥ <b>₽</b> ) | بالاشتراك مع وسائل اخرى(٪)                  |
| 17      |        | 1       | ١       | ۰             | ب ـ استعمال القوة العسكرية <sup>(ب)</sup> : |
| 40      | 1      |         |         | (1.)          | لا تشن الضربة الاولى (٪)                    |
| **      | (٤٠)   | (۱۰۰)   | İ       | (۲۰)          | بادر بالضربة الاولى (٪)                     |
| ٨       |        |         | Ì       | (۲۰)          | التراجع افضل من الحصار (٪)                  |
| ٣٤      | (1) 11 |         | (111)   |               | التفوق العسكري ضروري (٪)                    |
| ٨       | ١.     |         | ۰       | ۲             | ج ـ مفهوم القوة                             |
| ۸۷      | ١٠٠٠   |         | ٨٠      | 0             | متعدد الابعاد (٪)                           |
| ۱۳      | ]      |         | ٧٠.     | ·             | قوة عسكرية فقط (٪)                          |

### ثالثاً: تقويم عام للنسق العقيدي الناصري

إن جوهر المفهوم الناصري للسياسة هو في النظر الى الصراع كظاهرة دائمة وحتمية في الحياسية . فقد اعتقد عبدالناصر أن البشر قد خلقوا ومعهم خصائص عدوانية معينة هي مصدر الصراع بين الاشخاص . كذلك ، فقد خلق البشر وهم احرار ومتساوون . بيبد أن ظهور النظام الطبقي \_ متمثلاً في عدم التكافؤ بين الطبقات والاستغلال الطبقي \_ قد انهى ان ظهور النظام الطبقي . وقد نظر عبد الناصر الى المناواة الطبيعية ، واحل محلها نظاماً من الصراع الطبقي . وقد نظر عبد الناصر الى الناطم الما الطبقي ، وهو بطبيعته نظام صراعي ، ونظام إنفي توافقي بالاساس ، ولكنه ايضاً النظام الطبقي ، وهو بطبيعته نظام صراعي ، ونظام إنفي توافقي بالاساس ، ولكنه ايضاً والقضاء على اشتكال اللاتكافؤ الطبقي باعتباره على الاحتماعي ينطوي على بعض التناقضات . بالاضافة الى ذلك ، نظر عبد الناصر الى التوازن الاجتماعي الاجتماعي الرأسي . اما الصراع على المستوى الانقي ، فإنه يمكن حلم عن طريق الاتصال والتفاهم والتوفيق بين المصالح الاجتماعية لفئات الشعب العامل . كذلك ، فإنه برغم نظرته الواقعية الى الصراع المواقعية لفئات الشعب العامل . كذلك ، فإنه برغم نظرته الواقعية الى الصراع المواقعية لفئات الشعب العامل . كذلك ، فإنه برغم نظرته الواقعية الى الصراع المواقعية لفئات الشعب العامل . كذلك ، فإنه برغم نظرته الواقعية الى الصراع الوجتماعي ، وخلاناً للمقولات المارضيق نظاق . ومن ثم ، فالصراع المواقعية على المحتماعي نظاهرة غير صحية يجب تفاديها وحصوها في اضيق نظاق . ومن ثم ، فالصراع الاجتماعي شار لا بد منه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . واخيراً ، فقد كان عبد الناصر الاجتماعي شر لا بد منه ، وليس اداة للتغير الاجتماعي . واخيراً ، فقد كان عبد الناصر

ينظر الى الصراعين الاجتماعي والاقليمي ( اي الصراعات التي يعد عبدالناصر طرفاً مباشراً فيها ) على انها صراعان صفريان \_ اي انه ليس هنـاك احتمال للحلول الـوسط فيها\_ امـا الصراع العالمي فهو أساساً مباراة لاصفرية بحكم توازن الرعب النوري .

وعلى المستوى العالمي ، فإن الخصائص الاساسية للنظام العالمي تدور حبول الصراع ، وعدم الاستقرار ، وافتقاد نقطة للتوازن . وتنبع هذه الخصائص أساساً من سياسة القبوة ، وسياسة الاستعمار الجديد ، والتناقض بين حركات التحرر الوطني وتلك السياسات ، والهوة المتزايدة بين الدول النامية والدول المتقدمة . وفي هذا الاطار قدم عبد الناصر مجموعة من الادوات لحل الصراع العالمي تدور حول التفاوض والاتصال الدولي ، نزع السلاح ، تصفية الاستعمار ، وتضييق الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة .

كان عبد الناصر على يقين دائم بأن اهدافه الاساسية ستتحقق في المدى الطويل ، لأنها ببساطة الاهداف الصحيحة . فالسياسات المحددة قبد تنجع وقبد تفشل ، ولكن الأثر التراكمي النهائي هو بالتأكيد أثر انجابي . فقيد كان عبد الناصر يبرى ان الوقت يعمل لصالحه ، وان نمو الموارد البشرية العربية سيحسم المعارك السياسية والاقتصادية لصالح العرب في النهاية ،

بالاضافة الى ذلك ، فقد تضمن الجانب الفلسفي من النسق العقيدي الناصري نظريتين هامتين : النظرية الاولى تدور حول امكانية التنبؤ في السياسة والتاريخ . وقوام هذه النظرية ان التاريخ هو بالاساس عملية حتمية ـ دائرية ـ تقدمية . ويقصد بذلك ان التاريخ ينطوي على مجموعة من الأغاط والقوانين الاساسية التي تنبع من مجموعة من الظروف الموسوعية؛ والتي تتكرر بشكل ينطوي على نوع من الارتفاء نحو اشكال اكثر تقدمية من التنظيم الاجتماعي والسياسي . وانطلاقاً من تلك النظرية ، استطاع عبدالناصر ان يتنبأ بالانتصار النهائي للعرب في الصراع العربي - الاسرائيلي ، وبنانيار النظم الرجعية في الوطن العربي . اما النظرية الثانية ، فإنها تتعلق بدور القائد السياسي في ضبط العملية الاجتماعية التاريخية . قوام هذه النظرية ان الدور الرئيسي للقائد السياسي يقتصر على استجلاء المسار والاجتماعية الطبيعي للاحداث التاريخية . بيد ان القائد السياسي يستطيع ان يؤثر في الاحداث السياسية والاجتماعية والاجتماعية والرئيسية في هذا المجتمع . كذلك يستطيع القائد السياسي ان يلعب دوراً في التثقيف السياسي للجماهير وفي تجميم مصالحها .

من ناحية اخرى ، فإن جوهر الجانب الادائي من النسق العقيدي الناصري يكمن في طبيعة اهدافه ، وتعظيم الاهداف مع الحذر عند تطبيق تلك الاهداف. وفي هذا الجانب كان عبدالناصر ملتزماً باهداف محددة هي التنمية الاقتصادية ، وتوحيد العرب وخلق شخصية عربية دولية متكاملة ، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني . وقد حاول منذ سنواته الاولى في السلطة ان يخلق جواً من الهدوء في العلاقات العربية ـ الاسرائيلية يمكن من خلاله انجاز نوع من التسوية السلمية . ولم يغير التواطؤ الاسرائيلي مع بريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٦ من هذا التوجه الرئيسي . فقد حرص عبدالناصر دائماً على تسوية الصراع العربي ـ الاسرائيلي من خلال قنوات الشرعية الدولية . وفي الوقت نفسه ، فإنه نظر الى الصراع من خلال مفهومه التاريخي للسياسة . فقد اعتقد ان الصلف الاسرائيلي هو نتيجة للتفكك والضعف العربيين . ومن ثم ، فإن اسرائيل متضطر الى قبول التسوية من خلال البناء التدريجي للقوة العربية المتكاملة . وقد كان عبد الناصر مدركاً الى ان هذه العملية قد لا تتم في جيله ، ولكنها بالقطع متحدث في الامد الطويل انطلاقاً من الطبيعة الحتمية ـ الدائرية ـ التقديمة للتاريخ ، وطبيعة التوازن السكاني بين العرب واسرائيل . ومن ثم ، فإنه كان يعتقد ان التنفيذ الاجرائي للهدف قد لا يكون احدى المسؤوليات الاساسية لجيله .

في الواقع ان تحليانا السابق للنسق العقيدي الناصري ، كها جاء في الوثائق الناصرية ، ينفق الى حد كبير مع التحليلات الاساسية للفكر الناصري كها جاءت في العديد من الدواسات الاخرى عن عبدالناصر . ولكنه في الوقت نفسه يختلف بصفة أساسية عن بعض التحليلات الاخرى ، ومنها تلك التحليلات التي تشير الى ان عبدالناصر كان يهدف الى تدمير اسرائيل . وفي هذا الصدد منشير الى ثلاث دواسات محددة ، ومنحاول ان نوضح دقة المؤلات التي انتهت اليها تلك الدواسات في ضوء تحليلنا للنظام العقيدي الناصري ، وهذه الدواسات هي دواسات والتر لاكير ، وعليم راجا ، ويوشفاط هاركابي . ففي كتيب صغير بعنوان مصر عبد الناصر يقول لاكير :

و الهذف الحالى للسياسة المصرية ، فيا يتعلق باسرائيل هو بوضوح، و ميوضع ، شرق - اوسطية . هذه المفيقة تستر ببراعة في المقابلات الصحفية للكولونيل عبدالناصر مع الصحفيين الاجانب ، والتي يحرص فيها على التأكيد بأنه يمكن لاسرائيل ان تحصل على السلام اذا قدمت تنازلات اقليمية غير محددة . اما في متاقشاتهم الحاصة ، فإن قادة المجموعة العسكرية يؤكدون بوضوح انهم ينظرون الى تلك التنازلات باعتبارها الحظوة الأولى نحو الشعمير الكامل لاسرائيل. فهي اذن عملية على مرحلتين على غرار العملية الهتارية لشدمير تشيكوسلوناكيا ه(^^).

كذلك فغي رسالته لنيل درجة الماجستير المقدمة الى جامعة شيكماغو عام ١٩٥٩ والتي تقع في احدى وثلاثين صفحة ، انتهى عليم راجا الى ان الهدف الرئيسي لعبد الناصر كان تدمير اسرائيل : ورغبه بيساطة هي القاء اسرائيل في البحر ، وازالة دولة من العالم العربي برى أتها عميلة للاستعمار . وهو يرى ان اعلان بلغور وكل التصرفات التالية التي اسهمت في انشاء اسرائيل ( كقرار التقسيم سنة ١٩٤٧) ، هي امثلة للخدع الاستعمارية التي تستعمل ازاء الشعوب الضعيفة والمقسمة ( كالعرب ) . وانطلاقاً من هذا الفهوم الجامد ، فإن المنهج المفضل لهبد الناصر هو تدمير اسرائيل ، (^) .

Walter Laqueur, Nasser's Egypt (London: Weidenfeld and Nicolson, 1956), p. 23. (A)

Ellim Raga, «An Analysis of Nasser's Policy toward Israel,» (M. A. thesis, University of Chicago, (1959), pp. 7-8.

اما هاركاي ، فإنه في كتابه الاتجاهات العربية ازاء اسرائيل ، ينتهي الى ان هدف عبدالناصر الرئيسي هدو ما يسميه Politicide اي ، ازالة الحيطا الكامن في وجود اسرائيل ، (۱۰ ) . ويعترف هاركايي انه في مناقشاته الخاصة مع الاجانب ، كان عبد الناصر يعترف ان اسرائيل حقيقة واقعية ، وإن حل الصراع يجب ان يترك للاجيال القادمة (۱۱ ) . بيد ان هاركايي يصف هذه النصحة الاسلامية لدى عبدالناصر بأنها بجرد محاولة للتأثير على ضيوفه الاجانب ، وأن الاقوال المعلنة لعبدالناصر تعبر فعلاً عن حقيقة اهدافه ازاء اسرائيل .

تتفق التحليلات الثلاثة السالفة على ان الهدف الرئيسي لعبدالناصر في مجال الصراع المورع بدون المدون الموري .. الاسرائيلي كان هو تدمير اسرائيل ، وان عبد الناصر كان يعبر عن هدفه ازاء اسرائيل بشكل نحتف طبقاً لنوعية المستمعين . فبينا يرى لاكير ان عبدالناصر كان يعبر عن اهدافه الحقيقية في احاديثه مع الاجانب ، فإن هاركابي يرى بأنه لا يجب اخذ اهدافه المعبر عن اهدافه المصحفيين الاجانب بعجدية ، فالاقوال العلنية العدوانية لعبد الناصر ، هي المعبر عن اهدافه الحقيقية .

إذا تأملنا هذه التحليلات ، فإننا نجد أنها تفتقر الى التوثيق العلمي السليم ، ولا تلتزم بقواعد التحليل العلمي المعروفة . فوالتر لاكير مثلاً لا يحدد من هم الاجانب الذين اكمد لهم عبدالناصر سراً أنه يعتزم تطبيق خطة على مرحلتين لتدمير اسرائيل . بل ان لدينا وثيقة غريبة هامة تثبت عكس ما يقوله لاكير ، وهي مذكرات ليستر بيرسون رئيس وزراء كندا السابق . ففي تشرين الثاني / نوفمبر عام 1900 قابل بيرسون ـ بصفته وزيراً لخارجية دولته ـ جمال عبد الناصر في القاهرة . ويروي بيرسون ان عبد الناصر قد عبر له في هذه المقابلة الخاصة عن استعداده للاعتراف بوجود اسرائيل اذا تم حل مشكلتي اللاجئين الفلسطينين والحدود (١١٠) .

وكذلك ، فالدليل الوحيد الذي يقدمه عليم راجا على ان عبد الناصر كان يهدف الى تدمير اسرائيل هـ و العبارة التي وردت في كتـاب فلسفة الشورة ، والتي تنص على ان اسـرائيل عميل للاستعمار . من هذه العبارة وحدها يقفز راجا الى استنتاج مؤداه ان عبـد الناصـر كان يريد القـاء اسرائيـل في البحر ، وهي جملة لم يقلهـا عبدالنـاصـر اطلاقـــاً ١٦٠٠ . كذلـك ، فإن

Y [ehoshafat] Harkabi, Arab Attitudes to Israel (Jerusalem: Israel Universities Press, 1972), p. (1).

<sup>(</sup>۱۱) المصدر نفسه ، ص ۳۸۹ .

Lester Pearson, Mike, the Memoires of the Right Honorable Lester Pearson (Toronto: (11)
Toronto University Press, 1972), pp. 221-222.

هاركابي يصر على تفسير كل جملة تفوه بها عبدالناصر عن اسرائيل على انها تعني تـدمـير السرائيل. فإذ هاركابي السرائيل. فإذ هاركابي يفهم هـذا الهدف على انه يعني « السلام بدون اسرائيل » ، كأن تحقيق العـدل يعني ا (الـة اسرائيل في مفهـوم هاركابي (١٤٠) . كذلك اذا تحدث عبدالناصر عن تطبيق قـراوات الامم المتحدة المتعلقة بفلسطين ، فإن هاركابي يفسر هذا الحديث على انه ، قد ينضمن ان حق اسرائيل في الوجود لم يعد قائم (١٩٠٧) . واذا تناول عبدالناصر موضوع ازالة آثـار عدوان عـام ١٩٦٧ ، فإن ذلك يعني بالنسبة لهاركابي و المحق الاحوم وموضوع ازالة آثـار عدوان عـام ١٩٦٧ ، فإن

البريطاني السابق بتلك القصة ، وكتب على الرذلك مقالاً اعلن فيه عن استعداده لدفع خمسة آلاف جنبه استرليني لاي شخص يستطيع نسبة شعار القاء اليهود في البحر الى اي مسؤ ول عربي . وقد خسر احد الصحفيين الاسرائيلين قضية رفعها ضد ماهيو يطالبه فيها بالمبلغ لعجزه عن اثبات نسب الشعار ، انظر : محمد حسين هيكل ، حديث المبادرة ( بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ١٩٥٠ ) ، ص ٨٤ . ٥٥ .

Harkabi, Arab Attitudes to Israel, p. 106.

(١٥) المصدر نفسه ، ص ٢٠ ـ ٢١ .

(١٦) المصدر نفسه ، ص ١٣ . أكثر من ذلك ، فإن هاركابي يذكر ان عبد الناصر كان متفهاً للجرائم النازية ضد اليهود وانه كان يبررها ، ويسوق على ذلك الفقرة التالية من خطاب لعبد الناصر في ٨ آذار / مارس عام ١٩٦٥ : ه بيقولوا ان اليهود في الحرب العالمية الثانية قاسوا من المانيا ، طيب اليهود بس اللي قاسوا في المانيا ؟ اليوجوسلاف قاسوا من المانيا ، والفرنسيين قاسوا من المانيا ،، ، ولنتأمل الفقرة كاملة كها جاءت في : جمال عبد الناصر ، مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ، هج ( القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.])، ج · : يوليو ١٩٦٤ ـ يونيو ١٩٦٦ ، ص ٢١١ : « اسرائيل في العشر سنين اللي فاتت اخذت من المانيا الغربية ٣٧٠٠ مليون دولار . يعني في اليوم اكثر من مليون دولار معونة ، بقشيش لاسرائيل . ليه المانيا بتدي اسرائيل من دون الدنيا كلها هذه الاموال؟ بيقولوا ان اليهود في الحرب العالمية الثانية قاسوا في المانيا . طيب اليهود بس اللي قاسوا في الممانيا ؟ اليوجوسلاف قاسوا من المانيا، والفرنسيين قاسوا من المانيا . اذن فيه محاولات وفيه ضغط لتقوية أسرائيل اقتصادياً ، . من الواضح اذن ان عبد الناصر في هذه الفقرة لم يكن يبرر الجرائم النازية ضد اليهود ، ولكنه كان ينتقد السياسة الالمانية ازاء القضية الفلسطينية والتي تقوم على مد اسرائيل بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية ، وكان يشير الى قصر تلك المساعدات على اسرائيل دون غيرها من الشعوب التي قاست من النازية دليلًا على سوء نية الحكومة الالمانية . ولنتأمل ايضاً الفقرة التالية التي يقتبسها هاركابي من خطاب لعبد الناصر في ٨ شباط / فبراير عام ١٩٦٠ ويستعملها دليلا على ان عبد الناصر كان يرفض اي تسوية سلمية مع اسرائيل : و التسوية لن تكون نهاية طريق العدوان ، بل ستكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن بمتد من النيل الى الفرات . . فلنقرأ جيداً الفقرة كها جاءت في : جمال عبد النـاصر ، وثـائق عبد النـاصر : خطب ، احاديث ، تصـريحات ، ٣ج ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ، ١٩٧٣ ) ، ج ٣ ، ص ١ - ٢ : و نحن نعلم أن اسرائيل تحاول الأن ان تجد تسوية. ولكن التسوية التي تريدها اسرائيل هي على حساب حقوق عرب فلسطين . ثم ان هذه التسوية ، ونحن والثقون من ذلك بل ان اسرائيل لا تخفيه ، لن تكون نهاية طريق العدوان ، بل ستكون بداية لخطوات عدوانية جديدة لتحقيق حلم اسرائيل المجنون في وطن يمتد من النيل الى الفرات ، . وأضاف عبد الناصر : ه هناك الطريق الثالث ( بين طريق الحرب وطريق الاستسلام ) . وهو الطريق الى المنطق والحق وطبيعة الاشباء ، وذلك هو طريق ميثاق الامم المتحدة وقراراتها . ذلك هو الطريق الواحد المفتوح ، . ومن ثم ، فإن عبد الناصر لم يرفض اي شكل من اشكال النسوية مع اسرائيل ، ولكنه رفض فقط التسوية التي تقوم على الاعتراف بضياع الحقوق الفلسطينية ، كما اقترح تسوية تقوم على اساس تنفيذ قرارات الامم المتحدة .

ويذهب هاركابي الى ابعد من ذلك اذ ينسب الى عبدالناصر اقوالاً وعقائد لم تصدر عنه على الاطلاق . وسنحاول ان نعطي بعض الامثلة على ذلك . فهـاركـابي مشلاً يقتبس من خطاب عبدالناصر في الامم التحدة في ۲۷ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦٠ الفقرة التالية: (١٧)

د الحل الوحيد في فلسطين ، كيا هو الحل في الكونفو ان تعود الامور الى سيرتها الاولى ! وان نرجع الى
 التقطة التى بدأ الحلطأ عندها ، اي الغاه وجود اسرائيل n

إذا راجعنا اصل الفقرة في وثائق عبد الناصر باللغة العربية ، المجلد الثالث (ص ٢٣٦) وإلى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة ، فإننا لا نجد اي اشارة الى ٢٣٦) وإلى السجل الرسمي لوثائق الجمعية العامة للامم المتحدة ، فإننا لا نجد اي اشارة الى الكلمات الاربعة الاخيرة ، والتي اضافها هاركابي من نخيلته . كذلك يسوق هاركابي ، كدليل على ان كراهية عبد 11 ايار / مايو عام 1979 مؤداها انه اعتاد على ان يقرأ الانجيل ليفهم سلوك اسرائيل (١٠٠٠) . وقد رجعنا الى نص الحديث الصحفي لعبدالناصر مع مجلة التايم كما هو منشور في مجلة التايم عالم 1970 مؤداها التي الشراء الذي نشرته جريدة الاهسرام (ص 1914 م 196) فلم نجد اي اشارة الى الجملة التي اقتبسها هاركابي . والكمس بالعكس ، فإن عبد الناصر ، في هذا الحديث الصحفي بالذات ، اشار الى استعداده لقبول وجود اسرائيل اذا كان هناك حل انساني لمشكلة الشرق الاوسط .

ولا يتوقف هاركابي عند هذا الحد ، بل انه يصل الى حد اختراع وثاثق ناصرية من عندية . فيلوكابي يؤكد ان عبد الناصر كان معادياً للسامية ، ويدلل على ذلك بعبارة و الاساليب التجارية لكوهين، التي قالها عبد الناصر في خطاب في ٧ ايار / مايو عام ١٩٦٩ . والحساب التجارية كوهين، فإن هاركابي لا يذكر مصدر هذا الخطاب ، ولم ينتبه الى ان الوثائق الناصرية لا تتضمن اي وثيقة تحمل هذا التاريخ . وبعكس ما يقوله هاركابي ، فإن عبدالناصر في خطابه في عبد المحمل في أول ايار/ مايو عام ١٩٦٩ تحدث عن التعايش التاريخي بين المسلمين والمهد في فلسطن ١٩٠٥ .

وإذا حاولنا أن نقوم ادعاءات لاكبر وراجا وهاركابي في ضوء النتائج الاحصائية التي توصلنا اليها من خلال تحليل المضمون ، فإننا يمكن أن نستنج بسهولة البعد الواحدي للتحليلات التي قدمها الدارسون الثلاثة . اذا تأملنا الجدول رقم (٦-٣) ، واللذي يوضيح طبيعة اهداف عبد الناصر ازاء الاعداء المختلفين ، فإننا نجد أن العبارات التي تتضمن تعبيراً عن الرغبة في التخلص من اسرائيل كانت تمثل ٢ بالمائة فقط من كل العبارات التي تتضمن اهدافاً ازاء اسرائيل ، وان ٩ ه بالمائة من العبارات كانت تشير الى الرغبة في استعادة حقوق شعب فلسطين . اكثر من ذلك ، فإن نسبة العبارات التي تتضمن تعبيراً عن الرغبة في

Harkabi, Arab Attitudes to Israel, p.4. (1Y)

<sup>(</sup>۱۸) المصدر نفسه ، ص ۲۰۴ .

<sup>(</sup>١٩) عبد الناصر ، وثائق عبد الناصر : خطب ، احاديث ، تصريحات ، ج٢ ، ص ١٤٢ .

التخلص من اسرائيل هي اقىل نسبة من نسب العبارات التي تتضمن رغبته في التخلص من كل الاعداء الآخرين . فالنسبة المشاجة تصل الى ٤٩ بالمائة ، ٨٤ بالمائة ، ٣٠ بالمائة ، ٣٠ بالمائة بالنسبة للرجعية العربية ، والقوى المعادية في الداخل ، والقوى الغربية الاستعمارية على التوالى .

جدول رقم (٦-٦) تبویب لاهداف عبدالناصر ازاء مختلف الاعداء

| المجموع | استعادة<br>الحقوق | سلامي | توفيقي | دفاعي | عدواني | تدميري | المدو المسدف     |
|---------|-------------------|-------|--------|-------|--------|--------|------------------|
| ۳۰۳     | 179               | 71    | *1     | ٥٤    | ۲      | *1     | اسرائيل          |
| ۸٦      | ٨                 | v '   | 71     | ٧     | ١      | ٤٢     | الرجعية العربية  |
| ۱۰۸     | 1.4               | ٣٥    | 79     | Y £   | ١      | ٤١     | الاستعمار الغربي |
| ۲       | i '               |       | ۲      |       |        |        | الشرق            |
| ٥٧      |                   |       | ١      | ٤     | ٤      | £٨     | اعداء داخليون    |
| 7.7     | 7.0               | 71"   | ۸۹     | ۸۹    | ^      | 104    | المجموع          |

كذلك ، فإن قول لاكير وهاركاي أن عبد الناصر اعتاد أن يعبر عن اهداف مختلفة اسام الاختيار العلمي . فقد رأينا من اختيارات الانفاط المختلفة من المستمعين ، لا يصمد امام الاختيار العلمي . فقد رأينا من اختيارات الصدق الواردة في الفصل الثالث ان عقائد عبدالناصر لم تتغير بتغير المستمعين . فإذا قصرنا بالتحليل على اهداف عبدالناصر أبيان انضل ايضاً الى التتيجة نفسها . ويوضح الجدول رقم ( ٦ - ٧ ) تبوياً لاهداف عبدالناصر ازاء اسرائيل كما عبر عنها امام الاشكال المختلفة للمستمعين ، وطبقاً لوسيلة الاتصال ، ومنها يتضح ثبات التعبير عن الاهداف . .

جدول رقم ( ٦ - ٧ )

#### تبويب لاهداف عبد الناصر ازاء اسرائيل طبقاً للجمهور ووسيلة الاتصال



اذا كان ذلك كذلك، في هو مصدر الانطباع السائد لدى الكثيرين ، وبالذات في الدوائر الغربية ، بأن عبدالناصر كان قائداً متشدداً متطوفاً ؟ لقد أشرنا في الصفحات السائفة الى ميل العربية ، بأن عبدالناصر كان قائداً متشدداً متطوفاً ؟ لقد أشرنا في الصفحات السائفة الى ميل بعض الدارمين له الاسباب عقائدية - الى تفسير اقوال عبدالناصر من خلال عملية ، التفكير نفسيف سبباً رئيسياً يكمن في طبيعة النظام المقيدي الناصري ذاته اسهم في خلق هذا الانطباع وهو عدم فهم العلاقة الاساسية بين تعظيم الاهداف وثباتها وبين الحذر في تطبيق الاهداف في النظام المقيدي الناصري . فعبدالناصر كان يرى انه ليس من الضروري الاقتراب من عملية اختيار المداف من خلال حساب الاحتمالات « المباشرة » للنجاح والفشل . فعلى القائد السياسي ان يختار اهدافاً قصوى ، حتى ولو كان من الصعب صياغة استراتيجية اجرائية لتنفيذ تلك الاهداف او كانت النجاح في المستقبل القريب غير مضمونة .

بعبارة اخرى ، على القائد السياسي ان بختاراهدافه السياسية ، لا في ضوء الامكانات والحقائق الراهنة ، وإنما في ضوء التيارات التاريخية والامكانات الكامنة . كذلك ، فبمجرد ان عدد القائد السياسي اهدافه السياسية القصوى ، فإنه يجب الا يعدل او يغير فيها او يتخلى عنها تحت اي ظرف من الظروف ، ويصر على تطبيقها . ومن هنا ، كان اصرار عبدالناصر على التنفيذ الكامل لكل قرارت الاسم المتحدة المتعلقة بفلسطين ، وكان رفضه لمطلب اسرائيل في التفاوض بدون التزام مسبق بتنفيذ تلك القرارات .

بيد ان عبدالناصر لم يكن مغامراً. فاختياره لاهداف سياسية قصوى ، واصراره على تنفيذها لم يعن حتماً اختياره لاستراتيجية تعظيمية عائلة ، او ادوات ثابتة في العمل السياسي . فقد وضع عبدالناصر حدوداً وقيوداً عديدة على تنفيذ الاستراتيجية السياسية لكي يتأكد كلياً من استبعاد المخاطر الناشئة عن الننفيذ الفوري للاهداف القصوى . اول هذه القيود هو خطر تحمل مسؤ وليات و مباشرة ، تتعلى الامكانات الراهنة . ومن ثم ، فإنه عند تطبيق الحلف بطريقة عملية يجب ان يتأكد القائد السياسي من انه يطبق الاهداف و الممكنة موضوعياً » في ضوم ميزان القوى العالمي والاتناقضات المحلية . فقد اكد عبد الناصر كثيراً ان المشكلة الرئيسية في الصراع العربي - الاسرائيل ليست اسرائيل وحدها ، ولكنها القوى العالمية الاخرى المؤيلة لاسرائيل . كيا حذر من الخطاق في حساب طبيعة ميزان القوى الراهن بين العرب واسرائيل . كيا حذر من الخطاق السياسية كانت احدى الادوات المستعملة لوضع قيود على تنفيذ كذلك فإن عقيدة تفادي المخاطرة السياسية كانت احدى الادوات المستعملة لوضع قيود على تنفيذ الخصى . فقد اعتقد عبدالناصر ان القضايا المثارة في الصراع العربي - الاسرائيلي هي من الحظورة والحساسية بمكان بما لا يفسح اي بمال لاتباع سياسات مغامرة . ومن ثم، فإن تحري . المخاطرة الستحملة لوضع قيود على تنفيذ فلسطين ، وان كان هدفا مركزياً ، يجب ان يؤجل طالما ان احتمالات النجاح ليست مضمونة فلسطين ، وان كان هدفا مركزياً ، يجب ان يؤجل طالما ان احتمالات النجاح ليست مضمونة الخسطة .

من ناحية ثالثة ، وضع عبد الناصر قيداً على استعمال القوة العسكرية . ذلك ان استعمال القوة العسكرية . ذلك ان استعمال القوة العسكرية ينظوي على خطورة عدم القدرة على احتواء الصراع المسلح بعد ان يبدأ . ومن ثم ، لم يتصور عبدالناصر استعمال القوة العسكرية لتنفيذ الهدف السياسي ، وقصر استعمالها على

الوظيفة الردعية فقط .والواقع ان هذه القيود الاساسية كانت مرتبطة بمنظوره التاريخي للسياسة يصفة عامة ، وللصراع العربي ـ الاسرائيلي بصفة خاصة . فقد تصور عبدالناصر الصراع العربي ـ الاسرائيلي كعملية تاريخية ، طويلة ومتعددة المراحل . والفائز في هذا الصراعلن يتحدد على ارض المعركة ولكنه يتحدد من خلال عملية المنافسة العربية \_ الاسرائيلية على بناء القاعدة الاجتماعية \_ الاقتصادية . فإذا استطاع العرب ان يتفوقوا على اسرائيل في هذه المنافسة ، فإنهم سيستطيعون أن يحدثوا تغيراً كيفياً في توزّيع القوى الاقليمي ، مما يجبر اسرائيـل على التسليم بحقـوق الشعب الفلسطيني . وقدانعكست هذه الرؤية التاريخية في اصرار عبدالناصر على تنفيذ الهدف من خلال جدول اولويات . فتنفيذ الهدف العربي في استعادة حقزق الشعب الفلسطيني يجب ان ينتظر حتى يتم تصفية النفوذ الاستعماري والقوى الرجعية في الوطن العربي ، وحتى يتم بناء قاعدة اقتصادية عربية واحدة ، وحتى يتم تحقيق التكامل العربي . هذه العملية ، في تصور عبدالنـاصر ، هي بطبيعتها عملية طويلة وبطيئة وتدرجية ، ولكنها ستنتهى حتم بحكم الامكانات البشرية العربية الى التفوق على اسرائيل واستعادة الحقوق دون معركة عسكرية . ومن ثم ، فقد كان عبد الناصر واضحاً أنه لا يمتلك خطة اجرائية لتحرير فلسطين او لاستعمال القوة العسكرية . فتحرير فلسطين يجب ان يترك للتطور التاريخي التدرجي . وفي الوقت نفسه ، فإنه يجب على العرب أن يتبعموا استراتيجية اجرائية ردعية لمنع المزيد من التوسع الاسرائيلي . فالدفاع الناجح - في نظر عبدالناصر \_ مرادف كلياً للنصر العسكري(٢٠) .

والواقع ان عدم الوعي بهذه القيود الاساسية في النظام العقيدي الناصري ، وعدم القدرة على هم العلاقة بين اختيار الهدف وتنفيذ الهدف عند عبدالناصر قد يكون مسؤ ولا الى حد كبير عن بعض الناتج غير الدقيقة التي توصل اليها بعض الباحثين . ومرة اخرى نعود الى هاركابي في كتابه الاستر اتيجيات العربية والردود الاسر اليلية (۱۱۲) . فهاركابي يؤ كد ان استراتيجية عبدالناصر كانت تتحصل في عو اسرائيل من الوجود من خلال معركة عسكرية شاملة . ويطبق هاركابي قواعد و الاتساق المنطقي، لكي يستخلص من اهداف عبدالناصر السياسية انه قد رفض كلياً الاستراتيجية التدربية وفضل عليها الحرب الحاسمة القصيرة . والمشكلة الاساسية في تحليل هاركابي انه لم يدرس استر اتيجية عبدالناصر ذاتها ، ولكنه افترض وجود اتساق منطقي بين الهدف والاستراتيجية ، واستنتج من الهدف التعظيمي الاقصى ومن المصورة الناصرية السلبية لاستراتيجية . فطالما ان لاسرائيل ، الانعكاسات المنطقية لهذا الهدف وهذه الصورة بالنسبة للاستراتيجية . فطالما ان الهدف ذو طبيعة حاسمة وشاملة ، فلا بدحتاً من أن تكون الاستراتيجية كذلك . ولوحاول

<sup>(</sup>٢٠) بسبب هذه القيود التي وضعها عبد الناصر على عملية تنفيذ الأهداف ، فإن بعض اعداء عبد الناصر في الرمان المراس المراس على عملية تنفيذ المراسل ، وأنه ينيم سياسة و الحياد الأعابي ، فقط بن المراسل ، وأنه ينيم سياسة و الحياد الأعابي ، فقط بن المراسل ، وانتقل تنفيذ بين المرب واسم إلى ما سروائل ، انظر : احمد حروش ، قصة ثورة 17 يوليو ، ج ٣ : عبد الناصر والعرب ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشس ، ١٩٧٧ ) ، صر ١٩٠٩ - ١١ . ١ .

Y[ehosnafat] Harkabi, Arab Strategies and Israel's Response (New York: Free Press, 1977). (Y1)

هاركابي ان يتمعق قليلاً في ادب علم النفس الاجتماعي لوجد ان هناك فارقاً بين « الاتساق المنطقي » ، وو الاتساق السيكولوجي » فليس حتاً أن يتحقق الاتساق المنطقي بين شتى اجزاء النسق العقيدي بحيث تتمشى سلية الاستراتيجية مع سلية الصورة او سلية الهدف، وإنما قد ينظر الفرد الى تلك العقائد غير المتسقة منطقياً على انها متسقة سيكولوجياً على نحوما سنوضحه عند تحليل الاتساق في النسق العقيدي الناصري . فالصورة السلية لاسرائيل لم تكن حتاً استراتيجية عموانية شاملة . فعبدالناصر ، رغم تصوره لاسرائيل كمميل استعماري ذي طبيعة توسعية ، تبيى منهجاً تاريخياً - تدريجياً » ورفض اللجوء الى المخاطرة السياسية او الى القوة العسكرية . وعما اسرائيل ، وحدد ظرفين محدين اذا ان يجب توافر احداما ، فإنه سيادر باللجوء الى القوة العسكرية ، وهما احتلال اسرائيل لاراض عربية جديدة ، او توافر معلومات اكيدة ان اسرائيل على وشك ان تمتلك القنبلة المذرية . ما لم يتوافر احد مذين اذا المدونين ما فإن القوة العسكرية بالاساس . ويتضح ذلك اذا تأمنا الجدول وقم (٦- ٨) ، الذي يبوب عقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء الاعداء المختلفين .

جدول رقم ( ٦-٨) تبويب لعقيدة عبد الناصر عن وظيفة القوة العسكرية ازاء مختلف الاعداء

| المجموع | اداة وحيدة | اداة مفيدة | حل اخير | مستبعدة | العدو العسكوية  |
|---------|------------|------------|---------|---------|-----------------|
| ٧٤      | ٧٠         | 79         | 1.4     | ٧       | اسرائيل         |
| ۱۲      | -          |            | ۳       | ٤       | الرجعية العربية |
| 44      | ۴          | 4          | ١٣      | ٧       | الغرب           |
| ١٠      | ١          | ١          | ٤       | ٤       | اعداء داخليون   |
| ۱۲۸     | Y£ .       | 0 8        | ۴۸      | 44      | المجموع         |

·, YY = Cramer's V

·,·Y = P

فالجدول يوضح انه في ٣٤ بالمائة من اشاراته الى وظيفة القوة العسكرية تجماه اسرائيل ، أكد عبدالناصر على ضرورة تجنب اللجوء الى القوة العسكرية ، وفي ٣٩ بالمائة منها اشار الى ان القوة العسكرية اداة مفيدة للردع . والواقع ان نسبة الـ ٢٧ بالمائة من الاشارات والتي تؤكد على ان القوة العسكرية هي الاداة الوحيدة للتعامل مع اسرائيل ، قد جاءت عقب العدوان الاسرائيل عام العرب الموردة المتعامل القوة العسكرية كأداة لتحرير الاراضي التي احتلت عام ١٩٦٧ .

وباختصار ، فإن فهم طبيعة الملاقة بين المنظور الناصري الصراعي والتاريخي للسياسة ، ومسلكه الخذر والتدريجي في تطبيق الاهداف ، اساس ومسلكه الخذر والتدريجي في تطبيق الاهداف ، اساس لفهم الساب الحساب السياسي لدى عبدالناصر بطريقة موضوعية . فمنظوره الصراعي للسياسة ادى به الى تبني صورة سلبية كلياً لاعدائه السياسيين واختيار اهداف تعظيمية قصوى والاصرار على تلك الاهداف ، طلما انها تتلام مع التيار التاريخي . بيد ان مثل هذه العقائد وضمت في اطار منظوره الحتمي ـ التقدمي ـ الدائري للتاريخ ، والذي انتج آثاراً حاسمة بالنسبة لاستراتيجية تحقيق المدف . اذانه قد أمده باحساس من البقين المطلق في صحة اهدافه ويأنها ستتحقق في المدى الطويل ، ومن ثم دفعه الى تبني منهج تدرجي للتغير واستراتيجية حذرة للعمل السياسي .



# الفَصَ السَابِع النحليَ ل الهَيكَ لي للنسَق العقيديّ الناصِريّ

يتميز النسق العقيدي بسمة اساسية ، وهي ان العناصر ( المقائد ) المكونة له تشكل نسيجاً متشابكاً من العلاقات والتفاعلات النمطية التي تسمح لنا باطلاق صفة النسق على تلك العقائد . يترتب على ذلك ان النسق العقيدي ـ شأنه شأن اي نسق ـ يتضمن بالضرورة بنياناً مترابطاً من الملاقات وغطاً معيناً من ترتيب العقائد ، هو الذي يشكل جوهر فكرة الترابط داخل النسق ، كها أنه يسمح لنا بفهم سلوك القائد السياسي انطلاقاً من هذا النسق .

في هذا الفصل سنتناول النسق العقيدي الناصري من ثلاث زوايا : التمسايز البنــائي ، الترابط الهيكلي ، ووظائف النسق العقيدي(٢٠) .

(١) من الواضع أن التحليل الهيكل للنسق العقيدي ، لا يمكن اجراؤه بصورة مبسطة محكننا من تحليل الهيكل الرئيسي للنسق من خلال تحليل علي المساعة والمقائد الأساعة والمقائد الأمرية المتضمنة في نظام الرميز القدم . لذلك حاولنا استخلاص مجموعة عدودة من المقائد الحسين الواردة في نظام الرميز . وكان معيار الاختيار بتلخص في التافي : الولا : أن العقائد المخترة من مجموعة المقائد المجارة ، ومكنا . ثانياً : أن العقائد المخترة ، يجبان المقائد المجارة ، يجبان تكون قابلة المتحروب المعائد المخترة ، يجبان تكون قابلة المتحروب المتعلم نثانا : أن العقائد المخترة عيب أن تكون قرية إلى الإمراض والكسند ويرح وغيرهما في تحليل د النجح الإجرائي ، بحيث يمكن مقارنة النسق المعقبدي الناصري بتنائج تحليلات انساق عقيدية أخرى .

طبقاً لتلك المعايير ، فإننا استخلصنا اثنتي عشرة عقيدة نصفها عقائد فلسفية ، والنصف الآخر عقائد ادائية : اولاً : المقائد الفلسفية

| (۲) منسجم  | (۱) صراعي  | ١ ـ طبيعة العالم السياسي   |
|------------|------------|----------------------------|
| (۲) مسالم  | (١) عدواني | ٢ ـ طبيعة العدو            |
| (۲) متسجم  | (۱) صراعي  | ٣ ـ النظام الدولي          |
| (٢) متشائم | (١) متغائل | 2 _ التفاؤل السياسي        |
| (٢) متقلبة | (۱) ممكنة  | ه ـ تنبؤية الحياة السياسية |
| (۲) سلبی   | (۱) ایجاں  | ٦ ـ دور القائد السياسي     |

441

# اولًا: الخصائص الهيكلية للنسق العقيدي الناصري

#### أ ـ ثراء النسق العقيدي الناصري

يقصد بثراء النسق العقيدي احتواؤه على نسبة عالية من الفئات العقيدية المكونة للنسق العقيدي الكلي ، والواردة في نظام الترميز المقترح . ويتضمن الاخير ٢٥١ فئة عقيدية قوامها ١٦٨ فئة عقيدية فلسفية ، ٨٣ فئة عقيدية ادائية ، فإذا حسبنا عدد الفئات العقيدية التي تضمنها النسق العقيدي الناصري ، فإننا نجد انه لم يضم صوى ٧٧ بالمائة من كل الفئات العقيدية الواردة في نظام الترميز .

بيد ان غط ثراء النسق العقيدي الناصري لم يستمر على الوتيرة نفسها طوال فترات حياته السياسية . فقد بلغ ثراءالنسق العقيدي الناصري اقصاه في الفترة الثانية من حياته السياسية ، اي الفترة الواقعة بين نهاية حرب السويس وحرب حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، وهي الفترة التي تمثل ازدهار القيادة الناصرية ، ومحاولتها تقديم نسق عقيدي متكامل للتعامل مع العالم السياسي . في هذه الفترة بلغت نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري ٧٢ بالمائة ، وهي نسبة تزيد بكثير عن النسبة المقابلة في المرحلة الاولى ، وهي المرحلة التاليـة لثورة سنـة ١٩٥٢ ، وبلغت فيها نسبـة الثراء العقيدي ٣٥ بالماثة فقط . بيد أننا نلاحظ تدهوراً واضحاً في نسبة ثراء النسق العقيدي الناصري عقب هزيمة حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، اذ بلغت النسبة ٤٧ بالمائة فقط ، وهي نسبة تقل حتى عن نسبة الثراء العقيدي في المرحلة التكوينية . والواقع ان السبب الـرئيسي لتغير نسبـة الثراء العقيدي الكلي يرجع الى تغير واضح في احد مكونات النسق العقيدي ، وهو العقائد الفلسفية . فقد تراوحت نسبة الثراء العقيدي الفلسفي بين ٤٩ بالمائة في المرحلة الاولى ، ٧٧ بالمائة في المرحلة الثانية ، ٤١ بالمائة في المرحلة الثالثة ، فيها ظلت نسبة الثراء العقيدي الادائي ثابتة تقريباً ، اذ بلغت ٦١ بالمائة في المرحلة الاولى ، ٦٤ بالمائة في المرحلة الثانية ، ٥٨ بالمائة في المرحلة الشالثة ( الجدول رقم ( ٧ - ١)) . ولذلك فإننا نجد ان نسبة التغير في ثراء العقائد الادائية اقل نسبياً من نسبة التغير في ثراء العقائد الفلسفية. فمتوسط التغير في ثراء العقائد الادائية ببلغ ٤ بالماثة بينها يبلغ متوسط التغير في العقائد الفلسفية ٢٤ بالمائة . والواقع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير ، إذ من المنطقى ان يقل التعبير الفلسفي عن العقائد في المراحل التكوينية من حياة القائد السياسي ، وفي فترات الازمات ، ولكنه في كل الحالات عليه أن يعبر عن مجموعة من العقائد الادائية اللازمة

|                | •               | = ثانياً : العقائد الادائية |
|----------------|-----------------|-----------------------------|
| (٢) الحد الادن | (١) الحد الاقصى | ١ ـ اختيار الهدف            |
| (٢) التدرج     | (۱) اسلوب کاسع  | ۲ ـ المسالك                 |
| (۲) توفیقی     | (١) عدواني      | 3 - الاستراتيجيات           |
| (٢) لا مخاطرة  | (١) څاطرة       | \$ _ المخاطرة السياسية      |
| (۲) بطیء       | (۱) سريع        | ه _ التكتيك                 |
| (٢) لا تستعمل  | (۱) تستعمل      | ٦ _ القوة العسكرية          |
|                |                 |                             |

للتعامل اليومي المباشر مع العالم السياسي . ولذلك فإنه يمكن أن ننتهي الى فرضية مبدئية قوامها ان درجة ثراء النسق العقيدي تتأثر بدور القائد السياسي في النظام السياسي ، وبالاطار السياسي العام المحيط به ، فكلما إزداد دور القائد السياسي في النظام السياسي ، وإزدادت فاعلية دوره الاقليمي والدولي ، ازدادت درجة ثراء نسقه العقيدي ، كذلك يمكن أن نستنج ان مستوى ثراء الاجزاء الفلسفية من النسق العقيدي اكثر حساسية للتغيرات في دور القائد ونشاطه من الاجزاء الادائية .

ومن ناحية اخرى ، فإذا قارنا درجة ثراء الاجزاء الفلسفية بالاجزاء الادائية في النسق العقيدي ، اذييلغ العقيدي ، اذييلغ متوسط ثراء الاجزاء الفلسفية ٥٦ بالمائة ، بينا يبلغ متوسط ثراء الاجزاء الادائية ٢٦ بالمائة ، بينا يبلغ متوسط ثراء الاجزاء الادائية ٢٦ بالمائة ، وقد انطبق هذا النمط بالذات في المرحلة الاولى والمرحلة الاخيرة من حياة عبد الناصر ، بينا شهدت المرحلة الثانية اتجاهاً اكبر في التعبير عن العقائد الفلسفية يفوق العقائد الادائية . بيد ان ضعف الفارق في نسبة الثراء ( ٥ بالمائة فقط ) لا يمكننا من تأكيد الفرض القائل ١ ان النسق المقدي للقائد السياسي النفيدي لكون عادة اكثر ثراء في اجزائه الادائية من اجزائه الفلسفية ، عبعارة اخرى ، فإنه رغم ان عبد الناصر كان قائداً سياسياً تنفيذياً ، فإنه قد اهتم بقضايا النظرية والفلسفة على قدم المساواة مع اهتمامه بالقضايا الزائشيا الادائية .

## ب ـ تمايز النسق العقيدي الناصري

يقصد بالتمايز العقيدي نمط توزيع فئات العقائد في النسق العقيدي الكلي . فقد يوجد نسقان عقيديان متشابهان في العدد الكلي للعقائد والفئات العقيدية ( الثراء ) ، ولكن توزيع تلك العقائد قد يكون مختلفاً . بذلك فإن درجة تمايز النسق العقيدي قد تكون عالية اذا كانت فئات العقائد المعبر عنها موزعة توزيعاً يشابه التوزيع المثالي لتلك الفئات في نظام الترميز . وعلى سبيل المثال ، فإننا نجد ان هناك ٧٢ فئة عقيدية تتعلق بطبيعة العالم السياسي ، ٦٨ فئة عقيدية تتعلق بطبيعة العدو السياسي ، ٦٨ فئة عقيدية تتعلق بطبيعة العدو السياسي ، ٥ فئات تتعلق بالمسالك السياسية ، فإذا عبر القائد السياسي في نسقه العقيدي عن تلك الفئات بشكل يقترب من هذا النمط ، قلنا ان هناك تمايزاً في النسق العقيدي بمعنى انه يتجه الى التعبير عن كل العقائد والفئات العقيدية بشكل متوازن ، اما اذا أتجه الى التعبير عن عمر عدم التعايز .

ولقياس درجة التمايز في النسق العقيدي الناصري ، قمنا باستعمال و معامل التشتني، Coofوالصفر(ادن التشتن) وهو يتراوح ما بين الواحد الصحيح (اقصى التشتن اي التمايز)،
والصفر(ادن التشتن). وقد حسبنا معامل التشتن بالنسبة للفترات الثلاث في حياة عبدالناصر،
وعلى المستوى الفلسفي والمستوى الادائي، والمستوى الكلي، كها هو واضح في الجدول رقم ( ٧ ١ ) . من هذا الجدول يتضح ان النسق العقيدي الناصري كان يتسم بدرجة عالية من التمايز في
توزيع العقائد ، اذ كان متوسط معامل التشتن في كل الفترات الثلاث ٩٢ ، من ناحية اخرى ،
فإن درجة التمايز زادت من ٩٦ ، في المرحلة الاولى الى ٩٩ ، في المرحلة الثانية ، ولكنها
انخفضت الى ٩٦ ، • في المرحلة الثالثة . وهنا يظهر مرة اخرى اثر هزية حزيران / يونيو عام

1970 على النسق العقيدي الناصري ، اذان عبد الناصر اتجه بعدها الى التركيز بشكل واضح على العقائد التعلقة بالعدو واستعمال القوة العسكرية ، على حساب العقائد والفئات العقيدية الاخوى .

جدول رقم ( ٧ ـ ١ ) مقاييس ثراء وتمايز النسق العقيدي الناصري

| العدد الفعلي لفئات العقائد |                 |                | العدد الاقصى من | العقيدة               |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| المرحلة الثالثة            | المرحلة الثانية | المرحلة الاولى | فثات العقائد    |                       |
|                            |                 |                |                 | العقائد الفلسفية      |
| ٨                          | 14              | 4              | **              | طبيعة العالم السياسي  |
| ٣٥                         | ۰۲              | 44             | ٦٨              | العدو                 |
| ^                          | 41              | ٧٠             | ££              | النظام الدولي         |
| ٦                          | ٩               | ١٠             | 1.              | التفاؤل السياسي       |
| ^                          | ٩               | ٦              | 11              | التنبؤ السياسي        |
| ٣                          | ٨               | ٥              | ٨               | دور القائد السياسي    |
| 79                         | 147             | ۸۲             | ١٦٨             | المجموع               |
| ٤١                         | VV              | ٤٩             |                 | معامل الثراء (٪)      |
| ۰,۸۲                       | ٠,٩٩            | ۰,۹۱           |                 | معامل التشتت          |
|                            |                 |                |                 | المقائد الادائية      |
| ١٢                         | 71              | ۱۳             | **              | الاهداف السياسية      |
| ۳ ا                        |                 | ۰              | •               | المسالك               |
| ٤                          | ٥               | ۳              | ۰               | الاستراتيجيات         |
| ٨                          | 11              | 4              | 11              | المخاطر               |
| ۲                          | ٣               | ١              | ۴               | التوقيت               |
| •                          | v               | ٦              | ٨               | التكتيك               |
| ١٤                         | 14              | ١٣             | *1              | القوة العسكرية        |
| ٤٨                         | ٥٣              | ٥٠             | ۸۴              | المجموع               |
| ۰۸                         | 18              | 71             |                 | معامل الثراء (٪)      |
| ۰ ,۸۲                      | ۰,۹۸            | ٠,٩٥           |                 | معامل التشتت          |
| 117                        | 141             | 177            | 701             | المجموع الكلي         |
| ٤٧                         | ٧٣              | ٥٣             |                 | معامل الثراء الكلي(٪) |
| ٠,٨٦                       | ٠,٩٩            | ٠,٩١           |                 | معامل التشتت الكلي    |

من ناحية ثالثة ، فإننا نلاحظ ان هناك تماثلاً نسبياً بين تمايز النسق العقيدي الفلسفي ، والنسق العقيدي الادائي . واخيراً ، فإن هناك علاقة طردية بين درجة تمايز النسق العقيدي ، وبين دور الفائد في النظام السياسي ، والاطار الاقليمي والعالمي لحياته السياسية . فالصعود السياسي لدور القائد يرتبط ابجابياً بزيادة تمايز نسقه العقيدي ( وثرائه )، والهبوط السياسي لهذا الدور يرتبط ابجابياً بنقصان هذا التعايز ( والثراء ) .

### ج \_ مركزية عقائد النسق العقيدي الناصري

قدمنا ان منطق و النبج الاجرائي ، يتحصل في محاولة التوصل الى مجموعة محدودة من المقائد التي تشكل جوهر النسق العقيدي لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة تمكن الباحث من فهم الخيارات المحتملة لصانع القرار والتنبؤ بها . من هنا تنبع اهمية دراسة المركزية النسبية لشى العقائد لمحاولة التوصل الى معرفة العقائد المركزية والعقائد الهامشية ، اي المقائد الموكزية والعقائد المامشية ، وقد سبق ان أشرنا الى تمك المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . وقد أشرنا الى ان العقائد المركزية والهامشية . وقد سبق ان أشرنا الى تلك المشكلة في الباب الاول من هذا الكتاب . وقد أشرنا الى ان العقائد المركزية هي اكثر العقائد من حيث تكرارية التعبير اللفظي عنها . من الناحية الاجرائية ، فإننا نعرف العقيدة التي قل عدد مرات التعبير اللفظي عن كل العقائد الاخرى . وبالعكس ، فإننا نعرف العقيدة المامشية على انها تلك العقائد الاخرى .

يوضح التحليل التكراري المين في الجدول رقم ( ٧ ـ ٢ )، وجود عدة انماط مهمة تتعلق بمركزية وهامشية عقائد النسق العقيدي الناصري :

١ ـ لا يوجد فارق كبير بين العقائد الفلسفية والعقائد الادائية من حيث المركزية، بمعنى اننا لا نستطيع القول ان العقائد الفلسفية كانت اكثر او اقل مركزية من العقائد الادائية . فالعقائد المركزية الست في النسق العقيدي الناصري تضمنت ثلاث عقائد فلسفية ، وثلاث عقائد ادائية . والواقع ان المنمط المتمثل في توازن مركزية العقائد الفلسفية والادائية كان اكثر وضوحاً في المرحلة الثانية من حياة عبد الناصر السياسية ، ( ١٩٥٧ - ١٩٩٧) ، بيد انه في المرحلة التكوينية ، ومرحلة الكسوف القيادي الناصري بعد حرب حزيران / يونيو كان من الواضح ان العقائد الادائية احتلت موقعاً مركزياً في النسق العقيدي الناصري ، بينا تراجعت العقائد الفلسفية لتحتل المركز الثاني في المركز الثاني في

٣ ـ إن النسق العقيدي الناصري قد احتوى مجموعة محددة من العقائد المركزية ظلت كذلك طوال الحياة السياسية لعبد الناصر ، وعلى الاقل عام ١٩٦٧ . فنلاحظ من الجدول رقم (٧ ـ ٧) ، الذي يقدم تحليلاً تكرارياً للعقائد الاثني عشرة المختارة على مدى الفترات الزمنية الثلاث من حياة عبد الناصر ، ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الكلي ( اي طوال الحياة السياسية لعبد الناصر) ، كانت ايضاً هي ذاتها اكثر العقائد مركزية في الفترتين الاولى والثانية ، والى حد ما

في الفترة الثالثة . اكثر من ذلك ، فإن العقائد المركزية لم تستمر فقط في مركزيتها ، ولكن ايضاً من القوة النسبية لهذه المركزية ، اذ نلاحظ ان معامل سبيدمان الترتيبي بين تكرارات العقائد الكلية ، وتكرارات عقائد المرحلة الاولى ، والثانية ، والثالثة يبلغ ٢٠,٦ ، ١٩٦٠ ، ٢٠,٩ على التوالي ، عما يؤكد ثبات المركزية النسبية للعقائد على الاقل حتى عام ١٩٦٧ .

 ٣ ـ ويمكن تبين وجود مجموعة مركزية من العقائد، وثبات مركزية وقوة مركزية تلك العقائد،
 من مقارنة الفترات الثلاث ببعضها البعض. في هذه الحالة نجد ان معامل سبيرمان الترتيبي بين الفترة الاولى والفترة الثانية ٨٩,٩ ، وبين الفترة الثانية والثالثة ٠٩,٧ ، وبين الفترة الاولى والثالثة ٣٤,٠ ، عما يعنى ثبات الترتيب التكراري وقوته على الاقل حتى عام ١٩٦٧ .

بصفة عامة ، فإننا نلاحظ أن العقائد السياسية المتعلقة بطبيعة العدو ، الاستراتيجيات السياسية ، التفاؤ ل السياسي ، المسالك السياسية ، اختيار الاهداف ، وتنبؤية الحياة السياسية ، هي اكثر إلعقائد مركزية في النسق العقيدي الناصري على التوالي . وتأتي العقيدة المتعدو واهدافه كأكثر العقائد مركزية على الاطلاق بتكرار يبلغ 4٤٢ فقرة ، وهو تكرار يبلغ ضعف تكرار العقيدة المركزية التالية . وقد ظلت العقيدة المتعلقة بطبيعة العدو تحتل المركز الاول من حيث التكرار ، طوال حياة عبد الناصر السياسية ، ما عدا المرحلة الاولى التي احتلت فيها المركز الثاني بفارق بسيط للغاية عن العقيدة المركزية الاولى .

كذلك فإننا نلاحظ ان تغير قوة مركزية العقائد كان واضحاً بالذات بعد حزيران/ يونيوعام 19٦٧ . فالعقيدة المتعلقة بتنبئية الحياة السياسية ، كانت تحتل موقعاً مركزياً في المرحلة الثانية ، ولكنها تراجعت لتحتل اكثر المواقع هامشية في المرحلة الثالثة ( بعد عام ١٩٦٧ ) . كذلك فإن العقيدة المتعلقة بدور القائد السياسي في التطور الاجتماعي - التاريخي تراجعت من الترتيب الثامن الى الترتيب الحادي عشر . وفي الوقت نفسه ، فإن العقيدة المتعلقة بالقوة العسكرية تقدمت من الموقعا المواشية عقائد ادائية اخرى كالمخاطرة السياسي .

والواقع ان مثل هذا التغير يمكن تفسيره على ضوء الموقف العسكري بعد عام ١٩٦٧ ، اذ انه من الطبيعي ان يزداد اهتمام عبد الناصر بقضايا استعمال القوة العسكرية والتكتيك السياسي في ضوء استعداده للمعركة ، وان يقل اهتمامه بالقضايا الفلسفية الاخرى . بيد ان مثل هذا التغير يثير نقطة منهجية مهمة ، وهي ان مركزية عقائد النسق العقيدي تتغير في اوقات الازسات . وبالتالي ، فإنه من المهم في تحليل القوة التفسيرية والتنبؤية للنسق العقيدي الاخذ بالاعتبار احتمال وجود تغيير هيكلي في مركزية اجزاء النسق . وعلى سبيل المثال ، فإنه يصعب ، والحال كذلك ، استعمال النسق المقيدي الناصري في الفترة السابقة على ازمة حزيران / يونيو عام كالمهم الموكياته وخياراته السياسية في الفترة التالية للأزمة .

جدول رقم ( ٧ - ٢ ) العقائد المركزية والهامشية في النسق العقيدي الناصري

| الفترات<br>زث | مجموع<br>الثلا | الثالثة | الفترة  | الثانية | الفترة ا | الاولى  | الفترة  | المرحلة                |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------------------------|
| الترتيب       |                | الترتيب | التكرار | الترتيب | التكرار  | الترتيب | التكرار | العقيدة                |
|               |                |         |         |         |          |         |         | أ_ العقائد الفلسفية    |
| ١٠            | ٧٠             | ٩       | ٦       | ٩       | ه ه      | ١١      | ٩       | طبيعة العالم السياسي   |
| (1)           | 927            | (1)     | ١٣٤     | (١)     | ٦٧٥      | (٢)     | 177     | طبيعة العدو            |
| ٨             | ۱۰۱            | ١٠      | ۰       | ۱۲      | ۱۳٤      | ١ ١     | ۱۲      | النظام الدولي          |
| (٣)           | 10.            | (£)     | ٤١      | (٢)     | 444      | (٣)     | ۸۷      | التفاؤل السياسي        |
| (7)           | 4.4            | ۱۲      | ٩       | (0)     | 177      | ٧.      | 77      | تنبؤية الحياة السياسية |
| ١ ٩           | 44             | 11      | ٥       | ٨       | 79       | ٨       | 19      | دور القائد السياسي     |
|               |                |         |         |         |          |         |         | ب العقائد الادائية     |
| (0)           | 777            | (7)     | ٣٠      | (٢)     | 171      | (٢)     | ٤٢      | اختيار الاهداف         |
| (٤)           | 277            | (۲)     | 11      | (٤)     | 190      | (£)     | ٧.      | المسالك                |
| (٢)           | 141            | (0)     | ۳٤      | (٣)     | 414      | (1)     | 189     | الاستراتيجيات          |
| ۱۲            | ٤٧             | ٨       | 17      | ١٠      | 4.5      | ۱۲      | ٧       | المخاطرة السياسية      |
| 11            | ٥٥             | ٧       | 11      | 11      | 7 £      | ١.      | ١٠      | التكتيك السياسي        |
| ٧             | ۱۷۱            | (٣)     | ٤٨      | ٧       | ٧٢       | (0)     | ٥١      | القوة العسكرية         |

ملاحظة عامة : البيانات بين قوسين ( ) هي للعقائد المركزية .

## د ـ الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري

يجب ان نتذكر ان الاستقرار ليس مرادفاً بالضرورة للمركزية . المقصود بالمركزية هو كنافة تكرارية الاشارة الى العقائد بصرف النظر عن توجهات تلك العقائد . فالاستراتيجية السياسية مثلاً قد تحتل موقعاً مركزياً في النسق العقيدي العام للقائد السياسي ، ولكن طبيعة تلك الاستراتيجية ونبوعها قد يختلف من وقت لآخر . الاستقرار العقيدي اذاً يعني الثبات الزمني النسبي لمفهوم القائد السياسي لطبيعة العقيدة . وعلى سبيل المثال ، فإننا لا نريد ان نعرف ما اذا كانت العقيدة المتعلقة بطبيعة العالم السياسي مركزية او هامشية ، ولكن اذا كان المفهوم الصراعي للعالم السياسي المرولة الاولى قد استمر في المراحل اللاحقة ام تغير الى مفهوم آخر .

ولتحليل الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري ، لجأنا الى معامل التغاير Coefficient of Variation . ولتطبيق هذا المعامل بدأنا بتحويل المتغيرات الاثني عشرة (العقائد) الى متغيرات فاصلية Interval ، ثم حسبنا نسبة التعبير عن الفئة العقيدية الاكثر تكراراً وهو يمثل مقياساً لتوجه القائد السياسي بالنسبة لتلك العقيدة في هذه السنة . على

سيل المثال ، ففي عام ١٩٥٤ تحدث عبد الناصر عن طبيعة العالم السياسي في ست اشارات ، 
٨٣ بالمائة من هذه الاشارات تدل على مفهوم صراعي للعالم السياسي ، ١٧ بالمائة تدل على مفهوم مختلط وتعاوني ، وبذلك اعتبرنا نسبة ٨٣ بالمائة هي المقياس الفاصلي لترجه عبد 
الناصر بالنسبة لتلك العقيدة . علما بأنه في عام ١٩٦٦ ، كانت هناك خس اشارات كلها 
تعبر عن نظرة صراعية للعالم السياسي ، وبذلك اعتبرنا نسبة ١٠٠ بالمائة هي مقياس التوجه 
لتلك السنة بالنسبة لتلك العقيدة ، وهكذا . ثم قمنا بحساب الانحراف المعياري لقيم تلك 
النسب على مدى الثمانية عشر عاماً على الدراسة . اما الخطوة التالية فهي حساب معامل 
التغاير ، وهو ببساطة الانحراف المعياري لقيم كل عقيدة على مدى الثماني عشرة سنة مقسوماً 
على المتوسط . وتراوح معامل التغاير بين الصفر ، وهو ما يعني ان العقيدة كانت مستقرة 
قاماً ، الواحد الصحيح ، وهو ما يعني ان عبد الناصر قد غير توجهه بالنسبة لتلك العقيدة 
من النقيض الى النقيض (٢) .

يتضمن الجدول رقم (٧ ـ ٣) نتائج التحليل الاستقراري والتغيري لعقائد عبد الناصر . يتضح من هذا الجدول ان هناك مجموعة اساسية من العقائد كـانت شبه مستقـرة ، وهي بالتحديد العقائد المتعلقة بـطبيعة العدو ، الطبيعـة الصراعيـة للعالم السيـاسي ، النظام الدُولى ، تنبؤية الحياة السياسيـة ، التفاؤ ل السيـاسي ، واختيار الاهـداف . الواقـع ان هذه النتيجة متوقعة الى حد كبير ، اذا نظرنـا الى التحليل الـوصفي الوارد في الفصــول الشلائــة السابقة . فعبد الناصر لم يغير اطلاقاً اقتناعه الاساسي بالطبيعة التوسعية لاسرائيل ، اذ أنه اعتبر التوسع جزءاً لا يتجزأ من هوية الكيان الاسرائيلي ذاته ، ومن الايديولوجية الصهيونية ، وهي صفة لم يكن من المحتمل ان تتغمر ، في نظر عبـد الناصـر ، الا اذا تخلت اسرائيـل عن عقيدتها الصهيونية . وقد كان رد عبد الناصر على مثل هذا التصور التوسعي لاسرائيل ، ان يؤكد وأن يثابر في تأكيد ضرورة اتباع اهداف قصوى ازاء اسرائيــل . فقد كــان احد الابعــاد الرئيسية للنسق العقيدي الناصري هو عدم الاقتراب من عملية اختيار الاهداف (بالذات ازاء اسرائيل). عن طريق التحديد المسبق للاهداف « المكن » تحقيقها ، ولكن باختيار الاهداف ( القصوى) المتسقة مع النمط الثابت من الحتمية التاريخية ، على ان تتغير اساليب تحقيق تلك الاهداف طبقاً للظروف . كذلك فعبـد الناصـر ، لم يغير قـط ولم يتخل قـط عن اقتناعه بأن اهدافه السياسية ستتحقق إن عاجلًا او آجلًا ، حتى هدف الوحـدة العربيـة الذي كان يستبعد احتمال تحقيقه في المدى القريب، كان يؤكد احتمال تحقيقه في المدى البعيد . كذلك لم يغير عبدالناصر مفهومه لـوجود نمط محـدد في الحياة السيـاسية ، وبـالتالي تـأكده من

<sup>(</sup>۲) نظراً لأن مواقع القائد السياسي بالنسبة للعقائد تتفاوت بتفاوت القضايا التي تتمحور حولها تلك العقائد، فإن مجرد اجراء تلك العمليات دون الاخذ بالاعتبار ان تفاوت القيم قد يكون راجعاً الى تفاوت القضايا وليس الى د عدم الانساق a ، قد يؤدي الى نتائج مضللة . وهذا الامر يتضح بالنسبة للعشائد الادائية بالمذات التي ترتبط بطبيحتها بقضايا جارية ، ويختلف باختلاف تلك القضايا . ولهذا فقد قررنا اجراء تحليل انساق العقائد الادائية على تلك العقائد المتعلقة بقضية واحدة وهي الصراع العربي ـ الاسرائيلي .

تمهتى الاهداف ، وكذلك ثابر عبدالناصر في نظرته الصراعية للعالم السياسي والنظام الدولي على السواء .

من ناحية اخرى ، فإن الاهداف المتعلقة بالقوة العسكرية ، دور القائد السياسي في الحركة الاجتماعية ـ التاريخية ، والمخاطرة السياسية ، كانت اقل العقائد استقراراً في النظام المقيدي الناصري . فقد تحول عبدالناصر من اعتبار القوة العسكرية اداة ينبغي تجنبها في الصراع العربي ـ الاسرائيلي وذلك خلال المرحلة الاولى، الى الاعتقاد بأن القوة العسكرية هي اساسا اداة رئيسية لردع العدو ، وذلك في المرحلة الثانية ، الى عقيدة قوامها أن القوة العسكرية لا بد طرد الاحتلال الاسرائيلي من الراضي التي احتلت عام ١٩٦٧ ، وذلك في الفترة التالية لمارك عام ١٩٦٧ ، وذلك في الفترة التالية من قبول محال علودة خلال المرحلة الاولى ، الى خطر قبول السياسات التي تتضمن مخاطر من قبول خاطرة السياسية ، تغيرت كيرة ، وذلك حتى بعد احتلال سيناء عام ١٩٦٧ . واخيراً فقد تغير مفهوم عبد الناصر لدور بين القوى الاجتماعي - اقتصادي بين القوى الاجتماعية ، الى دور اكثر المجابية خلال المرحلة الثانية ، ثم تراجعه الى المفهوم السياسي بعد حرب عام ١٩٦٧ .

بتأمل الجدول رقم (٧ ـ ٣) يمكننا أن نستخلص ثلاث نتائج رئيسية :

١ ـ ان النسق العقيدي الناصري قد اظهر قدراً كبيراً من الاستقرار . ذلك ان متوسط معامل التغاير ( الاستقرار ) هو ١٩٦٩ ، ، ما يظهر ان عبد الناصر كمان مثابراً في التعبير عن نفس مقاهيم معظم العقائد طوال سنى حياته .

٣ ـ ان العقائد الفلسفية كانت اكثر استقراراً من العقائد الادائيه ، فعتوسط معامل التغاير للعقائد الفلسفية بيلغ ٢٠ ١، بينها أن متوسط معامل التغاير للعقائد الادائية بيلغ ٢٠ ١، ، بينها أن متوسط معامل التغاير للعقائد الادائية ببطبيعتها تقبل التعامل مع قضايا ادائية تتغير باستمرار كها أنها تفرض على القائد التغير . فمثلاً نجد أن تغير مفهوم عبد الناصر للقوة العسكرية كان نتيجة لحرب عام ١٩٦٧ .

٣ ـ اما النتيجة الاخيرة فإنها تتعلق بالعلاقة بين المركزية والاستقرار ، وهي العلاقة التي فضلنا أن نتركها للاختبار التجريبي ، لا الافتراض المسبق . هل من الصحيح ، كها رأى بعض الباحثين ، ان مركزية العقائد يمكن أن تكتشف عن طريق تحليل استقرار العقائد؟ مرة اخرى بتأمل الجدول رقم (٧-٣) نجد ان اربعاً من العقائد الست المركزية ، ظهرت ايضاً بين العقائد الست المستقرة ، وهي بالتحديد : طبيعة العدو ، التضاؤل السياسي ، تنشية الحياة السياسية ، اختيار الاهداف . وهذا يعني ان العقائد المركزية كانت بصفة عامة اكثر استقراراً من العقائد الهامشية ، فمتوسط استقرار العقائد المركزية يبلغ ٠,١٠٥ ، بينها نجد ان مستوى استقرارا للعقائد المناشية طرية بين استقراراً عقائد النسق

المقيدي ، وبين مركزية تلك المقائد ، بيد أن ذلك لا يعني انه في ظل ظروف الازمات السياسية والضغط النفسي ، امكانية تساوي العقائد المركزية والهامشية في قابليتها للتغير الجذري ، طبقاً لتعطلبات الموقف الجديد . وهذا ما حدث في حالة عبد الناصر بعد عام الموقف الجديد . وهذا ما حدث في حالة عبد الناصر بعد عام بالمبتبة لعبد الناصر لم يعبر تقريباً عن تنبشية الحياة السياسية بعد عام ١٩٦٧ ، وتغير موقعه بالنسبة لدور القائد السياسي ، ودور القوة العسكرية ، وقبول او رفض المخاطرة السياسية بعد عام ١٩٦٧ . كذلك كانت هناك مؤشرات محدودة عبر عنها في الشهور القليلة السابقة لمواقع عن احتمال تغير رؤيته لنمط اتخاذ القرار الاسرائيلي من مجتمع صقور واحدي الاتجاه ، لل مجتمع متعدد الاتجاهات يضم الصقور والحداي

جدول رقم ( ٧ ـ٣ ) الاستقرار والتغير في النسق العقيدي الناصري

| المركزية والهامشية | الاستقرار والتغير | مقياس الاستقرار(١) | المقيدة                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                   |                    | اولاً العقائد الفلسفية    |
| هامشية             | مستقرة            | ٠,٠٨٦              | طبيعة العالم السياسي      |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,٠٣٥              | طبيعة العدو               |
| هامشية             | مستقرة            | ٠,٠٩٠              | النظام الدولي             |
| .مركزية            | مستقرة            | ٠, ١٣٠             | التفاؤل السياسي           |
| مركزية             | مسترة             | ٠,٠٦٩              | تنبؤية الحياة السياسية    |
| هامشية             | متغيرة            | • , ४२४            | دور القائد السياسي        |
|                    |                   |                    | ثانياً _ العقائد الادائية |
| مركزية             | مستقرة            | ٠,١١٧              | اختيار الأهداف            |
| مركزية             | متغيرة            | ٠, ١٣٦             | المسالك                   |
| مركزية             | متغيرة            | ٠,١٤٠              | الاستراتيجيات             |
| هامشية             | متغيرة            | • , ٢٦٦            | المخاطرة                  |
| هامشية             | متغيرة            | ٠,١٥١              | التكتيك السياسي           |
| هامشية             | متغيرة            | ٠, ٢١٧             | القوة العسكرية            |

• برادت العقائد الفلسفية
 • برادت العقائد الادائية
 • برادت العقائد الادائية
 • برادت العقائد المركزية
 • برادت العقائد الماشية
 • برادت العقائد الماشية

<sup>(</sup>١) رتبت العقائد تصاعدياً في الحانة الاولى من الجلدول طبقاً لقوة معامل التغاير ، ثم حددنا وسيط كل القيم بحيث امكن في الحانة الثانية وصف العقائد على انها مستقرة ام متغيرة ، فالعقائد التي تقع قيمها اقـل من الوصيط اعتبرت مستقرة ، وبالعكس فتلك التي تقع قيمها اعلى من الوصيط اعتبرت غير مستقرة .

## ثانياً: الترابط الهيكلي للنسق العقيدي الناصري

قدمنا ان احدى الخصائص الرئيسية و للنهج الاجرائي » ، بوصفه نسقاً عقيدياً ، هو الترابط بين شيئ اعتبار الترابط بين شيئ اجزائه الفلسفية والادائية ، كها أن البحث عن وجود روابط عقيدية ، يعتبر حيوياً للغاية اذا اردنا أن نفهم و النهج الاجرائي » لصانع القرار ، وإذا أردنا أن تكون لمدينا القدرة على التنبؤ بطبيعة العقائد الاخرى التي يعتنقها صانع القرار السياسي ، اذا عرفنا مدئناً أنه يعتن مجموعة محددة من العقائد .

وكما أشرنا ايضاً في تحليل الخصائص العامة للنهج الاجرائي ، فإن الترابط بين الاجزاء العقدية للنهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الاول ، هو الترابط السكوني Static المتحدية للنهج يمكن ان يأخذ احد شكلين : الشكل الأول ، هو الترابط السكوني interdependence اخرى من العقائد المرتبطة بها . اما الشكل الشاني ، فهو الترابط الدينامي interdependence ، ويقصد به ان تغير عقيدة واحدة ( او مجموعة من العقائد) ينتج عنه سلسلة من التغيرات في العقائد الاخرى . وفي الاجزاء التالية سنتولى تحليل الترابط السكوني والترابط الدينامي عن طريق اللجوء الى التحليل الشرطي ، والتحليل الارتباطي ، ثم تحليل الموامل . ولكن قبل ان نفعل ذلك ، فإننا سنقوم بتحليل خصيصة اخرى من خصائص النسق العقيدي ولصيقة بالترابط هي ه اتساق ، اجزاء النظام .

#### أ ـ اتساق النسق العقيدي الناصري

الخطوة الاولى في تحليل الاتساق هي بناء سلم تدرجي Scale لعقائد النسق العقيدي طبقاً لبعد واحد هو التشدد ـ التوسط hawkishness-dovishness ، ويذلك فإننا نتوقع القائد الذي يتخذموقعاً« متشدداً ، بالنسبة لعقيدة معينة ، ان يتخذ ايضاً موقعاً متشدداً محاشلًا

| ٢ ـ نسق عقيدي و منسق ، في توسطه | ١ ـ نسق عقيدي و منسق ۽ في تشدده |
|---------------------------------|---------------------------------|
| انسجام العالم السياسي           | صراعية العالم السياسي           |
| اعداء توفيقيون                  | اعداء عدوانيون                  |
| انسجام النظام الدولي            | صراعية النظام الدولي            |
| متشائم                          | متفائل                          |
| عدم التنبؤ السياسي              | التنبؤية السياسية               |
| سلبية دور القائد                | دور ایجابی للقائد               |
| اهداف سياسية ممكنة              | اهداف سياسية قصوى               |
| مسالك تدرجية                    | مسلك البليتز كريغ               |
| استراتيجيات توفيقية             | استراتيجيات عدوانية             |
| رفض المخاطرة السياسية           | قبول المخاطرة السياسية          |
| تكتيك سياسي بطيء                | تكتيك سياسي سريع                |
| تجنب استعمال القوة العسكرية     | استعمال القوة العسكرية          |

( متسقاً) بالنسبة لبلقي المقائد . من الناحية الاجرائية ، حولنا كمل عقيدة الى متغير فاصلي Interval يتضمن نقطين : الاولى هي النقطة المتشددة ، الشانية ، وهي النقطة التوسطية ، طبقاً للنمط السابق :

جدول رقم (٧-٤) مقاييس اتساق النسق العقيدي الناصري

| معنى القيم                                                                                        | المرحلة<br>الثالثة                                      | المرحلة<br>الثانية                           | المرحلة<br>الاولى                                 | المقيدة                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) صراعي<br>(۱) عدواني<br>(۱) صراعي<br>(۱) مثائل<br>(۱) امكانية التنوؤ<br>(۱) نشيط               | 1,1<br>1,<br>1,<br>1,101<br>1,                          | 1, • Y £ 1, • Y £ 1, • £ 7 1, • A £ 1, • 1 Y | 1,111<br>1,<br>1,<br>1,<br>1,                     | أولاً - المقائد الفلسفية<br>طبيعة العالم السياسي<br>طبيعة العدد<br>طبيعة النظام الدولي<br>التفاؤل السياسي<br>تنبؤية الحياة السياسي<br>در القائد السياسي |
| (١) الحد الاقصى<br>(١) الدفعة القوية<br>(١) عدواتية<br>(١) قبول المخاطرة<br>(١) سريع<br>(١) مفيدة | 1, · YW<br>1, ī · 4<br>1, 1 · ·<br>1, a A W<br>1, A · A | 1,1F7<br>1,017<br>1,717<br>1,570<br>1,071    | 1, · V1<br>1, VET<br>1, 10A<br>1, EY4<br>1, 4 · · | ثانياً . العقائد الادائية أحيار الاهداف المسالف السياسية الاستراتيجيات المخاطرة السياسية التكتيك السياسي المؤودة المسكورية                              |
|                                                                                                   | 1, YYY<br>1, 109<br>1, Y97<br>1, 19A<br>1, Y0Y          | 1,7° m<br>1,° 7 V<br>1,7 m<br>1,17°          | 1,17V<br>1,•4F<br>1,YE1<br>1,Y•Y                  | متوسط قيم الاتساق<br>متوسط قيم المقائد الفلسفية<br>متوسط قيم المقائد الادائية<br>متوسط قيم المقائد المركزية<br>متوسط قيم المقائد المركزية               |

وبذلك كلم اقتربت انماط اجابات القائد من النمط الاول او من النمط الثاني ، كان ذلك يعني اتساق النسق العقيدي سواء في تشدده او توسطه . ويتحدد اقتراب القائد السياسي طبقاً للاجراء التالي :

١ - تحديد موقع القائد السياسي بالنسبة لكل عقيدة في كل مرحلة من المراحل الثلاث ،
 وذلك بضرب مجموع الاشارات التي تعبر عن الفئة الاولى في العقيدة ، وضرب الاشارات التي تعبر عن الفئة الثانية وقسمة المجموع على عدد الاشارات الكلية .

٧ \_ تضاف قيم العقائد الاثنتي عشرة ، ويقسم المجموع على عدد العقائد ، ويعتبر الرقم الناتج هو المرقم الناتج هو الرقم الكلم الترب الرقم الناتج من الرقم ١ العقدي في تلك المرحلة . كلها اقترب الرقم الناتج من الرقم ١ او الرقم ٢ ، كان هناك اتساق بين عقائد النسق العقيدي في تلك الفترة . وبالعكس ، كلها اقترب الناتج من الرقم ٥ , ١ ، كان هذا مؤشراً بأنَّ القائد السياسي ينحو الى إتخاذ موقع معين بالنسبة لمجموعة من العقائد ، ومواقع اخرى بالنسبة للعقائد الاخرى . بعبارة النوي ، فإن الانحراف البسيط عن الرقمين ١ ، ٢ هو مقياس لعلم الانساق .

يوضح الجدول وقم (٤-٤) متوسط الاتساق ـ عدم اتساق كل عقيدة في المراحل الثلاث من حياة عبدالناصر ، والمتوسط العام لكل العقائد في المراحل الثلاث ايضاً ٣ وتشير النتائج الى ان النسق العقيدي الناصري قد اتسم بقدر واضح من الاتساق . فقد كان متوسط قيمة الاتساق في كل مرحلة حوالي ١٩.٢ ، وهو ما يقترب من النسق العقيدي المتسق والمتشدد .

تثير التتيجة الاخيرة قضية نظرية مهمة ، وهي ان تحليل الاتساق الذي قدمناه قد اقتصر على على الاتساق المنطقي بين عقائد النسق العقيدي الناصري . والواقع ان نظرية المعرفة تؤكد لنا ان الروابط الاتساق المنطقة عن المنطقة عند أن الناصل عقيدياً قد يكون و منطقاً نفسياً » ، اكثر منه منطقاً بحتاً . فالفرد قد يفهم العقائد التي يتسمي اليها علم عنه متسقة من العقائد ، وذلك في ضوء قيمة عليا يتسمي اليها الفرد تتعلق بالانسان او المجتمع . وهذا يفسر لنا عدم الاتساق المحدود في النسق العقيدي الناصري . فمن الناحية السيكولوجية ، فهم عبد الناصر ان مواقعه التوسطية بالنسبة للعقائد المتعلقة بالمخاطرة ، والقوة العسكرية هي في الاساس آليات وظيفتها خلق توازن في نسقه العقيدي . هذا التوادن قوامه ازالة احتمال القيام بسلوك فوري ( تكنيك صريع ) ، او احتمال اللجوء الى القوة التوامل المعرف النا المعود الى القوة

<sup>(</sup>٣) نظراً للاسباب الواردة اعلاه، فإن تحليل الاتساق المعرفي قد تركز على تلك العقائد المتعلقة بالصراع العربي ـ الاسوائيلي وحدها .

العسكرية ،وهما الاحتمالان ( المنطقيان » اللذان يشرتبان عملي الصورة السلبية ( المتشددة ) للعدو .

فإن الموقع ( المتوسطي » بالنسبة لمجموعة من العقائد كان اداة موازنة للموقع ( المتشدد » بالنسبة لمجموعة اخرى . وبهذا المعنى ، فبإن جميع اجزاء النسق العقيدي الناصري كانت ( متسقة » ، رغم انها قد تبدو غير متسقة من وجهة نظر المنطق البحث<sup>( 2)</sup> .

هناك ايضاً بعض النتائج التي يمكن أن تستخلص من الجدول رقم (٧-١):

ان العقائد الفلسفية كانت اكثر و اتساقاً ، من العقائد الادائية ، فمتوسط اتساق العقائد
 الفلسفية يبلغ ١,١١ بينما يبلغ متوسط اتساق العقائد الادائية ١,١٩٩ .

ــ ان العقائد المركزية في النسق العقيدي الناصري كانت متساوية في درجة الاتســاق مع العقائد الهامشية ، اذ نجد ان متوسط اتساق العقائد المركزية يبلغ ١, ١٩ ، بينها ان متوسط اتساق العقائد الهامشية يبلغ ١, ١١ .

 ان المقائد المستقرة في النسق العقيدي الناصري ، كيا انضحت من تحليل الاستقرار والتغير ، كانت اكثر ( انساقاً » من العقائد المتغيرة ، فمتـوسط انساق العقـائد المستقـرة يبلغ
 ١,٠٥ ، ينها نجد ان متوسط استقرار العقائد المتغيرة ، يبلغ ١,٥٠ .

توضح لنا هذه النتائج ان هناك علاقة قوية بين استقرار اجزاء النسق العقيدي ، وبين اتساق تلك الاجزاء ، فكلما ازداد استقرار النسق العقيدي الناصري ، ازدادت درجة اتساقه الداخلي . بالنسبة لعبد الناصر ، فقد أظهر نسقه العقيدي درجة عمالية من الاستقرار ودرجة عمالية من الاتساق .

#### ب ـ الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي الناصري

قدمنا أن الترابط السكوني بين اجزاء النسق العقيدي يعني ان وجود غط معين من الارتباط بين العقائد قوامه التواجد الآني للعقائد ، يمعنى ان وجود عقيدة او مجموعة معينة من العقائد يصاحبه عادة وجود عقيدة او مجموعة اخرى من العقائد . لتحليل هذا الشكل من اشكال الترابط ، لجأنا الى الاسلوب المعروف باسم و التحليل الشرطي : Contingency analysis\*) . وهو اسلوب يكن الباحث من استنباط نتائج عن بنيان النسق العقيدي من واقع غط الوجود الآني

<sup>(</sup>٤) عجب ان نتذكر ان هذه هي المشكلة ذاتها التي واجهها هاركابي حين حاول ان يجلل اتساق عقائد عبدالناصر من وجهة نظر المنطق البحت ، متجاهلًا ان الاتساق قديكون اتساقاً و منطقياً - نفسياً » .

<sup>(</sup>٥) نظراً لطبيعة هذا الاختبار ، فقد اجرينا التحليل على عية طبقية عشوائية من وثائق عبدالناصر . وتمثل هذه المية ، 1 بالمائة من وثائق عبدالناصر التي استعملت فعلاً في تحليل المضمون والترميز . كذلك فإنه نظراً لأن الوثائق تتراوح في طولها في عدد الفقرات الواردة فيها ، كيا أن مقارنة وثائق مختلفة الطول قد يؤثر في نتائج التحليل ، فقد اخترنا المينة من بين الوثائق التي تحتوي خسين فقرة فأكثر .

للمقائد المكونة لهذا النسق ، وهو مبني على افتراض نظري قوامه انه اذا كان الوجود الآي للعقائد المكونة البحتة ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لوجود علاقات بين العقائد ، وبالمثل ، فإذا كان الوجود الآي للمقائد يرجع الى المصادفة وحدها ، فإن ذلك يعتبر مؤشراً لأن العقائد لم تكن مرتبطة بيعضها البعض في تفكير صانع القرار . وفي الحالة الاولى ، فإن ارتباط عقيدتين يعني ان وجود اي وبيع المعيدة المعيدة المحرو مثلاً يؤدي الى وجود العقيدة المتعلقة بطلبعة العدو مثلاً يؤدي الى وجود العقيدة المتعلقة بطلبعة العدو مثلاً يؤدي الى معرفة الوجود الآي للعقائد ، دون ان نعرف توجه العلاقة الارتباطية ، اي ما اذا كانت العقيدتان مرتبطين ايجابياً ام سلبياً ، فنحن نعرف مثلاً ان التفكير في العدو يتربط دائم بالاستراتيجية المناسبة إذاء هذا التحليل الاخير سيتضح لنا من القسم اللاحق عن الارتباط الدينامي بين اجزاء السقيلي المغيدي الناصري ٧٠ .

C. Osgood, "The Representational Model and Relevant Research Methods," paper presented at: (1) Work Conference on Content Analysis, Monticell, III., 1955, Trends in Content Analysis: Papers of the Work Conference on Content Analysis, Monticell, III., 1955, ed. Ithiel de Sola Pool (Urbana, III.: University of Illinoils Press, 1959), pp. 59-65.

<sup>(</sup>٧) يجدر بنا أن نشير الى خطوات التحليل الشرطي المستعمل في هذا الجزء :

أ\_ يبدأ التحليل الشرطي باختيار وحدات التحليل ، وهي في هذه الحالة العينة الطبقية العشوائية الكونة من ٨٠ وثيقة والتي تمثل ١٠ بالمائة من الوثائق الموزة سنوياً .

ب \_ الخطوة الثانية هي تحديد فئات الترميز ، وهي في حالتنا العقائد الفلسفية والادائية الواردة في عقائد و النهج العمل » .

<sup>-</sup>- ي تكوين جدول رقمي من البيانات الحام هو الخطوة الثالثة . قوام هذا الجدول هو الارقام التكوارية لوجود كل عقيدة في كل من الوثائق للمختارة في العينة .

د \_ المدف من هذا الجدول هو تحديد ما اذا كانت كل عقيدة قد وجدت في كل وثيقة جحض المسادقة ام جا يحداها ، ويتحدد ذلك بحرقة ما اذا كان تكرار المقيدة في أل الرقية بقل ام يزيد عن مترسط لاكرارائها في كل الرئائش ، وذلك بقسمة التكرارات الكلية للعقيدة في كل والزئائق على عدد الوئائق عا يعطينا متوسط تكرار العقيدة في الرئيقة بقل عن متوسط التكرار في المقيدة في كل وثيقة يقل ام يزيد عن هذا المتوسط . فاذا كان تكرار العقيدة في الرئيقة بقل عن متوسط التكرار في فإننا نسبدل بتكرارها علامة الثانف ، وإذا كان تكرار

هـ ـ يمكن اذاً تحديد التواجد المتوقع ( اي تلك التي يمكن أن تعزى الى المصادفة وحدها ) ، لكل زوجين من المقائد عن طريق ضرب نسب تواجد كل عقيدتين في الوثائق المختارة في العينة . فمثلاً اذا كانت المقيدة (أ) قد وردت في ٤٠ بالمئانة من الوثائق ، بينها المقيدة (ب) وردت في ٢٠ بالمئانة منها ، فإنه من المتوقع ان تتواجد المقيدتان آتياً بمحض المصادفة وحدها في ٨ بالمئانة من الوثائق فقط ٢

و ـ في نفس الوقت ، فإننا نحدد نسبة تراجدها الآن الفعلي ( اي كيا وردت فعلاً في وثانق العينة ) ، وهي عبارة عن مجموع الوثائق التي تواجدت العقيدتان فيها ( علامة الزائد) مفسوماً على مجموع الوثائق فإذا كانت هذه النسبة الاحيرة ، اكبر من النسبة المتوقعة بحكم المصادقة ، فلنا ان تواجدهما يتعمدى المصادقة =

يتضمن الجدول رقم (٧-٥) معاملات الارتباطات الشرطية بين عقائد عبدالناصر ، ويتضح من هذا الجدول ان المتوسط العام للمعاملات الشرطية في النسق العقيدي الناصري يبلغ ١٥,٠، ، كما ان ٦٣ بالمائة من المعاملات يعادل او يزيد عن ٥, ٠، وهي النسبة التي تشير الى وجود ارتباطات تتعدى المصادفة البحتة . وتشير هذه النتائج الى ان « تماسك » اجزاء النسق العقيدي الناصري العام تماسكاً متوسطاً . وتشير هذه النتائج الاولية الى وجود نمط معين من الارتباط ين شتى اجزاء النسق العقيدي الناصري ، بمعنى ان التعبير عن العقائد في الوثائق لم يخضع للمصادفة العشوائية ، ولكنه كان تعبيراً عن « نسق » محدد من العقائد قوامه ارتباط التعبير عن مجموعة من العقائد بالتعبير عن مجموعة اخرى ملازمة بالاضافة الى تلك النتيجة ، يمكن أن نستخلص ثلاث نتائج مهمة من الجدول رقم (٧-٥) النتيجة الاولى ، هي ان العقائد الناصرية لم تكن متساهية في درجة ترابطها السكوني ، فإذا حسبنا عدد المرات التي يرتبط فيها وجود عقيدة بباقي العقائد من واقع الجدول رقم (٧- ٥) ، وكما هو مبينٌ في الجدول رقم (٧-١) ، لوجدنا ان العقيدتين المتعلقتين بالمسالك السياسية وبالاستراتيجيات ، كانتا اكثر عقائد عبد الناصر ترابطاًمع بــاقى العقائــد ، بمعنى ان وجودهما يعني وجود تسع عقائد اخرى في تفكير عبد الناصر . فالتعبير عن الاستراتيجية السياسية مثلًا كان يعني التعبير عن كل العقائد الاخرى ( عدا تلك المتعلقة بالنظام الدولي ودور القـائد السياسي ) ، بينها نجد ان التعبير عن عقيدة دور القائد السياسي يرتبط فقط بالتعبير عن عقيدة واحدة هي المسلك السياسي .

النتيجة الثانية تتعلق بالتماسك الداخلي للمجموعة الفلسفيية من العقائد في مواجهة المجموعة الادائية . يتضح من مقارنة المجموعين ان التماسك الداخلي للمجموعة الفلسفية يصل الى ٢٠,٤٢، بينها يصل التماسك الداخلي للمجموعة الادائية الى ٢٠,٥٤، بمعنى ان المجموعة الادائية كانت اكثر تماسكاً من المجموعة الفلسفية .

ويكشف عن نمط معين ، اما اذا كانت هذه النسبة اقل من النسبة المتوقعة ، قلنا ان تواجدهما هو عمض مصادفة .

ز- اذا ثبت ان نسبة التواجد الفعلي تتخطى المصادفة وحدها فإننا لا نكتفي بذلك ، وإنما نجري اختباراً لاهمية هذا التواجد وهو في هذه الحالة :

٢ × عدد الوثائق التي تتواجد العقيدة (أ) والعقيدة (ب) فيها
 عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (أ) + عدد الوثائق التي تتواجد فيها العقيدة (ب)

فإذا كان التواجد الآي غير ذي اهمية معنوية، فإن النسبة ستكون صفراً ، وإذا كان التواجد الآي ذا اهمية معنوية ، فإن النسبة ستقترب من الواحد الصحيح . وقد قررنا ان نعتبر كل النسب التي تزيد عن ه . • نسباً تعبر عن اهمية معنوية ، اي ان العقيدتين تتواجدان آنياً تعبيراً عن نمط حقيقي لا يرجم الى محض المصادفة .

جدول رقم ( ٧ ـ º ) العلاقات الشرطية في النسق العقيدي الناصري

| التكنيك | المنحاطرة | الاستراتيجيات | المالك | اختيار الهدف | دور القائد | ينز  | التفاؤل | النظام الدولي | المدو | ŗ     |                |
|---------|-----------|---------------|--------|--------------|------------|------|---------|---------------|-------|-------|----------------|
|         |           |               |        |              |            |      |         |               |       |       | السياسة        |
|         |           |               |        |              |            |      |         |               |       | ٠,٥٢  | العدو          |
|         |           |               |        |              |            |      |         |               |       | ٠,٢٦  | النظام الدولي  |
| 1       |           |               |        |              |            |      |         |               | ٠,٥٩  | •     | التفاؤل        |
| 1       |           |               |        |              |            |      | •       | ٠,٣٥          | ٠,٥٦  | ٠, ٤٠ | التنبؤ         |
|         |           |               |        |              |            | ۰,۳٥ | ٠,٣٤    | ٠,٢٦          | •     | ٠,٣٥  | دور القائد     |
|         |           |               |        |              | •          |      | ٠,٥٩    |               |       |       | اختيار الهدف   |
|         |           |               |        |              | ٠,٥٢       | ٠,٥١ | ٠,٦٧    | ٠,٣٢          | ٠,٦٢  | ٠,٠   | المسالك        |
| 1       |           |               | ٠,٥٢   | ۰,٥٣         | ٠,٤١       | ٠,٥٥ | ٠,٠٠    | •             | ٠,٦١  | 10,0  | الاستراتيجيات  |
| 1       |           | ۸۰,۰          | ۰,٥٣   | ٠,٥٣         | ٠,٣٨       | ٠,٤٠ | ٠,٦٤    | •             | ٠,٦٣  | ٠,٥٥  | المخاطرة       |
|         | , o Y     | ٠,٥٤          | ۰۰,۳۰  | ٠,٥٣         | ٠,٣٦       | ٠,٢٨ | ٠, ٤٠   | ٠, ٧٧         | ٠,٠   | ۰,0۳  | التكتيك        |
| ٠,٤٠٠,  | . 0 £     | ۳۰,۰          | ٠,٦٣   | ٠,٧١         | ٠,٢٦       | •    | ۸۲,۰    | •             | ٠,٥٤  | ۰,۰۷  | القوة العسكرية |

ملاحظة عامة : تشير العلامة • • الى التواجد بحكم المصادفة البحتة .

اما التيجة الثالثة التي يمكن أن تستقى من الجدول رقم (١-٥) ومن الجدول رقم (١-٣) فهي المتاثد الادائية لم تظهر فقط تماسكاً داخلياً بين اجزائها يفوق تماسك العقائد الفلسفية ، ولكنها ايضاً كانت اكثر ترابطاً وتماسكاً مع باقي اجزاء النسق العقيدي الناصري عن العقائد الفلسفية . فالمقائد الادائية كانت مترابطة بمعنى الوجود الآني مع اي عقيدة اخرى في النسق العقيدي الناصري ، اما العقائد الفلسفية فقد كانت مترابطة مع ٢٦ عقيدة اخرى فقط . وهذا يوضح لنا ان العقائد الادائية اظهرت تماسكاً داخلياً بين شتى اجزائها ، كيا أظهرت ترابطاً خارجياً مع شتى العقائد الافلسفية .

إن اهمية التحليل الشرطي لا تتوقف فقط عند بجرد معرفة ان هناك انحاطاً من الارتباطات بين عقائد القائد السياسي ، ولكنه يكننا أيضاً من معرفة ماهية تلك الانحاط ، وكيف تؤثر في بعضها البعض . بتحليل العلاقات الشرطية الارتباطية الواردة في الجدول رقم (٧-٥) ، وباستعمال الاسلوب المعروف باسم «تحليل المجاميح » Cluster Analysis تمكننا من التوصل الى نتيجة مؤداها ان النسق العقيدي الناصري كان يتمحور حول ثلاث مجموعات من العقائد التي يمكن تشبيه كل منهابالعتقود، ونقصد هنا بالمنقود مجموعة من العقائد تحدث سوياً وآنياً بدرجة معينة من القوة . بترتيب واعادة ترتيب المعاملات الواردة في الجدول رقم (٧-٥) ، توصلنا الى ثلاثة عناقيد اساسية من العقائد وهي مبينة في الشكل رقم (٧-١) .

جدول رقم ( ٧-٦ ) عقائد النسق العقيدي الناصري مرتبة حسب علاقاتها الشرطية ببعضها البعض

| عدد علاقاتها الشرطية | العقيـــدة              |
|----------------------|-------------------------|
| 4                    | ١ ـ المسالك             |
| 4                    | ۲ ـ الاستراتيجيات       |
| ٨                    | ٣ ـ العدو               |
| ٨                    | ٤ ـ اختيار الهدف        |
| ٨                    | ه المخاطرة              |
| ٧                    | ٦ ـ التفاؤل             |
| ٧                    | ٧ ـ القوة العسكرية      |
| ٦                    | ٨ ـ العالم السياسي      |
| •                    | ٩ ـ التكتيك             |
| ۴                    | ١٠ ـ التنبؤ السياسي     |
| ١                    | ١١ ـ النظام الدولي      |
| ١                    | ١٢ ـ دور القائد السياسي |

شكل رقم (٧-١)

المجموعات العنقودية في النسق العقيدي الناصري



المجموعة العنقودية من العقائد ، وهي المسماة المجموعة أ في الشكل رقم ( ٧-١ ) تضم العقائد الفلسفية المتعلقة بطبيعة العالم السياسي ، صورة العدو ، والتفاؤ ل السياسي متشابكة مع العقائد الادائية الست بدرجة عالية من القوة الارتباطية ، بيد ان هناك استثناءين يردان على هذا النسيج العنقودي من العقائد، وهماعدم ارتباط العقيدة الفلسفية الأولى( العالم السياسي) بالعقيدة الإدائة الأولى ( اختيار الهدف) واستقلال عقيدة التفاؤل السياسي عن عقيدة التكتيك السياسي.

المجموعة العنقودية الثانية المسماة ب في الشكل رقم (١-٧) ، تضم ثلاث عقائد ادائية ( المسالك السياسية ، الاستراتيجيات ، والمخاطرة السياسية ) متشابكة مع العقائد الفلسفية الست ( عدا عقيدة النظام الدولي ) واختيار الهدف . هذه المجموعة العقيدية توضح ان تعبير عبد الناصر عن رؤية معينة للعالم السياسي وللعدو ، وتفضيله لمسلك محدد لاختيار الإهداف كان غالباً ما يرتبط بالتعبير عن مسالك واستراتيجيات محددة لتحقيق تلك الإهداف .

اما المجموعة العنقودية الثالثة المسماة(المجموعة ح)في الشكل رقم (١-١) فهي مجموعة ادائية بحتة ، وتعبر مرة اخرى عن التلاحم الوثيق بين اجزاء المجموعة الادائية من العقائد . وتوضيع تلك المجموعة ان هناك نمطأ من الوجود الآني بين المسالك السياسية والاستراتيجيات من ناحية ، وبين قبول المخاطرة السياسية ، وتحديد التكتيك السياسي ، والحل الى استعمال القوة العسكرية ، بعبارة اخرى ان تحديد مسالك واستراتيجيات في تفكير عبدالناصر ، كان يتبع عادة تحديد تكتيك السياسية عددة لتنفيذ تلك المسالك والاستراتيجيات .

هذه المجموعات العنقودية الثلاث تشير إلى إن هناك ثلاث مجموعات من المقائد متماسكة داخلياً ، بمعنى وجودها الآني بطريقة نمطية ونظامية . ويتضح ذلك أذا نظرنا إلى قوة التماسك الداخلي لكل مجموعة ، فالمجموعة الاولى متماسكة بنسبة ٥٩, ٠ ، والمجموعة الثانية متماسكة بنسبة ٥٩, ٠ ، وللمجموعة الثائلة متماسكة بمعدل ٥٥, ٥ ، ويكن تصوير هذا النمط المتماسك من العقائد في الشكل وقم (٢٠٠٧) ، والذي يوضح مرة اخرى ان هناك نسيجاً متشابكاً من العلاقات الجدلية داخل النسق العقيدي الناصري ، وإن عبدالناصر كان يعبر عن مجموعات متماسكة من العقائد.

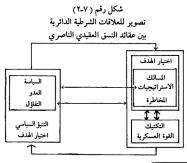

(٨) الارقام الواردة بالنسبة لكل مجموعة هي متوسطات معاملات الارتباطات الشرطية لعقائد كل منها .

واخيراً لنا أن تتسامل عن العلاقة والارتباط الواضح بين عقائد النسق العقيدي الناصري ، ويرن مركزية واستقرار تلك العقائد . والواقع ان مقارنة العقائد المركزية الست الواردة في الجدول رقم (٢٠٧) ، والعقائد التي اظهرت قدراً اكبر من الترابط الشرطي والواردة في الجدول رقم (٢٠٧ ) ، توضح لنا ان خساً من العقائد المركزية ، تظهر ايضاً بين العقائد الست الاكثر تسرابطاً . فسالعقائد الست الاكثر المسئلك والاستراتيجيات كانت من اكثر العقائد الناصرية مركزية (مقاسة بالتكرارية) ، ومن المثائد الناصرية ترابطاً ، ومناسمة بالتكرارية ) ، ومن العقائد الناصرية ترابطاً ، وتناسم بالتحليل الشرطي ) . وتتجل لنا الملاقة بين مركزية العقائد التربيعي على العقائد مركزية العقائد عبد مركزية العقائد التربيعي على العقائد مركزية العقائد التربيعي على العقائد مركزية العقائد التربيعي على العقائد مركزية مي ايشير الى ان العقائد الاكثر مركزية ، هي ايضاً العقائد الاكثر مركزية ، هي ايضاً العقائد الاكثر ترابطاً ) .

من ناحية اخرى ، فإن مقارنة العقائد الست الاكثر استقراراً والمبينة في الجدول رقم ( ٧-٦ ) ، توضح ان ثلاث عقائد (٣-٧ ) ، بالعقائد الست الاكثر ترابطاً والواردة في الجدول رقم ( ٧-٦ ) ، توضح ان ثلاث عقائد فقط كانت من بين اكثر العقائد استقراراً واكثرها ترابطاً ، وهي العقائد المتعلقة بصورة العدو ، التفال السياسي ، النظام الدولي ، التفائد السياسي ، النظام الدولي ، وتنبيئة الحياة السياسية كانت مستقرة ، ولكنها غير مترابطة شرطياً ، ويتضبح ذلك مرة اخرى من تطبيق معامل سبيرمان الترتبي على العقائد مرتبة حسب درجة ترابطها ، اذ نجد ان المعامل يصل الى ٢٠ , ٠ ، وهو ما يشير الى عدم وجود علاقة بين استقرار ومرونة العقائد ، وترابطها الجدلي مع العقائد الاخرى .

#### ج \_ الترابط الدينامي بين اجزاء النسق العقيدي الناصري

خلصنا في المبحث السابق الى ان تعبير عبدالناصر عن عقائده السياسية اتخذ شكل التعبير المجدد عن عاميع من العقائد ، وبهذا الشكل فإن عقائد عبدالناصر كانت مترابطة . بيد ان الترابط المقيدي قد يأخذ شكلاً دينامياً ، بمعنى ان العقائد تغير في الوقت نفسه ، اي ان التغير في مفهوم عقيدة معينة ، يؤدي الى تغير مماثل في مفهوم بعض العقائد الاخرى . بهذا المعنى يصبح النسق المقيدي كتلة دينامية من العقائد ، بحيث ان التغير في جزء من اجزائه ينتج آثاراً طردية وعكسية متفاوتة في اجزاء النسق الأخرى . ولاختبار أشكال الترابط الدينامي في النسق العقيدي الناصري ، لجأنا الى التحليل الارتباطي ، وهو يسمح لنا بمعونة ارتباط التغير في عقيدة بالتغير في عقيدة الترابط التغير في عقيدة الترابط التغير في عقيدة الترابط بينها .

ويوضح الجدول رقم ( ٧-٧) معاملات الارتباط بين كل زوجين من عقائد عبد الناصر .

 <sup>(</sup>٩) هذه النتيجة تؤيد الفرضية الواردة في ادب تحليل المضمون والتي تقول ان تكرار الاشارة الى الرموز هو مؤشر صادق لعمق الارتباط بتلك الرموز .

من هذا الجدول ، يمكن استخلاص بعض النتائج العامة عن نمط النرابط الـدينامي في النسق المقيدى الناصري .

جدول رقم (٧-٧) معاملات الارتباط بين العقائد الناصرية

| الاستراتيجيات<br>المخاطرة<br>التكتيك | اختیار الهدف<br>المسالك             | دور القائد                | تنؤية الساسة                  | التفاؤل السياسي        | النظام الدولي                           | العذو                                                   | العالم السياسي                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ·,\{_·,\\/<br>-,,o_·,<br>-,\\{_·,\\ | •, YY_<br>•, •٣_<br>•, •4 | ·,٣٨<br>·,٤١<br>·,·٥<br>·,۲۱_ | ·,·۴-<br>·,۴۷-<br>·,۱۲ | •, ۲۹ -<br>•, • ۸ -<br>•, ۳۳ -<br>•, ۱۲ | P1, · Y7, · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | P.,.<br>YY,<br>Y3,.<br>V3,.<br>- V7,.<br>- O0,.<br>- O7,.<br>- O7,.<br>- O7,. | طيعة العدو النظام الدولي النظام الدولي النظام الدولي تنوي السياسة دور الغائد المستار المدت المستار المدت المخاطرة النخاطرة النخاطرة المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية المستارية الم |

١- ان مفهوم عبد الناصر للعالم السياسي كان مرتبطاً بشكل دينامي مع بعض العقائد الناصرية الاخرى. فالمفهوم الصراعي للعالم السياسي لدى عبد الناصر ، ارتبط ايجابياً بتزايد قوة التفاؤ ل السياسي بامكانية تحقيق الاهداف السياسية بعبدة المدى ، وبتزايد قوة المفهوم الايجابي النشيط للدور القائد السياسي في الحركة التاريخية الاجتماعية ، وبتزايد قوة المفهوم الايجابي النشيط بضرورة انحتيار اهداف قصوى للحركة السياسية . ومن ناحية اخرى ، فإن المفهوم الصراعي كان السياسي ، ارتبط دائماً بتناقص قوة الاقتناع بضرورة اللجوء الى مسلك الدفعة القوية في تحقيق الاسياسي ، ارتبط دائماً بتناقص قوة الاقتناع بضرورة اللجوء الى مسلك الدفعة القوية في تحقيق الامداف ، وتناقص قوة الاقتناع بجدوى اللجوء الى القوة الحسيارية . فقد اتضح لنا من التحليل الوصفي للمقائد الناصرية ، ان النظرة الصراعية الناصرية للحياة السياسي يستطيع القيام بدور فمال تفارية الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعه ، كما أن عليه أن يختار اهدافاً قصوى بينا عليه ان يسلك تدرجية لتحقيق تلك الاهداف . وفي الوقت نفسه فإن نظرته شبه التوافقية للحياة السياسية العربية رتبطت بتوجه واقعي قوامه الاعتقاد بعدم احتمال تحقيق هدف الوحدة الدستورية العربية ويوجيهها في المساقبل القريب ، وعدم قدرته الذاتية على ضبط الحركة السياسية العربية وتوجيهها في المسالوب ، وضرورة التركيز على اختيار اهداف عكنة التحقيق في العلاقات الصربية . بيد ان الملطوب ، وضرورة التركيز على اختيار اهداف عكنة التحقيق في العلاقات الصربية . بيد ان الملطوب ، وضرورة التركيز على اختيار اهداف عكنة التحقيق في العلاقات الصربية . بيد ان

المفهوم التوافقي الناصري للسياسة العربية لم يرتبط بترجيح كفة القوة العسكرية او اسلوب البليتز في التعامل مم العرب.

٢ ـ ارتبط المفهوم الناصري للعدو السياسي ارتباطاً جدلياً ببعض العقائد السياسية الناصرية . فمن ناحية ، نجد ان تزايد كثافة المنظور العدائي لطبيعة العدو ارتبط ايجابياً بقوة النفل و السياسي باحتمال تحقيق الاهداف السياسية ازاء هذا العدو . ومن ناحية اخرى ، فإن تزايد كثافة النظرة العدائية للعدو ، ارتبطت بتناقص التركيز على اسلوب البليتر ، وعلى جدوى اللجوء الى القوة العسكرية في مواجهة هذا العدو . والواقع ان هذه التيجة الاخيرة مهمة للغاية ، فرغم الصورة الناصرية السابية لاسرائيل باعتبارها دولة توسعية في المقام الاول ، فإن عبدالناصر كان شديد الخدر في التعامل مع اسرائيل ، وأكد مراراً على اتباع الاسلوب التدرجي واستبعاد القوة العسكرية .

٣ ـ ارتبطت كثافة وقوة النظوة التفاؤ لية الى احتمالات تحقيق الاهداف السياسية ، ايجابياً ، يكابياً ، يكابياً ، يكابلة وقوة الاعتقاد بقذرة عبدالناصر على توجيه التطورات الاجتماعية ـ الاقتصادية في المجتمع المصرى ، وسلبياً بالتأكيد على اتباع سياسات تتضمن قدراً كبيراً من المخاطرة السياسية .

الواقع ان هذا النمط من الارتباط المدينامي كان واضحاً ومستمراً في النسق العقيدي الناصري . فعبد الناصر لم يكن متفائلاً ازاء احتمالات تحقيق الوحدة الدستورية العربية ، كيا لم يكن متأكداً من قدرته الذاتية على توجيه التطورات السياسية في الوطن العربي، وفي الوقت نفسه فإن المجال العربي هو المجال الوحيد الذي سمح فيه عبدالناصر باتباع سياسات خارجية تتضمن قدراً من المخاطرة السياسية ، بينها نجد ان نظرته التفاؤلية ازاء الصراع العربي - الاسرائيلي ارتبطت بحذر بالغ في اتباع سياسات تتضمن اي قدر من المخاطرة السياسية .

هذه العلاقات الدينامية يمكن تصويرها شكلياً في الشكل التالي : شكل رقم ( ٧ ـ ٣ )

تصوير للعلاقات الدينامية بين العقائد الناصرية التناور المساحة التناور المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة

توضح لنا مجموعة الانماط التفاعلية والعملاقات الارتباطية بين اجزاء النسق العقيدي الناصري ، ان اطلاق وصف و نسق ، على عقائد عبدالناصر ، لم يكن من قبيل المجاز ، وانما كان تعييراً عن مجموعة البعائد التي انتمى اليها عبد الناصر . نلاحظ تعييراً عن مجموعة المعائد التي انتمى اليها عبد الناصر . نلاحظ تلك النتيجة بشكل اوضح اذا حاولنا التوصل من خلال التحليل الارتباطي الى مجموعة الابعاد الاساسية والانماط البنائية التي تحدد جوهر النسق العقيدي الناصري ، وهو موضوع المبحث النالي .

#### د ـ المحاور الهيكلية للنسق العقيدي الناصري

يقصد بالمحاور الهيكلية غط ترتيب العلاقات بين الابعاد والخصائص الرئيسية التي تشكل في يجموعها جوهر الظاهرة محل التحليل . وفي حالة النسق العقيدي الناصري ، فإنها تعني كيف تتمحور العقائد مع بعضها البعض ـ بشكل ديناهي ـ في اطار مجموعة محدودة من المحاور ، التي يكن من خلالها التعرف على ماهية النسق العقيدي ، والعلاقات الارتباطية داخل كل محور . الاسلوب المثالي للتوصل الى تلك المحاور ، هو الاسلوب المعروف و بتحليل العوامل Factor ، معادة قمنا بتطبيق هذا البرنامج على المعاملات الارتباطية بين كل زوجين من العقائد الاثني عشرة ، مما انتهى بنا الى خسة محاور رئيسية موضحة في الجدول رقم (٧-٨) .

يوضح هذا الجدول ، انه يمكن استخلاص خسة محاور ( عوامل ) رئيسية من الاثنتي عشرة عقيدة محل التحليل، كل محور من هذه المحاور يعرف جزءاً من التباين والحصائص الكلية للنسق العقيدي ، بحيث ان المحاور كلها تعرّف النظام الكلي وتحدد جوهر(١٠٠ .

#### ١ ـ المحور الفلسفي

هذا المحور هو اهم المحاور في النسق العقيدي الناصري اذ انه وحده يتضمن ثلث التباين في هذا النظام . يرتبط بهذا المحور بشكل ايجابي مجموعة العقائد المتعلقة بطبيعة العالم السياسي ، التفاؤ ل السياسي ، دور القائد في الحركة التاريخية ـ الاجتماعية بـالاضافـة الى مسلك اختيار الهدف .

#### ٢ ـ محور العدو

يلي المحور الفلسفي في الاهمية ، عمور العدو لأنه يتضمن فقط ٢٣ بالمائة من التباين في النسق العقيدي الناصري ، ولكنه يكشف عن نمط شديد الاهمية ، أشرنا اليه آنفاً في التحليل الوصفي ويتأكد في هذا المحور بالتحليل الاحصائي ، وهو ان هذا المحور يرتبط به بشكل ايجابي وقوي بالعقيدة المتعلقة بطبيعة العدو السياسي ، ولكنه يرتبط به بشكل سلبي وقوي ايضاً بالعقيدة

<sup>(</sup>١٠) في هذه الحالة يقال ان كل عقيدة لها قوة تحميل (Loading) معينة على كل محور. ويُرمز الى قوة التحميل بمعامل معين ، وكلها ازدادت قيمة المعامل ، ازدادت قوة التحميل ، بمعنى ان العقيدة تسهم بمقدارقيمة المعامل في تعريف خصائص هذا المحور . وقد يكون هذا التحميل سلبياً ، بمعنى انه يرتبط سلبياً مع باقي العقائد ذات التحميل الايجابي .

المتعلقة بالمسالك السياسية . معنى ذلك ان الفهوم الناصري السلبي للعدو السياسي ( اسرائيل ) ، كان يقترن دائماً بالتحذير من انتهاج مسالك قوامها التنفيذ الفوري للاهداف السياسة إزاء هذا العدو .

#### ٣ ـ المحور الادائي / الفلسفي

هذا المحور ، وإن كان يمثل 4 , 19 بالمائة فقط من النباين في النسق العقيدي الناصري ، الا انه يكشف عن نمط معين مؤداه ان ايمان عبد الناصر بتنبؤ بة الحياة السياسية ، بمعني وجود حتمية تاريخية معينة ستتهي حتياً الى تحقيق الاهداف السياسية التقدمية ، ادى به الى الايمان بضرورة اختيار اهداف قصوى للحركة السياسية تتسق مع الحتمية التاريخية ، حتى وإن كان تحقيقها في المدى المتوسط قد يبدو بعيد المنال . ويتضح ذلك من التحميل الايجابي القوي بين هذا المحور ، وبغيا بعيدين المتعلقتين بالتبؤ السياسي ، واختيار الهدف .

#### ٤ \_ محور الاستراتيجية السياسية

يكشف التحميل السلبي القوي بين هذا المحور وعقيدة الاستراتيجية السياسية ، والتحميل الايجابي القوي بين هذا المحور وعقيدة التكتيك السياسي ، ان اعتقاد عبدالناصر بضرورة اتباع استراتيجية ردعية ازاء اسرائيل او استراتيجية عدائية تجاه باقي الاعداء السياسيين في المنطقة العربية لم يكن يعني اتباع تكتيكات حركة سريعة من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجية . ويؤكد هذا المحور مرة اخرى النمط الذي كشفه محور العدو .

#### ٥ ـ المحور الدولي

يكشف هذا المحور عن رفض عبدالناصر اتباع سياسات تتضمن قدراً من المخاطرة السياسية ، عندما يواجه بعلاقة صراعية . ذلك ان التحميل الايجابي القوي لعقيدة المخاطرة السياسية ، والتحميل السلبي القوي لعقيدة طبيعة النظام الدولي ( صراعية / توافقية ) على هذا المحور . إن ادراك عبد الناصر لوجود علاقة صراعية ( كالصراع العربي / الاسرائيلي ) ، كان يشر للديه عقيدة محاوف اتباع سياسات تتضمن مخاطرة سياسية . وان كان هذا المحور هو اقل المحاور الحمسة اهمية ، اذ أنه يمثل ٧ , ٩ بالمائة فقط من النباين الكلي في النسق العقيدي الناصري .

هذه المحاور الخمسة يمكن تلخيصها كما يلي :

المحور الاول: ( السياسة + التفاؤ ل + دور القائد + اختيار الهدف ) - القوة العسكرية

المحور الثاني : ( صورة العدو + التفاؤ ل السياسي ) - المسالك

المحور الثالث : ( التنبؤ + اختيار الهدف + المسالك )

المحور الرابع : ( التكتيك ) - الاستراتيجية

المحور الخامس : ( النظام الدولي ) – المخاطرة .

جدول رقم ( ٧- ٨ ) تحليل العوامل في النسق العقيدي الناصري

|          | المامل    |         |            |          |                        |  |  |  |
|----------|-----------|---------|------------|----------|------------------------|--|--|--|
|          | ٠         | ٤       | ب          | i        |                        |  |  |  |
| ٠,٠٥٥_   |           | ٠,٢١٧.  | ٠,٠١٤      | (* .417) | طبيعة العالم السياسي   |  |  |  |
| •,174    | .,٢٠١_    | ٠,١٧۴   | (+,٧٦٩)    | ٠,٠٣١    | طبيعة العدو            |  |  |  |
| (•,٧٢١-) | .,.71     | ٠,٠١٠-  | ٠,٠٩٤      | ٠,١٠٤    | النظام الدولي          |  |  |  |
| ٠, ٢٨٣   | ٠,١٠٠     | ٠,٠٠٤   | (۲۸۳, ۰)   | (·,£AY)  | التفاؤل السياسي        |  |  |  |
| ٠,٠٩٧    | ٠,٠٧٩     | (+,AY£) | ٠,٠٢٩      | ٠,٠٨٦_   | تنبؤية الحياة السياسية |  |  |  |
| 1,191    | ٠, ٢٨٠    | ., ٢0٩  | ٠,٠١٧      | (*, 124) | دور القائد السياسي     |  |  |  |
| ٠,١١١.   | ., ۲۸۹ -  | (*,0{*) | ٠,٠٥٦_     | (·,77£)  | اختيار الهدف           |  |  |  |
| ., 757   | ٠,٢٢٣_    | (',£'V) | (- 737, 1) | 171 -    | المسالك                |  |  |  |
| ٠,٠٢٩    | (+, {0+-) | ٠,٠٧٤   | ٠,٠٦٥      | - ۱۳۱۵.  | الاستراتيجيات          |  |  |  |
| (·,£V·)  | ٠,٠٢١_    | ٠,١١٢,٠ | ۸,۲۹۸      | ١٣٤ , ٠  | المخاطرة               |  |  |  |
| ٠,٠٥٠-   | (٠,٧٣٢)   | ٠,١١٥   | ۱۰٬۱۵۷     | ٠,١١٨-   | التكتيك                |  |  |  |
| ٠,٠٨١    | -۱۰۰۱-    | ٠,١١٩-  | ٠,١٣٣_     | (-,٣٩٠-) | ألقوة العسكرية         |  |  |  |
| ٩,٧١     | 14,11     | 14, £1  | 47, £      | 78,81    | اهمية المحور (٪)       |  |  |  |

المعاملات الموضوعة بين قوسين هي المعاملات ذات قوة تحميل قوية .

من هذه المحاور يمكن استخلاص نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري . هذا النموذج يتكون من مجموعة عددة من العقائد المترابطة والتي اظهرت قىدراً كبيراً من المركزية والاستقرار ، والتي تحدد جوهر الفكر العقيدي الناصري .

والواقع ان المحور الاول يشكل جوهر التوجه الفلسفي لعبد الناصر ، والذي يتحصل في التحليل الصراعي للسياسة ، النظرة التفاؤ لية للاهداف السياسية ، الدور الايجابي للقاشد السياسي ، واختيار الاهداف السياسية ، النظرة التفاؤ للهداف السياسية ، الدور الايجابي للقاشد تستخلص جوهر التوجه الادائي لعبدالناصر ، فهي تشير الى ان الصورة السلبية للعمدو لدى عدالناصر ، واعتناقه استراتيجية ردعية ، رتحليله الصراعي للسياسة الاقليمية ، كل ذلك كان غالبًا ما يربط بأدوات وقائية لازالة احتمال اتباع سلوك معامر كتنيجة منطقية لتلك المقائد ، وبالذات المسالك التدريجية ، التكتيك والسلوك المؤجل ، وتفادي السياسات التي تتضمن غاطرة سياسية كبيرة . والاهم من ذلك كله ، وفي كل المحاور ، فإن الوزن النسبي لمحور صورة العدو في البناء الميكلي للنسق العقيدي الناصري كان اقل من الوزن النسبي للمحور الفلسفي وجوهره عقيدًا اختيار الهدف والقوة العسكرية مرتبطين عكسياً . فمن الواضح من الجدول رقم (٧-٨) ان وزن عور العدو كان حوالي ٢٣ بالمائة ، بينها كان وزن المحور الفلسفي حوالي ٣٤ بالمائة ، بينها كان وزن المحور الفلسفي حوالي ٣٤ بالمائة ، بينها كان وزن المحور الفلسفي حوالي ٣٤ بالمائة ،

والواقع ان هذه النتيجة تؤكد ان اعطاء وزن كبير لصورة العدو السلبية لدى عبدالناصر ،

كما هو الحال في كثير من الكتابات الغربية ، يؤدي الى تشويه التوجه الرئيسي للنسق العقيدي الناصري ، ذلك التوجه الذي يتحصل في المركز الرئيسي الذي تحتله استراتيجية اختيار الهدف السياسي ، والاجراءات الوقائية الموضوعة على تحقيق الاهداف السياسية بوضعها في اطار المفهوم التاريخي ـ الصراعي للعالم السياسي . اكثر من ذلك ، فإن تحميلات العوامل تشير الى ان العناصر الرئيسية المكونة للنسق العقيدي الناصري تكمن في نظرته الصراعية للسياسة المحلية والعالمية ، وويقينه الثابت في تحقيق الاهداف نظراً لانساقها مع تيار الحتمية التاريخية ، واختياره اهداف قصوى ، وفي نظرته العدائية - السلبية لاعدائه . هذه المجموعة المحدودة من العقائد المركزية والمستقرة والمترابطة بججموعة من العقائد الادائية المخصصة لموازنة المجموعة الاولى من العقائد الرئيسي لتحقيق الحدف ، الردع كالاستراتيجية الامثل لضبط سلوك العدو ، وتفادي الربط بين الحدف الاقصى والسلوك المغدو ، وتفادي الربط بين الحدف الاقصى والسلوك المغدو ، وتفادي الربط بين الحدف الاقصى والسلوك المغدو ، وتفادي الربط بين الحدف الاقصى والسلوك المغدو ،

#### ثالثاً: الانساق العقيدية الفرعية الناصرية

ما قدمناه حتى الآن هو نموذج مبسط للنسق العقيدي الناصري يتضمن مجموعة محدودة وأساسية من العقائد بعلاقاتها الدينامية الانجابية والسلبية . بيد ان هذا التحليل لا يكشف عن حقيقة اخرى ، وهي ان النسق العقيدي الناصري الكلي ، باعتباره نظاماً في المقام الاول ، قد تضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرعية التي يتضمن كل منها مجموعة من العقائد المتمحورة حول قضية معينة ، او التي يتفاوت توجه كل منها طبقاً للقضايا التي يتناولها عبد الناصر . بيد ان هذه الانساق الفرعية لا تشكل كل أوضحنا \_ أنساقاً مستقلة ، ولكنها تشكل نسقاً واحداً بعلاقاته المتداخلة .

يمن التميز بين خسة انساق عقيدية فرعة في داخل النسق العقيدي الناصري العام:

يمن المعود الداخلي ع ، نسق «التنمية الاقتصادية - السياسة ع ، النسق العقيدي « العربي ع ،
النسق العقيدي « العربي - الاسرائيلي »، ونسق « السياسة الخارجية العامة » . تفاوتت هذه الانساق الفرعية الخيسة من حيث درجة البساطة والتركيب » ومن حيث درجة التشدد والتوسط التي يتميز بها كل من تلك الانساق . فنسق المعدو الداخلي كان يتعلق أساساً بالتعامل مع الاعداء السياسيين في الداخل ، وكان هذا النسق نسقاً شديداً في بساطته وفي تشدده . فلم يتضمن هذا النسق انسقاً شديداً في بساطته وفي تشدده . فلم يتضمن هذا النسق الفرعي صوى عقيدتين كها هو واضح من الجدول رقم (٧ - ٩ ) ، تتحصلان فيا يمكن ان نسميه العلاقة الصفيرة مع العدو ، ويالك من خلال استراتيجية الاولى همه مه ، اما العقيدة الثانام نظر دائعاً الم المعارضة السياسية الداخلية باعتبارها مرادقاً للعداء الكامل للنظام الثوري او العمالة لقوة خارجية معادية ، ولم يضع في اعتباره امرادقاً للعداء الكامل للنظام مواليد للنظام . ومن شم ، فإن عبد الناصر لم ير مجالاً للتعايش مع المعارضة السياسية ، موالية للنظام . ومن شم ، فإن عبد الناصر لم ير مجالاً للتعايش مع المعارضة السياسية الداخلية المتارة احتمال وجود معارضة وسياسية » وكانت استراتيجيته دائماً هي مسحق المعارضة السياسية .

تمهيد الطريق لتحرير فلسطين توقبت غرير فلسطير أساسي بيناء القوة الاقتصادية العربية الأمداف القصوي مع تعديل تفادي الاستفزاز الاسرائيي الإساليب وليس الأهداف صراع اقليمي بين العرب ه العربي - الاسرائيلي ه القوة المسكرية اداة ردع بشرط الانبادر باستعمافا الناريخ العربي ينهىء بأن حطر المخاطرة السياسية والعمل السابق لأوانه اسرائيل دولة نوسعية فلسطين سنعرز فلسطين ستتحرد ددع اسرائيل واسرائيل الرجمية العربية عميلة للاستعمار التخلي عن الأهداف القصوى ردع وتصفية الرجمية العربية غهيد الطريق للوحدة المربية صراع بين التقدمية والرجمية النعط الحشمي التقدمي الدائري في المتاريخ العرب في الحركة السياسية العربية امكانية المخاطرة السياسية مبد الناصر لا يمكنه التأثير تفادي اللجوء الى القوة العسكرية الوحدة العربية ستتحفق الأمداف المكنة بدون والنسق العربيء توقيت الوحدة العربية في المدى الطويل فقط ليد اساب التنمية و السياسية والاقتصادية ۽ | و السياسة الخارجية العامة ، حتمية المخاطرة السياسية صراعية النظام الدولي اهداف قصوي فقط التوفيق المتبادل التنمية بالتعاون مع الجماهير تجنب العمل السابق لأوانه النجاح يكمن في الأهداف لتدرجية والتجربة والخطأ ولكن مع تعديل الاساليب تفادي اللجوه الى الفوة العسكرية الحتمية التاريخية التقدمية القائد يمكنه التأثير في امداف قصوى فقط تصفية المارضة الداخلية المعارضة الداخلية هدامة و المدو الداخلي ۽ . <u>يا</u> دور القائد السياسي العدو السياسي التكتيك السياسي المخاطرة السياسية التوقيت السياسي النبؤ السيامي التفاؤل السياسي الفوة المسكرية الاستراتيجيات النظام الدوني اختيار الهدف شلا į

جدول رقم (٧ - ٩ ) الانساق العقيدية الفرعية الناصرية

اما نسق السياسة الخارجية العامة ، فقد اشترك مع نسق العدو الداخلي في بساطة تركيبه ، اذ انه يتضمن فقط ثلاث عقائلا ، ولكنه يختلف عنه جذرياً في توجهه العقيدي . فيعكس نسق العدو الداخلي ، فإن نسق السياسة الخارجية العامة اتسم بتوسطه النسبي . فالاستراتيجية الرئيسية للتعامل السياسي مع العالم السياسي الخارجي ( ما عدا الاعداء المباشرين ) كانت تقوم على التوفيق والتفاوض . بيد انه نظراً لابتعاد نسق السياسة الخارجية عن بجال التطبيق المباشر ، فإن هذا النسق كان بمثابة القناة الرئيسية التي استطاع من خلالها عبد الناصر التعبير عن اهداف قصوى وعن استعداد لتقبل المخاطرة السياسية ، وهو استعداد لم يكن عبد الناصر مستعداً لتقبله في نسق الصراع العربي - الاسرائيلي .

بالمقارنة بنسقي العدو اللداخلي ، والسياسة الخارجية العامة ، فإن النسق العقيدي العربي ، والنسق العقيدي العربي - الاسرائيلي لعبد الناصر كانا اكثر تعقداً وثراء ، ولكنها لم يكونا بالضرورة اكثر تشدداً . والواقع ان العقائد الاساسية التي تميز بين هذين النسقين هي تلك المتعلقة باعتيار الهدف ، والمخاطرة السياسية ، والقوة العسكرية . ففي النسق العقيدي العربي كان عبد الناصر مستعداً لقبول الاهداف و الممكنة ع ، وبالذات فيها يتعلق بهدف تحقيق الوحدة العربية . فقد كان المستعداً لقبول هلدف الذي العتقد عبد الناصر انه سيتحقق فقط في الامد الطويل . ولم يكن ذلك الاستورية وهو الهدف الذي عدد في الوحدة الدستورية الشاملة ، ولكنه كان بمائية اعتراف يعني بالنسبة لعبدالناصر تخلياً عن هدف الوحدة الدستورية الشاملة ، ولكنه كان بمائية اعتراف تعامله مع اسرائيل ، وهو الهدف الذي حدده في الاستعادة الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيني تعامله مع اسرائيل ، وهو الهدف الذي حدده في الاستعادة الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيني كيا جاءت في قرارات الامم المتحدة . من ناحية اخرى ، فإن عبدالناصر ، رغم تبنيه الهدف لاتصى في تعامله مع الصراع العربي - الاسرائيل ، فإنه لم يكن مستعداً لقبول المخاطرة في معاملاته العربية ، السياسية ازاء الصراع نفسه ، بينها كان مستعداً لقبول تلك المخاطرة في معاملاته العربية ، وشمة تبنيه الهدف المكن في تلك المعاملات .

يرتبط بالحظر الموضوع على انتهاج سياسات تتضمن مخاطرة سياسية ، ازاء الصراع العربي ـ الاسرائيلي ، حظر مماثل على المبادأة باستعمال القوة إلعسكرية ، او انتهاج سلوك سابق لأوانه ، او اساءة حساب اهمية عنصر التوقيت في الصراع . اما في النسق العربي للمعاملات ، فإنه بصرف النظر عن الحظر الموضوع على استعمال القوة العسكرية ، فإن عبد الناصر ، كان مستعداً لاتباع استراتيجيات اكثر حزماً وتشدداً ازاء النظم الرجعية العربية ، ولكنه لم يكن قادراً على تحديد حدود وابعاد السلوك والتكتبك الواجب اتباعه ازاء تلك النظم . يضاف الى ذلك ان عبد الناصر ازال من حساباته السياسية العربية اهمية عنصر التوقيت ، وبالذات فيا يتعلق بحوضوع الوحدة ، وطالما ان تلك الوحدة مستحقق ان عاجلاً او آجلاً ، طبقاً للنمط الحتمي الذي يميز التاريخ العربي وبصرف النظر عن العقبات الحالية ، فإن تحديد توقيت معين لتلك الوحدة يصبح المراغير في موضوع .

اما النسق العقيدي الفرعي الاخير، فهو النسق المتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسية،

وهو النسق الذي كان يشكل جوهر الرؤية السياسية والاقتصادية الناصرية . فقد انـطلق هذا النسق من عقيدة مبناها الايمان بحتمية تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والسياسية ، حيث ان التطور السياسي التاريخي يسير وفقاً لنمط معين من الحتمية التقدمية ،التي ستنتهي بانتصار التيار

التقدمي الاشتراكي العربي ، ومن ثم كان تفاؤ له الشديد باحتمال تحقيق اهداف التنمية حيث انها

تتوافق مع النمط التاريخي . يرتبط بهذا النسق الفرعي ، وكنتيجة منطقية لهذه الرؤية ، رؤية معينة لدور القائد السياسي في عملية التنمية باعتباره دوراً إيجابياً ، ولكنه لا ينتج ثماره الا من

خلال تفاعله مع القيادات السياسية المحلية ، ومع الجماهير . بعبارة اخرى ، ان القائد السياسي وحده لا يستطيع تحريك عملية التنمية ، بالاضافة الى ذلك ، فإن النموذج التنموي انبني على

عقيدة اساسية مبناها السعى لتحقيق اهداف طموحة ( قصوى ) مثل مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات او انجاز ما حققته اوروبا على مدى ثلاثمائة سنة في خلال ثلاثين سنة فقط . ولكن في

اطار تحقيق تلك الاهداف ، كان عبد الناصر شديد الواقعية . فقد كان على استعداد لتخيير وسائل

تحقيق الاهداف القصوي، ويرفض التمسك بتكتيكات معينة اذا ثبت انها ليست افضل الطرق

لتحقيق الاهداف . ومن ثم ، تبني عبدالناصر منهج التدرج والتجربة والخطأ كالمسلك الرئيسي لتحقيق الهدف ، وذلك بحكم رفضه التمسك المسبق بنظرية ثابتة .

القسم الله المالات القسم القسم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

#### مقدمــة

موضوع هذا الباب هو تحليل بعض القرارات الاساسية التي اتخذها جمال عبدالناصر في بجال السياسة الخارجية ، وذلك بهدف تين مدى تأثير نسقه المقيدي على مضمون واسلوب اتخاذ تلك القرارات . وقد اخترنا بالتحديد ثلاثة قرارات : قرار تأميم الشركة العالمية لقتاةالسويس في تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، قرارات ازمة المحرية لاخحاد الانفصال السوري في ايلول / مبتمبر عام ١٩٦٦ ، قرارات ازمة العار ١٩٦٠ . قولد اخترنا هذه القرارات من بين سلسلة قرارات ازمة الحارجية التي اتخدها علم ١٩٦١ . وقد اخترنا هذه القرارات النظري الذي اتناحية النظرية ، هي قرارات ازمة ، ومن ثم فإنه من المقترف علمها للاطار النظري الذي اتنا عليه في الباب الاول - ان يكون النسق العقيدي لعبدالناصر قد لعب دوراً مهما النظري الذي القرارات . من ناحية ثانية ، فهذه القرارات تمثل تماذج اساسية لسياسة عبدالناصر الحربية ، والعربية – الاسرائيلية ، والعالمية . ومن ثم فإنها تمثل المسار العام للسياسة الخارجية المسارية الخارجية المسارية الخارجية المسارية عبدالناصر . اما السبب الثالث ، فإنه يتعلق بتعافق بعدالناصر ورفاقه مذكراتهم لحمل عبدالناصر ورفاقه مذكراتهم للقرارات . فعبر العشر سنوات العشر باتحليل العلمي وعبدالناصر ورفاقه مذكراتهم للفترة الناصرية ، عما أتاح لنا قدرالا بأس به من المعلومات تسمع بالتحليل العلمي لتلك القراراد الثراراد التعلي التعلي التعلي التلك القراراد الثال القراراد التعام التحليل العلمي التلك القراراد الثالي القراراد التعام التحليل العلمي التعلي التعلي التلك القراراد الأسراء المعام التحليل العلمي التحليل العلمي المقترار المعام المسارية ، عما التحرية التعربية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية التحرية

<sup>(</sup>١) تجدر الاشارة الى الدراسة التي قدمها : احمد يوسف ، و الدور المصري في اليمن ، ١٩٦٧ - ١٩٦٧ ، ١٩٦٧ ، و الدراسة ( اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، ١٩٧٨ ) ، وتضمنت تحليلاً لقرار التدخل في اليمن عام ١٩٦٧ ، و الدراسة التي قدمها : احمد فارس عبد المنحم ، و القرار المصري بعقد صفقة الاسلحة التشيكية عام ١٩٥٥ : دراسة في السياسة الحارجة المصرية ، ١٥ ( رسالة الجستر ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٠ ) .

وقيل ان نبدأ في تحليل القرارات ، فإننا سنلقي نظرة عامة على هيكل وعملية اتخاذ القرار السياسي في الحقبة الناصرية ، اي ماهية المؤسسات التي يتم في اطارها اتخاذ القرار ، والقواعد التي يتم بمقتضاها اتخاذه .

## الفَصِّه النَّامِن اتخاذ قرارات السّياسة الخَارجية في الفترة إلنّا صِرتَية

ينطوي تحليل اتخاذ القرار على دراسة الهاكل التي يتخذ في اطارها القرارات ، وعلى تحليل العمليات التي يتم من خلالها اتخاذ تلك القرار أو يتم يتميل العلاقات والادوار بين الافراد المسؤ ولين عن نظام اتخاذ القرار ، وبالذات نظام السلطة الرسمي وغير الرسمي داخل الوحدة المسؤ ولة عن اتخاذ القرار . وفي هذا الصدد تتراوح هياكل اتخاذ القرار ما يوحدة صغيرة يسودها صانع قرار سلطوي واحد ، الى وحدة اكثر اتساعاً تتميز بالتركيب والتعقيد وتعدد المستويات . اما عملية اتخاذ القرار ، فإنها تنصرف الى مجموعة الاجراءات ، والقواعد والاساليب ، التي يستعملها المشاركون في هيكل اتخاذ القرار لحل مشكلة معينة ، بما في ذلك الاسس الرسمية وغير الرسمية التي يتم بمقتضاها تقويم الاختيارات المتاحة ، والتوفيق بين الأراء المختلفة داخل مجموعة اتخاذ القرار .

والواقع ان تحليل هيكل وعملية اتخاذ القرار ذو اهمية بالغة بالنسبة لماهية القرار النهائي . ذلك ان هيكل وعملية اتخاذ القرار بذاتهما عاملان مؤثران في القرار، وليسا بجرد اطار لاتخاذ القرار . وعلى سبيل المثال ، فإن هيكل اتخاذ القرار السلطوي المحدود عادة ما ينتج قرارات سريعة واكثر جرأة . فما هي اذأ خصائص هيكل اتخاذ القرار في الفترة الناصرية ، وماذا كان تمط عملية اتخاذ قرار السياسة الحارجة ؟

## اولًا: المركزية ووحدة السلطة

تميز نظام اتخاذ القرار في مصر بدرجة كبيرة من المركزية الاقليمية والوظيفية . فعلى المستوى 'الاقليمي ، لا تتمتم الوحدات الاقليمية ( المحافظات ) بدور ذي شأن في عملية اتخاذ القسرار القومي (١٠). فالسلطة المركزية في القاهرة هي مستودع كمل السلطات ، وهي التي تستطيع ان تنشىء تلك الوحدات ، وان تحدد سلطاتها وطرق تحويلها بالطريقة التي ترتئيها . ورئيس الجمهورية هو الذي يعين المحافظين ورؤ ساء المجالس التنفيذية المحلية ويقيلهم من مناصبهم . وذلك بعكس الحال في النظم الاتحادية ، كالنظام اليوغوسلافي او النظام الامريكي الذي تلعب فيه الوحدات الاقليمية دوراً « دستورياً » في صنع القرار القومي .

بالاضافة الى طبيعته المركزية الاقليمية ، فإن النظام السياسي المصري ، في الفترة الناطم السياسي المصري ، في الفترة الناطرية ، تأسس على مبدأي و دمج السلطات ، وغلبة دور رئيس الجمهورية على دور السلطة التشريعية (٢). فيصفته رئيساً للجمهورية ، تمتع عبدالناصر بسلطات تنفيذية واسعة كرسم السياسات العامة الرئيسية وتعين كبار رجال السلطة التنفيذية ، بالاضافة الى بعض السلطات التشريعية كاقتراح مشروعات القوانين اوالاعتراض على القوانين التي وافق عليها و بجلس الامة » ، بل واصدار القوانين اذا لم يكن المجلس منعقداً . وبعبارة اخرى ، فإن عبدالناصر كان هو عود الحياة السياسية واللمستورية ابان الحقبة الناصرية (٣) . وقد عبر عبدالناصر عن حقيقة دوره في نظام الحياة الشرار في تلك الفترة بقوله في ٢٤ المول / سبتمبر عام ١٩٦٢ :

و القرارات الحظيرة التي اتخفت ( في الفترة الماضية ) كانت من اخطر القرارات بالنسبة لمستقبل هذا الوطن .
ولكن أنا اتخذت هذه القرارات ، وأنا معتمد على الله وعلى أيمان هذا الشعب ، وعلى أن هذه القرارات تحقق الامل والماني الشعب ،

## ثانياً: هيكل اتخاذ القرار

على قمة هيكل اتخاذ القرار ، كان عبد الناصر نفسه ومعه مجموعة محدودة من المساعدين تمتع معظمهم بتلك المكانة بحكم عضويتهم في الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار . وإذا استعملنا لغة علم السياسة الخارجية ، فإن هذه المجموعة يمكن أن تـوصف بمجموعة « القائمد المسيطر » ، ويقصد بها هيكل لاتخاذ القرار يتألف من مجموعة صغيرة من الافراد يسيطر عليها قائد سلطوي واحد يتصرف بمفرده او بدون تشاور حقيقي مع باقي افراد المجموعة ، كما أنه قادر على اتخاذ اي

<sup>(</sup>١) والواقع ان هذه الحصيصة هي من المعيزات الاساسية لنظام اتخاذ القرار في مصر منذ العصور الفرعونية . فعصر كانت ، وما زالت ، دولة موحدة تتمتع السلطة المركزية فيها باختصاصات هائلة .

<sup>(</sup>٣) طارق البشري ، الديمقراطية والناصرية ( القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ ) ، ص ٢٤ - ٢٦ .

قرار حتى بدون موافقة اي او كل افراد المجموعة . وبحكم التعريف ، فإن افراد المجموعة يشاركون القائد السلطوي معظم آرائه في السياسة الخارجية ؛ كما أنهم يتلقون المعلوسات عن طريقه ، وبالتالي ، فإن معظمهم يتجه الى تأكيد تفضيلات الشائد او ما يعتقد انـه تفضيلات القائد . والواقع ان هذا الرصف ينطبق على هيكل اتخاذ القرار الناصري ، اللهم الا باستثناء حالة المشير عبد الحكيم عامر الذي استطاع ـ من خلال قاعدته في القوات المسلحة ـ ان يمارس دوراً شبه مستقل في عملية اتخاذ القرار الداخلي ، وان لم يمارس الدور نفسه في عملية اتخاذ القرار الخارجي .

بيد ان هذه المجموعة لم تنتظم في شكل هيكل رسمي او دستوري محمد ، باستثناء فترة ﴿ مجلس قيادة الثورة » ( ١٩٥٧ - ١٩٥٦ ) وفترة ﴿ مجلس الرئاسة » ( ١٩٦٣ - ١٩٦٤ ) .

بعد قيام ثورة تموز / يوليو عام ١٩٥٢ تركزت سلطة اتخاذ القرار في يد و مجلس قيادة الثورة ، وتأكدت تلك السلطة بالاعلان الدستوري الصادر في ١٠ شباط / فبراير عام ١٩٥٣ . وكان المجلس مكوناً من اللواء محمد نجيب وعبدالناصر ومجموعة الضباط اعضاء الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار . وقد ترأس محمد نجيب المجلس من آب / اغسطس حتى نيسان / ابريل عام الموقع ، يبدأ ن دور محمد نجيب في المجلس كان دوراً رمزياً اكثر منه حقيقياً . والواضح ان المجلس ، كان جهازاً ديقراطياً لاتخاذ القرار . فرغم اللور القيادي الذي لعبه عبدالناصر في المجلس ، الا انه كان يستعرض وجهات النظر كافة ، ولا يصدر القرار الا بعد مناقشة مستفيضة للإراء المختلفة . ويؤكد بعض اعضاء المجلس ان عبدالناصر ـ كرئيس لوفد المفاوضة مع بريطانيا حول الجلاء ـ كان يرجع الى المجلس في كل خطوة يخطوها ، كيا أن المجلس ناقش اتفاقية الجلاء قبل توقيعها وأقرها (٤٠) .

في عام ١٩٥٦ انتخب عبدالناصر رئيساً للجمهورية ، وانتهت بذلك اعمال مجلس قيادة الثورة . ومنذ ذلك الوقت وحتى عام ١٩٦٢ لم يكن هناك هيكل حقيقي لاتخاذ القرار . فكان هناك مجلس الوزراء برئاسة عبدالناصر حتى عام ١٩٥٨ حين تكونت الجمهورية العربية المتحدة . بيد ان السلطة الحقيقية لم تكن في يد مجلس الوزراء ، وإنما في يد المجموعة التي أشرنا اليها آنفاً .

وفي ٢٧ إيلول / سبتمبر عام ١٩٦٢ ، صدر اعلان دستوري ينظم سلطات الدولة العليا ، تضمن انشاء و مجلس للرئاسة ، اعلن تشكيله في اليوم نفسه . وقد تكون المجلس من احد عشر عضواً برئاسة عبدالناصر ، سبعة منهم من اعضاء الهيئة التأسيسية للضباط الاحرار ، اثنان من رجال الصف الثاني من الضباط الاحرار ، وإثنان من المدنين المعروفين بالولاء للثورة . ومن الجدير بالذكر ان عبدالناصر هو الذي اختارهم لعضوية المجلس ، اذ ان قرار تشكيل المجلس لم

<sup>(4)</sup> انظر : احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٥ ) ، ص ١٢٣ ، وكالمك شهادات بعض اعضاء المجلس كها جاءت في : احمد فارس عبدالمنعم ، و القرار الصري بعقد صفقة الاسلحة الشيكية عام ١٩٥٥ : درامة في السياسة الخيارجية المصرية ، ٤ (رسالة ماجستير ، جامعة القاهرة ، ١٩٨٠ ) ، ص ٣٠٣ - ٢٠٦ - ٢٠١

يحدد طريقة اختيار اعضائه . والواقع ان سلطات المجلس الدستورية مثلت نقلاً حقيقياً لسلطات رئيس الجمهورية اليه . وبالفعل ، ففي خلال الثلاثة اشهر الاولى من تشكيله ، مارس المجلس اختصاصات واسعة ، منها على سبيل المثال مناقشة موضوع التدخل العسكري المصري في اليمن باستفاضة واتخاذ قرارات فيه . بيد ان حماس عبدالناصر ما لبث ان فتر اذ تباعدت دورات انمقاد المجلس واصبحت معظم قراراته تتم بالتحرير . ففي الستة اشهر الاولى من تشكيله انمقد المجلس ست عشرة مرة ، وفي الاثنتي عشرة سنة التالية لم ينعقد سوى ثـلاث مرات (\*) . وفي المتالدة على الرئاسة رسمياً .

وإلى جانب المجموعة المحدودة من كبار رجال الضباط الاحرار السابقين ، كانت هناك « اللجنة الاستشارية » ، وهي جهاز غير رسمي مهمته دراسة الموضوعات التي يأمر المرئيس بدراستها او الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها ، ثم ترفع ما تراه من توصيات او بدائل الى عبدالناصر (٦) .

## ثالثاً: دور مؤسسات الدولة

لم تلعب السلطة التشريعية ( مجلس الامة ) دوراً يذكر في اتخاذ القرار ، وبالذات اتخاذ قرار السمي السياسة الخارجية . والواقع ان الوظيفة الاساسية لمجلس الامة \_ بجانب اضفاء الطابع الرسمي على مشروعات القوانين \_ كانت تتحصل في نقل المطالب الشعبية الى الرئيس من ناحية ، وفي شرح السياسات التي تبناها الرئيس الى الجماهير . بصفة عامة ، كان مجلس الامة اكثر فاعلية في ميدان السياسة الماخلية عنها في ميدان السياسة الخارجية . فقد نجحت في بعض الاحيان في تعديل وايقاف بعض مشروعات القوانين ، كها حدث بالنسبة لسياسة التعليم العالي . بيد ان المجلس لم يلعب في ميدان السياسة الخارجية الا دوراً رمزياً قوامه اضفاء صفة الشرعية على قوارات الرئاسة والتعظيم من شأنها . وعلى سبيل المثال ، فإن اقصى دور لعبه المجلس في موضوع التدخل المصري في المين كان الاستماع الى تقرير من المشير عبدالحكيم عامر في جلسة سرية (٧) . وفي بعض الحالات ، فوض مجلس الامة كامل سلطاته للرئيس ، وذلك كها حدث ابان ازمة ايار \_ حزيران (مابو-يونيو) عام ١٩٩٧ حين انتقل المجلس بكامل هيئته الى منزل عبدالناصر وتنازل عن حقه المدسوري في اصدار القوانين فيها عوف باسم « قانون التفويض هر (٨) .

 <sup>(</sup>a) احمد يوسف، ( الدور المصري في اليمن ، ١٩٦٢ - ١٩٦٧ ، ) ( اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ،

۱۹۷۸ )، ص ۱۲۰ . (٦) امين هويدي ، مع عبد الناصر ( بيروت : دار الوحدة ، ۱۹۸۰ ) ، ص ١٦ ـ ١٧ .

Richard Hrair Dekmejian, «The U.A.R. National Assembly: A Pioneering Experiment,» Middle (V) Eastern Studies, vol. 4 (1967/1968), p. 365.

 <sup>(</sup>٨) هويدي ، المصدر نفسه ، ص ٩٠ . للدلالة على الوزن الحقيقي للمجلس في عملية اتخاذ القرار يذكر
 الاستاذ امين هويدي انه عقب نكسة ١٩٦٧ تعاطف بعض النواب مع المشير عامر في خلافه مع عبدالناصر ، وقد =

وبالمثل لم تلعب اجهزة السلطة التنفيذية الاخرى دوراً يذكر في بجال اتخاذ قرار السياسات، وإنما وظيفته السياسات، وإنما وظيفته الاساسة الحارجية . فمجلس الوزراء لم يكن جهازاً مستقلًا لرسم السياسات، وإنما وظيفته الاساسية تنفيذ سياسات الرئيس . ولمدة سبع سنوات من حكمه جمع عبدالناصر بين رئاسة المدولة ورئاسة بحلس الوزراء . بالاضافة الى ذلك فإن مسائل السياسة الحارجية والدفاع كانت مستئناة من اعمال مجلس الوزراء ، كما قال عبدالناصر في احد اجتماعات عادثات الوحدة الثلاثية (١٠) ، وكان عبد الناصر يتولى « اخطار » المجلس بقرارات السياسة الحارجية (١٠) . كذلك ، اقتصر دور وزارة الحارجية على رصد الاحداث العالمية ، وتقديم التوصيات « الفنية » الى الرئيس ، وتنفيذ السياسات والقرارات التي اتخذها الرئيس (١٠) .

اما بالنسبة للنظام الحزبي، فقد انشأ عبدالناصر ثلاثة تنظيمات سياسية متعاقبة : هيئة التحرير في عام ١٩٦٧ ، الاتحاد القومي عام ١٩٦٧ ، الاتحاد الاشتراكي العربي عام ١٩٦٧ . وغم أنه كان من المتصور ان تلعب هذه التنظيمات ( باستثناء هيئة التحرير ) دوراً رئيسياً في رسم السياسات يفوق دور السلطة التنفيذية ويتعداه ، الا انها كانت ، من الناحية الفعلية ، تنظيمات تابعة للسلطة الرئاسية . ويصف ايليا حريق ، التنظيمات السياسية الناصرية بأنها كانت تنظيمات معاونة على التعرف على انصار النظام وتنظيمهم ، مع خلق حلقة وصل رسمية بين الرئيس وين انصاره في الاقاليم ١٠٠٥ . كذلك ،

= اقترح انور السادات ، رئيس مجلس الامة آنذاك ، تجميد عضويتهم ، وعزلهم ، كها اقترح اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة ، المصدر نفسه ، ص. 4 2 .

(٩) محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس - ابريل ١٩٦٣ ( القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ١٩٦٣ ) ، ص ٢٣٧ . كذلك يتضح من استعراض امين هويدي للموضوعات التي كان مجلس الوزراء يناقشها ان معظمها موضوعات اقتصادية ، وان المجلس كان يقتصر على و الاستماع ، الى بيانات من وزيري الحاوجية والحربية و الا ان الموضوعات العسكرية الحساسة كخطط العمليات المقبلة ، او المشاكل التفصيلية للنسليح ، او التصنيع الحربي ، فكانت تستعرض بشكل سريع ، انظر : هويدي ، مع عبد الناصر ، ص ٣٧ .

(١٠) يذكر سيد مرعي في مذكراته ان عبدالناصر اخطر مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية الرحدة المصرية \_ السورية توقيعها فعالاً ( الاهمراء ٢٠ / م / ١٩٧٨ ). كها ان عبد الناصر ابالغ مجلس الوزراء بقرار تأميم شركة قناة السويس قبل ساعة واحدة من اعلانه رسمياً ، ولم يستشر المجلس ابان ازمة ايار / مايو \_ حزيران / يونيو ١٩٩٧ في اي من مراحل الازمة .

(١١) يذكر حسين ذو الفقار صبري ، نائب وزير الخارجية في الفترة الناصرية ، ان رئاسة الجمهورية لم تكن تعتبر وزارة الحارجية مصداراً رئيساً للمعلمومات ، بل كانت تعتمد على المعلمومات الآنية تنيجة للاتصالات الشخصية . كان أقرادات السياسة الحارجية كانت تصدر من الرئاسة دون استشارة وزارة الحارجية . وكثيراً ما كانت الرئاسة تتخاطب بباشرة مع الدول الاخرى دون د إخطار » وزارة الحارجية ( روز اليوسف (القاهرة)، (١٦ ايار / مايو ١٩٧١) ، ص ٣١٦ ـ ٣٤) . كذلك يذكر متبر حافظ احد سكرتيري عبد الناصر - ان البرقيات الرمزية الآئية من السفاوات الني من على الرئيس ، ثم تخطر الخارجية بعد ذلك بالتحليمات الني سلمعلمومات ، وتعرض على الرئيس ، ثم تخطر الخارجية بعد ذلك بالتحليمات الني مدارية السري خكم جمال عبد الناصر : حواديت السفارات المصرية ،» روز الويسف (١٩٥٧) .

Iliya Harik, "The Single Party as a Subordinate Movement: The Case of Egypt," World Politics, (11) vol. 26, no. 1 (October 1973), p. 79.

نشأت علاقة تداخلية قوية بين قمة التنظيم السياسية ، وقمة السلطة التنفيذية . فكل اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي كانوا إما وزراء او ضباطاً سابقين ، وكان عبد الناصر برأس كلاً من التنظيم السياسي والسلطة التنفيذية . كذلك ، كان التنظيم السياسي يعتبر مستودعاً لكبار رجال السلطة التنفيذية الذين تركوها ، واكثر منه مصدراً للتجنيد السياسي او صنع السياسات (۱۲) . وقد حرص عبدالناصر ، ومعه المؤسسة العسكرية ، على الا يلعب التنظيم السياسي دوراً سياسياً مستقلاً ، وعلى ان يقتصر دوره على « حل المشاكل اليومية للجماهر» وعلى سبيل المثال اليومية للجماهر» وعلى سبيل المثال ، حينها حاول على صبري ـ بوصفه اميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي علمي عامي ١٩٦٥ من على الإلياسية مؤثرة ، تدخلت السلطة الرئاسية والمؤسسة العسكرية لاجهاض المحاولة (۱۹) .

#### رابعاً: عبد الناصر والمؤسسة العسكرية

كانت المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي لعبت دوراً نشيطاً في عملية اتخاذ القرار في الحقبة الناصرية ، وكان هذا الدور على حساب دور عبدالناصر نفسه في بعض الاحيان . وقد بدأ هذا الدور في اعقاب العدوان الثلاثي مباشرة حين حاول عبدالناصر اعفاء عبد الحكيم عامر من مهامه كقائد عام للقوات المسلحة بسبب فشله في ادارة المعركة . بيد ان قادة القوات المسلحة تضامنوا مع عامر مما اضطر عبدالناصر الى التراجع . بل ان عبدالناصر بدأ يعتمد اعتماداً أساسياً على القوات المسلحة كمصدر لتجنيد العناصر اللازمة للحكم . فاحتل العسكريون المراكز الوزارية الكبرى ، والمواقع القيادية في التنظيم السياسي ، والمؤسسات العامة ، ووزارة الحاجة .

كذلك ، تم تعين عبد الحكيم عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة ونائباً لرئيس الجمهورية . وكان الهدف الرئيسي من تعيينه هو ضمان ولاء القوات المسلحة للسلطة السياسية . بيد ان عامر نجح في ان ينشىء لنفسه شبكة مستقلة من الانصار الذين يدينون له بالولاء شخصياً . وسرعان ما تعاظم تأثير هذه الشبكة وامتد ليؤثر على سلطة عبد الناصر ذاتها ، وبـالذات بعــد ان تحالفت مجموعة عامر مع مجموعة المخابرات العامة بقيادة صلاح نصر .

ازداد نفوذ تحالف العسكريين والمخابرات بعد الانفصال السوري عام ١٩٦١ ، رغم مسؤ ولية هذا التحالف عن الفشل في رصد الانقلاب قبل وقوعه . وتأكد هذا النفوذ بعد ان فشل عبدالناصر في تشرين الاول / اكتبوبر عام ١٩٦١ في ان يقيل عبد الحكيم عاصر من منصبه

Harik, Ibid., pp. 93-98. (\£)

Richard Hrair Dekmejian, Egypt Under Nasir: A Study in Political Dynamics (Albany, New ( \ Y ) York: State University of New York Press, 1971), pp. 192-193.

العسكري ، بعد ان هدد عامر وكبار قادة القوات المسلحة بالاستفالة . ومن ثم ، بـدأ يتضر لعبدالناصر ان هناك مركز قوة مستقلًا داخل القوات المسلحة يستطيع ان يفرض آراءه على السلم السياسية .

وتأكد نفوذ المجموعة العسكرية عقب ازمة اخرى نشأت في و مجلس الرئاسة ، في تشريد الاول / اكتوبر عام 193٣ . ففي هذا الشهر ، اصدر المجلس قراؤ يعطيه صلاحية اصدار كا الترقيات العسكرية ابتداء من رتبة المقدم . بيد ان عامر وفض القرار وقدم استقالته ، واختف وسط اشاعات قوية بتضامن قادة القوات المسلحة معه . كذلك قام انصار عامر بطبع وتوزيد خطاب استقالته الذي تضمن تنديداً بالحكم الديكتاتوري لعبدالناصر والمطالبة بالديم اطية وازاء ذلك ، ولمنع حدوث مواجهة مع القوات المسلحة ، تراجع المجلس عن القرار . بل الملجلس ذاته انتهت اعماله في آذار / مارس عام 1978 ، وعين عامر نائباً اول لرئيس الجمهور مؤكداً بذلك اولويته على كل نواب عبدالناصر .

ومنذ ذلك الوقت ، وحتى حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، انتقلت السلطة الحقيقية الى .
المجموعة العسكرية بقيادة عامر ومساعده شمس بدران ، بالتعاون الوثيق مع المخابرات العامة
وتأكدت سلطة تلك المجموعة عندما دفعت عبدالناصر الى اصدار و قانون الاحكام العسكري
عام ١٩٦٦ . وقد اعطى هذا القانون للقضاء العسكري اختصاصات واسعة على كل العلاقاد
الاجتماعية التي يكون العسكريون الحاليون او السابقون طوفاً فيها . ونتيجة لذلك استشرى نفه
المؤسسة العسكرية الى درجة الحد من سلطات عبدالناصر في اتخاذ القرار الداخلي(١٠٠) . وقد
اعترف عبدالناصر في خطابه في ٣٣ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٦٧ ـ بعد ان تمت تصفية تلل
المجموعة ـ بأن المؤسسة العسكرية كانت تتحدى سلطاته وتعرقل قدرة على اتخاذ القرار .

ادى تدخل المؤسسة العسكرية في عملية اتخاذ القرار السياسي ، الى دخولها في صراعات ، القوى والمؤسسات السياسية في الدولة كافة ، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة . ويؤكد صلاح نصر أ المؤسسة العسكرية والمخابرات العامة عطلتا في بعض الاحيان اوامر عبدالناصر ورفضتا بعض طلباته . ويضيف ان الصراع بين عبدالناصر وعامر قد شل من فاعلية جهاز اتخاذ القرار ع مستوباته كافة (١٦) .

<sup>(</sup>١٥) يذكر البغدادي في مذكراته ان عبد الناصر اشتكى من ازدواج السلطة في الدولة بين القوات المسلم
والسلطة السياسية ، انظر: عبد اللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، ٢ج ( القاهرة : المكت
للصري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج ٢ ، ص ١٧١ - ١٧٧ . كما يذكر انور السادات ان عبد الناصر اشتكى له من
عامر وجموعته العسكرية يصدورون الفراوات وينفذوجا بدون مراعة السلطات السياسية الرسمية ، انور السادات
المصدر السابق، ص ١٢٥ – ٢٧ . بل ويضيف الى ذلك الفريق الحديث مدير المخابرات الحربية آنذاك ، ان ع
هدد عبدالناصر صراحة بنفيه لل يوفرسلافيا ، وظل يؤكد له انه الوحيد في القوات المسلمة الذي يعمل عل حمايت
وان عبد الناصر كان يتوقع هذا المفيى ، انظر : حدي لطفي ، و هزية يونيو : حقائل عسكرية حجبوها ١٥ سنة
الوادي ( حزيرات / يونيو ١٨١٧ ) ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>١٦) حسنين كروم ، صلاح نصر : الاسطورة والمأساة ( القاهرة : مكتبة كمال الدين ،١٩٧٦ ) ، ص ٤ ١١٨ - ١٢٨

لم يتقبل بقية زملاء عامر وعبدالناصر من كبار الضباط الاحرار النفوذ المتزايد لعامر الذي شـل من قدرتهم على التأثير الفعّال في عملية اتخاذ القرار . ولذلك ، استقال كمال الدين حسين وعبد الملطيف البغدادي عامي ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ على التوالي احتجاجاً على سياسات التأميم ، والدور المتزايد لمجموعة عبد الحكيم عامر . وفي عام ١٩٦٦ ، استقال حسن ابراهيم ، احتجاجاً على تقلص سلطانه في عملية اتخاذ القرار .

من ناحية ثالثة ، نشأ صراع آخر بين المؤسسة العسكرية برئاسة عامر وبين التنظيم السياسي برئاسة على صبري . فالمؤسسة العسكرية حاولت دائماً أن تثبت ان القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة في مصر القادرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ، حتى انها تدخلت في ادارة بعض المشروعات الاقتصادية الباتية . اما التنظيم السياسي فقد دافع عن تسييس المجتمع من خلال مبادرات الاتحاد الاشتراكي العربي ، وحاول ان يمد تلك المبادرات الى القوات المسلحة ذاتها ، وهو الامر الذي قاومته المؤسسة العسكرية بشدة .

ادت كل هذه الصراعات الى اضعاف جهاز اتخناذ القرار السياسي ، وسيطرة روح الصراعات الشخصية والمؤسسية عليه ، وتعطيل عمل بعض اجهزة اتخاذ القرار الحيوية . وعلى سبيل المثال ، يؤكد الفريق اول محمد فوزي ، رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة في تلك الفترة ، ان « مجلس المدفاع الوطني » ـ اعلى سلطة سياسية ـ عسكرية في الدولة ـ لم يجتمع اطلاقاً في الفترة السابقة على حرب حزيران / يونيو(۱۷) .

## خامساً: نظام الاتصال داخل جهاز اتخاذ القرار

بالاضافة الى هذه الصراعات ، لم تكن هناك خطوط اتصال فعّالة بين اعضاء جهاز اتخاذ القرار ، وبالذات بين عبد الناصر والمؤسسة العسكرية والمخابرات ، سواء على مستوى نقل المعلومات الى الرئيس ، او مستوى تنفيذ قراراته . فأجهزة المخابرات لجأت الى اخفاء المعلومات غير السارة عن الرئيس (١٨٠) ، ومن امثلة ذلك المعلومات التي توافرت للمخابرات ومكتب المشير قبل الانفصال السوري عن توقيت الانقلاب . وفي بعض الاحيان ، بلغ نظام الاتصال من الضعف الى حد عدم القدرة على توصيل بعض المعلومات الاساسية . ويذكر الفريق الحديدي ، النصال منخلافًا للاعتقاد الشائم ، فإن الهجوم الاسرائيل صباح ه حزيران / يونيو لم يبدأ بالضربة

<sup>(</sup>١٧) محمد فوزي ، ٩ شهادة على حرب يونيو ٤ الاخبار ( القاهرة ) ، ١٥ / ٦ / ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>۱۸) شهادة محمود الجبار ، مدير مكتب عبد الناصر ، كما جاءت في : ضياء الدين بيبرس ، الاسوار الشخصية لجمال عبد الناصر ( القاهرة : مكتبة مدبولي ، ۱۹۷۷ ) ، ص ۲۰ و ۳۶ . وستتضح هذه الصفة لجهاز أتخاذ القرار عندما ندرس القرار السورى عام ۱۹۲۱ .

الجوية ، وإنما بهجوم بري على موقع ام بسيس في الساعة السابعة والنصف صباحاً ، وان قيادة الموقع أرسلت برقية رمزية الى القيادة العامة في القاهرة تنبئها بالهجوم ، بيد ان البرقية لم تقرأ او ترسل الى الرئيس(٢٠١) . بالاضافة الى اخفاء المعلومات وتعطيلها ، فإن جهاز اتخاذ القرار فشل في بعض الاحيان في تنفيذ القرارات ، او نقلها لمؤ لاء الذين سيقع عليهم عب، تنفيذها . ومن ذلك ان قرار عبد الناصر في القيادة العامة في ٢ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ بالالتزام بالدفاع ، وتوقع ضربة جوية اسرائيلية في ٥ حزيران / يونيو الم ينفذ اطلاقاً ٢٠) .

## سادساً: عبد الناصر : صانع قرار السياسة الخارجية

رغم كل هذه الضوابط على سلطة عبدالناصر في اتخاذ القرار ، الا ان عبد الناصر تمتع بسلطات شبه مطلقة في مجال اتخاذ قرار السياسة الخارجية . فنادراً ما تدخلت النخبة العسكرية في مناقشة او اتخاذ قرارات السياسة الخارجية . ويرجع ذلك الى سبين اساسين اولها: نقص الخبرة في الشؤون الخارجية ، كها ان السياسة الخارجية لم تكن مصدراً للمنافع المادية كها هو الحال في السياسة الداخلية (۲۲) . ومن ثم فضلت النخبة العسكرية ان تركز على تقوية سلطاتها الداخلية تاركة لعبد الناصر اليد المطلقة في السياسة الخارجية . ومن ثم ، فإن « السياسة الحارجية كانت الى حد كبير امتداداً لشخصية عبدالناصر و (۲۲) .

وقد أدى ذلك الى نوع من الازدواجية في جهاز اتخاذ القرار . فهناك جهاز لاتخاذ القرار الداخلي تسيطر عليه النخبة العسكرية ، وآخر لاتخاذ القرار الخارجي يلعب فيه عبدالناصر المدور الرئيسي دون منازع .

#### سابعاً: عملية اتخـاذ قرار الساسة الخارجـة

اتسمت عملية اتخاذ قرار السياسة الخارجية في الفترة الناصرية بثلاث خصائص مهمة:

<sup>(</sup>۱۹) صلاح الدين الحديدي ، شاهد على حرب ٦٧ ( القاهرة : دار الشيروق ، ١٩٧٤ ) ، ص ١٧٩ ـ ١٨٠

<sup>(</sup>۲۰) المصدر نفسه ، ص ۱۷۲ .

Raymond William Baker, Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat (Cambridge, (Y1) Mass.: Harvard University Press, 1978), p. 91.

Raif Magnus, «The Foreign Policy of the Arab Republic of Egypt,» in: James N. Rosenau, Kenneth (YY)
W. Thompson and Gavin Boyd, eds., World Politics: An Introduction (New York: Free Press, 1976), p. 229.

#### أ - الطابع غير الرسمى لعملية اتخاذ القرارات

فلم تكن هناك قواعد واضحة لاتخاذ القرار سواء على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار ، او مستوى الاجهزة المساعدة(٢٣) . وقد توك ذلك لعبد الناصر مجالًا واسعاً لتحديد ابعاد وقواعــد عملية اتخاذ القرار بنفسه .

#### ب ـ سيطرة نموذج الاختيار الرئاسي

الاختيار الرئاسي هو نموذج لاتخاذ القرار يحتفظ بمقتضاه صانع القرار الرئيسي بالمبادرة في اقتراح موضوعات المناقشة ، وتحديد مجموعة من البدائل امام اعضاء جهاز اتخاذ القرار الكي يدلوا بآرائهم فيها . وقد سيطر هذا النموذج على عملية اتخاذ القرار على مستوى قمة جهاز اتخاذ القرار ، وبالمذات داخل المجموعة غير الرسمية التي تحدثنا عنها آنفاً . وقد عبّر عبدالناصر عن سيطرة هذا النموذج حينا قال في احد احاديثه الصحفية انه لا يفضل ان يتوك لاجهزة اتخاذ القرار واللجان حرية اقتراح البدائل ، ولكنه يفضل ان يضم امامها بدائل محددة لكي تعقب عليها ( ٢ ايار / مايو عام ١٩٦٢) .

بيد ان ( اللجنة الاستشارية <sub>) -</sub> بوصفها لجنة فنية بالاساس ـ كانت تقدم الى عبدالناصر توصيات وبدائل لابداء الرأي فيها<sup>(٢٤)</sup> . وهي البدائل التي كان عبد الناصر يأخذها الى جهاز اتخاذ القرار الرئيسي .

#### ج - عملية « التعزيز الايجابي » للبدائل الناصرية

يقصد بالتعزيز الايجابي Positive reinforcement ـ إن هذا الصدد ـ ان اعضاء جهاز اتخاذ القرار يتجهون الى تأكيد البدائل التي يقضلها ، وما يتصورون انها البدائل التي يقضلها ، كما ان افراد المجموعة حين يعترضون على بعض بدائل القائد ، فإنهم يفعلون ذلك بشكل غير مباشر من خلال تقديم معلومات قد تؤشر على رأي القائد . ولكن بمجرد ان يوفض القائد ارامهم ، فإنهم يتوقفون على الفور عن ابداء اي وجهة نظر اخرى . وقد سيطر هذا النموذج على عمليات صنع كثير من قرارات السياسة الخارجية ، ومنها قرار اغلاق خليج العقبة في ايار / مايو عام 197۷ . فعبد الناصر طرح البديل في بداية المناقشات ووافق كل اعضاء مجموعة اتخاذ القرار ، ما عدا رئيس الوزراء الذي قدم معلومات عن اثر القرار على الاقتصاد المصري ، بيد انه لم

A[deed]I. Dawisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (London: (YY) Macmillan, 1976), pp. 121-123.

<sup>(</sup>٢٤) هويدي ، مع عبد الناصر ، ص ١٦ ـ ١٧ .

يثابر في تأكيد وجهة نظره . وفي بعض الاحيان ، كان اعضاء مجموعة اتخاذ القرار برفضون ابداء وجهة نظر او تقديم بدائل مكتفين بالاحالة الى ما يراه عبد الناصر . وفي هذا الصدد يروى الاستاذ هيكل ان عبدالناصر طلب من الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية آنئذ أن يبدي رأيه فيها اذا كان من الانفسل أن يسافر الى الاتحاد السوفياتي للتشاور حول عملية الثورة العراقية التي قامت في ١٤ تموز / يوليو عام ١٩٥٨ او يواصل رحلته الى القاهرة - وكان عبدالناصر في طريقه من بريوني الى القاهرة عن طريق البحر . وبعد فترة تفكير قال الدكتور فوزي انه لا يستطيم ان يرجح اياً من البديلين وأرى امائة ان الغرار يجب ان يكون لك وحدك ، وان تعليم فيه شعورك الداخلي الذي تستعده من قوة الصلك بغة النام, فيك و ١٠٠٠) .

(٧٥) محمد حسنين هيكل ، و الوحدة على مستوى القمة والعذاب ، الأهرام ، ٢٢ / ١ / ١٩٦٥ .

# الفصل الناسع مركة قناة السوبس عام ١٩٥٦

من المؤكد أن الازمة الدولية التي اندلعت في منطقة الوطن العربي في صيف عام 1907 ، كانت منعطفاً رئيسياً في مراكز القوى العالمية في المنطقة ، وفي توجهات السياسة الحارجية المصرية في الفترة اللاحقة . ذلك أنه نتيجة لـالازمة وما تلاها من نتائج ، شهد الوطن العربي تطوراً ثورياً مائلاً استمر على مدار الخمسة عشر عاماً التالية. وقد بدأت الازمة في 19 تموز / يوليو عام 1907 باعلان الولايات المتحدة الامريكية قرارها بسحب عرض تحويل منسروع السد العالمي في مصر . وفي اقبل من اسبوع رد على القرار الامريكي بقرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في 71 تموز / يوليو عام 1907 .

#### اولاً: مقدمات الازمة

تىرجىع جـذور ازمة صيف عـام ١٩٥٦ الى مشروع السـد العالي ، وقـد كـان المشـروع مـطـوحاً قبـل الثورة ، وفكر جـال عبـدالنـاصـر في تبني الهشـروع كجـزء من خـطة التنميـة الاقتصادية . وقد تبنى عبدالناصـر المشـروع نظراً لمزاياه الاقتصادية العديدة ، ومنهـا انه يـوفر كميات المياه التي تهدر في البحر المتـوسط سنويـاً ، ويوسـع من نطاق الـري الدائم في صعيـد مصـر ، ويكن مصـر من زراعة حوالى مليون وربع مليون فدان جديدة ، بالاضافـة الى الطاقـة الكالمة الميارية التي تولد تتبعة للمشـروع . وقد قدرت تكاليف المشـروع آنتلز بحـوالى ١٠٤ مليار دولار ، يجب توفير ثلثها على الاقل بالعملة الاجنبية (١٠) .

ولمواجهة مشكلة تدبير العملة الاجنبية المطلوبة ، استطلع عبد الناصر في البداية رأي

Robert Henry Stephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (1) p. 170.

الولايات المتحدة وبريطانيا ، والبنك الدولي للانشاء والتعمير . ويعد ان قمام البنك الدولي بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ، وافق البنك على تحويل نصف المبلغ المطلوب من المحملة الاجنية ، كيا وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على تحويل النصف الاخر<sup>(۱)</sup> . وفي العملة الاول / ديسمبر عام ١٩٥٥ اعلنت بريطانيا والولايات المتحدة انها سيسهمان في تحويل المرحلة الاولى من المشروع . بيد ان الدولتين وضعتا شروطاً لهذا التعويل كرفض مصر لأي مساعدة من الدول الشيوعية ، كيا وفضتا الالتزام بالاسهام في تحويل المرحلة الثانية من المشروع . وإضاف البنك الدولي شرطاً آخر يتعلق بادارة مالية الحكومة المصرية سواء بالنسبة للميزانية او ميزان المدفوعات .

رغم تشككه العميق في مغزى همذه الشروط، فقد قرر عبدالناصر أن يقبل العرض الغرض الخرص الله يقبل العرض الغربي من حيث المبدأ . ومن ثم ، توصل الى اتفاق مع يوجين بلاك ، مدير البنك الدولي ، في ٦ شباط / فبراير عمام ١٩٥٦ حول حجم التصويل وشروط البنك . بيد أن اتفاق عبدالناصر - يوجين بلاك كنان مشروطاً بالتوصل الى اتفاق مماثل مع بريطانيا والولايات المتحدة .

على الفور بدأت المفاوضات مع الدولتين للتوصل الى اتفاق نهائي لتمويل المشروع . فاشترطت الدولتان على مصر ان تنهي كل معاصلاتها العسكرية مع الاتحاد السوفياتي ، وان تقبل التسوية السلمية مع اسرائيل ، كها أصرتا على تمويل المشروع لمدة عام واحد يجدد سنوياً . ورغم تلميحاته للغرب بأن الاتحاد السوفياتي على استعداد لتمويل المشروع ، فيان بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا تعديل موقفها ، بل واصرتا على عدم الالتزام بتمويل المشروع حتى انتهائه . ومن ثم فقد احس عبدالناصر ان قبول العرض الامريكي ـ البريطاني سيؤ دي الى اعطاء الدولتين قوة ضغط هائلة عليه كلها حان موعد تجديد التمويل كل عام<sup>(77)</sup> .

ومن ناحية اخرى ، تصاعد الحلاف السياسي بين عبدالناصر وبين كل من انتوني ايـدن وجون فوستر دلاس . فعندما قام الملك حسين بطرد الجنرال غلوب قائد الفيلق الاردني ، شك ايدن في ان عبدالناصر هو الـذي دبر هـذا العمل . كـذلك ، امتعض دلاس لاعتراف عبدالناصر بجمهورية الصين الشعبية في ايار / مايو عام ١٩٥٦ . ومن ثم قررت الـدولتان سحب العرض الذي قدمتاه لتمويل السد العالي . وقد بنت بريطانيا والولايات المتحدة قرارها على أساس ان سحب العرض سيوقع الاتحاد السونياتي في ورطة لأنه لن يقدر في تقديرهما ـ على تمويل مشروع بهذه الضخامة ، كها أن سحب العرض سيكون درساً قاسياً للدول الحيادية

Mohamed [Hasanayn;] Helkal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His (\*\*) Relationships with World Leaders, Rebels and Statesmen (New York:Doubleday, 1972), pp. 62-63.

Anthony Nutling, Nasser (New York: Dutton, 1972), p. 130. (Y)
Mohamed [Hasanayn;] Heikal, The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His (\*)

التي تحاول ان تلعب على الصراع بين العملاقين ، واخيراً ، فإنـه سيكون ضـربة للعنــاصر الوطنية في الوطن العربي التي تحاول ان تتحدى النفوذ الغربي .

خيلال هذه الفترة سرب احد الوزراء العراقين لعبد الناصر محاضر اجتماع وزراء خارجية دول حلف بغداد الذي انعقد في طهران ، وتبين له من هذه المحاضر ان الولايات المتحدة وبريطانيا قررتا عدم تمويل المشروع ، حتى لو قبل كمل شروطهها(٤) . ومن ثم ، فقد اصدر تعليماته الى احمد حين السفير المصري في واشنطن بقابلة دلاس وابلاغه انه قد قرر قبول الشروط الانكلو - امريكية . ويتضح من مناقشات عبدالناصر مع السفير ان عبد الناصر كان يعرف ان عبد الناصر على شروطه .

في ١٧ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، عاد السفير احمد حسين الى واشنطن ، وأعلن للصحافة ان مصر تنوي ان تقبل العرض الانكلو - امريكي ، كما طلب مقابلة عاجلة مع جون فوستر دلاس ، لابلاغه بقرار عبدالناصر. وفي اجتماع قصير بمقر وزارة الخارجية الامريكية في ١٩ تموز / يوليو ، سلم دلاس الى السفير احمد حسين مذكرة تعلن فيها الولايات المتحدة سعب العرض الامريكي . وفي اللحظة التي سلمت فيها المذكرة الى السفير المصري ، كانت نسخ منها توزع على الصحافة العالمية . وقد أسست المذكرة سحب العرض على ضعف الاقتصاد المصري ، وعدم قدرته على الوفاء بالتزامات التمويل . وبعد قليل اعنت بريطانيا بدورها سحب عرضها .

تلقى عبدالناصر نبأ سحب العرض الامريكي اثناء سفره بالطائرة من بريوني الى القاهرة عقب المؤتمر المبيان الذي عقده مع تينو ونهرو . كان اكثر ما أثار عبدالناصر في البيان الامريكي هو الانسارة الى ضعف الاقتصاد المصري ، مما اعتبره عبد الناصر ماساً بكرامة مصر ، وكها أعلن بعد عشر سنوات في خطابه في ٢٦ تموز / يوليو عام ١٩٦٦ - ان هذه الانسارة هي التي دفعته الى اتخاذ قرار برد الاهانة الامريكية .

قبل ان نتقدم لتحليل القرار الذي تلى سحب العرض البريطاني ـ الامريكي ، فيأنه من الفسروري ان نتوقف لكي نستمرجع خصائص و النهج الاجرائي ، لعبد النـاصـر في تلك الفـــة .

## ثانياً: « النهج الاجرائي » الناصري

يوضح استقراء النهج الاجرائي الناصري من خلال الاثني عشر شهراً السابقة على اتخاذ قرار تأميم شركة قنــاة السويس ( ٢٥ تمــوز / يــوليــو عـــام ١٩٥٥ ــ ٢٥ تموز / يــوليــو عــام ١٩٥٦ ) ، ان خس عقائد أساسية قــد احتلت موقمــاً مركــزياً في هــذا النهج : ( ١) عقيــدته

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ٦٤

حول القوى الغربية الكبرى كالعدو الرئيسي لحركة التحرر العربي ، وتـوقعاته لاحتمال ردود العملي لسياسات التشدد والملاينة ( العقائد ٨ ، ١ ، ١ ، ١ من عقائد المرحلة الاولى) . وقد أدت به هذه الصور والتوقعات الى الاعتقاد بأن الصمود والصلابة هما افضل استراتيجية أدت به هذه القوى الاستعمارية الغربية ؛ (٢) مفهومه لـدور مصر في النظام الدولي كـدولة مستقلة وتصميمه على مقاومة كل اشكال السيطرة الاستعمارية ( العقيدة ١٥ ) ؛ (٣) عقيدته حول استراتيجية اختيار الاهمداف . فاعتقاده في اختيار الاهمداف القصوى دفعه الى اختيار البديل الدفي بحقق اقصى منفعة ممكنة طالما أن درجة المخاطرة السياسية متساوية في كل الاحوال ( العقيدتان : ٢٧ ، ٣٣ ) ؛ (٤) استعداده لتحمل بعض المخاطر المحدودة في سبيل صيانة وتدعيم مركز مصر الاستقلالي ( العقيدة ٣٧ ) ؛ (٥) عقيدته حـول ضرورة تجبّب استعمال القوة العسكرية ، وبالذات في التعامل مع اسرائيل ( العقيدة ٣٣ ) .

عبر عبدالناصر عن هذه العقائد في الخطب التي ادل بها قبل اعملان قرار التأميم مباشرة. ففي خطابه في 14 ايار / مايو عام 1907 ، انتقد عبدالناصر الشروط التي وضعتها بريطانيا والولايات المتحدة لتمويل السد العالي ، وعبر عن اعتقاده أن الهدف من وضع هذه الشروط هو القضاء على استقلال مصر . وإضاف عبدالناصر انه لن يتسامح مع اي محاولة من الغربية لوضع الاقتصاد المصري تحت وصايتها . وفي خطاب آخر القاه في 19 مرتزل / يونيو عام 1907 اكد مرة اخرى تصميمه على مقاومة الضغوط الغربية وحذر انه مستقد أن يقبل المساعدة من أي دولة تقدم تلك المساعدة بدون شروط ، مشيراً بذلك الى العرض السوفياني . وفي الخطاب نفسه ، طالب بتكثيف النضال الوطني من أجل حماية الاستقلال مؤكداً أن نضال الشعوب هو عملية دائمة تستمر عبر الحياة كلها . وفي خطاب القاه قبل اعلان القرار بثمان واربعين ساعة ، عبر عبدالناصر عن غضبه للاشارة في البيان الأمريكي الى ضعف الاقتصاد المصري ، واكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان النيل من السيادة المصرية ، وانه لن يسمح بذلك على الاطلاق . واستمر عبدالناصر مؤكداً ان رده تصميمه على بناء السد العالي ومواصلة التنمية الاقتصادية ، واختتم خطابه مؤكداً أن رده الذي سيعمن في ٢٦ تموز / يوليو سيحقق هدفين اساسيين : الاعتماد على الذات في بناء السد العالي ، وإفشال المخطط الامريكي \_ البريطاني للسيطرة على مصر سياسياً واقتصادياً .

## ثالثاً: البدائل المتاحة

عندما علم عبدالناصر بقرار الولايات المتحدة بالنكوص عن وعدها ، كانت هناك امامه سبعة بدائل اساسية متاحة ، وهي بالتحديد<sup>(ه)</sup> :

 <sup>(</sup>٥) محمد حسنين هيكل ، وكيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل عمل طريق التواطؤ ثم العمدوان ، ،
 الاهرام ، ١٧ / ١٠ / ١٩٦٦ ؛

<sup>=</sup> James Dougherty, «The Aswan Decision in Perspective,» Political Science Quarterly, vol. 74, no. 1 (March

أ .. القاء المسؤ ولية على اسرائيل ، والاستعداد للحرب .

ب ـ قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة .

ج ـ تأميم شركة قناة السويس تأميماً كاملًا .

د ـ تأميم ٥٠ بالمائة من دخل شركة قناة السويس.

البحث عن البديل السوفيات .

و ـ اعادة التفاوض مع بريطانيا والولايات المتحدة .

و ـ اعاده التفاوض مع بريضات والوديات

ز ـ التخلي عن مشروع السد العالي .

كما يتضح من الشكل رقم (٩ - ١) ، فإن كلاً من البديل و أ ، ب ، لم يكن ليحقق لعبد الناصر اي مكسب بالنسبة لتمويل مشروع السد العالي ، بالاضافة الى ان البديل و أ، كان يتناقض مع المقيدة وو ، المتعلقة بعدم استخدام القوة العسكرية ضد اسرائيل . كذلك فإن البديل وو، لم يكن من الممكن أن تكون له اي مصداقية بالنسبة لعقائد عبدالناصر لسبين :

#### شكل رقم (٩ -١ ) ، البدائل المتاحة قبل قرار

#### اتساق البدائل المتاحة قبل قرار التأميم مع العقائد الناصريـــة

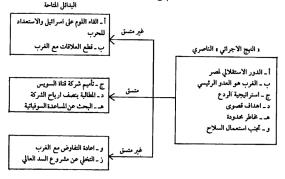

1959), pp. 21-45, and Michael C. Shupe et al., «Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis,» a Journal of Conflict Resolution, vol. 24, no. 3 (September 1980), pp. 477-494. ١ ـ أنه كان متناقضاً مع عقيدة عبد الناصر وان استراتيجية ( ادر خدك الايسر ) من شأنها ان تؤيد من عدوانية العدد . وفي حديث صحفي في ١٤ حزيران / يمونيو عمام ١٩٥٧ ، اكد عبد الناصر انه أتخذ قرار التأميم لأنه دلوتيل هذه الصفعة لتنابت الصفعات » .

٢ ـ إن الطريقة التي أعلنت بها الولايات المتحدة وبريطانيا سحبها لعروض التمويل، جعلت من المستحيل على عبد الناصر ان يفكر في البديل ما لم يكن مستعداً للتنازل عن المقيدة و أ يه او المساومة عليها على الاقل . من ناحية اخيرى ، فإن البديل ومن لم تكن لمه اي مصداقية لأن عبدالناصر كان ملتزماً السزاماً كاملاً ببناء السد العمالي كجزء من برنامج التنية الاجتماعية والاقتصادية ، الذي هو بدوره اساس جوهري لمشروعية نظامه .

من ثم ، فيان عبد الناصر وجد نفسه في الواقع امام ثلاثة بدائل كلها متسقة مع عقائده : التأميم الكامل لشركة القناة ، التأميم الجزئي للشركة ، البحث عن التمويل السوفياتي ، والواقع ان قراره النهائي كان مزيجاً من هذه البدائل الثلاثة . فقد قرر عبد الناصر ان يؤمم شركة قناة السويس ، وفي الوقت نفسه فتح باب التفاوض مع الاتحاد السوفياتي .

#### رابعاً: عبد الناصر وقناة السويس

الواقع ان قرار تأميم شركة قناة السويس لم يكن مجرد رد فعل لسحب عرض تحويل السد العالى . فيؤكد عبداللطيف البغدادي ، نائب عبدالناصر ، ان فكرة التأميم كانت في ذهن العالى عبد الناصر منذ أن قامت الشورة (٢) ، كها ان عبد الناصر كان قمد اعلن في ١٧ تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٤ انه ينوي عدم تمديد امتياز الشركة بعد انتهاء فترة الامتياز عام داخم . فقي هذا الحقطاب تحدث عبدالناصر عن قناة السويس كأحد و الاسباب الرئيسية التي دفعت بالاستعمار الى احتلال بلادنا » . كها أعلن و بداية الفترة التي تمهد لتسلم مصر مرفق قناة السويس بعد انتهاء فترة الامتياز :

و وإذا كنا نبدأ همة الفترة من الآن ، فلكي نقي السوقوع من جديد في اخطاء الماضي عندما كانت المشاكل تفاجئنا ونحن عاجزين ، واتباعاً لمتطلق التبصر والحكمة ، وهما يقتضيان بالتمهيد ليوم انتهماء الامتياز باجراء الدراسات اللازمة واعداد العدة لمواجهة المشاكل الدقيقة التي تلازم ادارة هذا المرفق، .

بيد ان تفكير عبدالناصر في القناة بدأ قبل هذا الاعلان الرسمي . اذ انه في تشرين الثاني / نوفمبر عام ١٩٥٧ ، دعا الدكتور مصطفى الحفناوي ، احد المتخصصين في شؤون قناة

 <sup>(</sup>٦) عبد اللطف البندادي ، مذكرات عبد اللطف البندادي، ٢ج ( القاهرة : المكتب المصري الحدي ، ١٩٧٠ ) ، م ، ٣١٨ .

السويس ، لالقاء عاضرة في الموسم الثقافي للقوات المسلحة عن قناة السويس . كها انشأ و مكتب قناة السويس ، كجهاز تابع لمجلس الوزراء تكون مهمته اعداد الدراسات عن القناة ، كها صدرت تعليمات الى ادارة التعبئة العامة للقوات المسلحة \_ بتوصية من عبدالناصر \_ للاحتمام بشؤ ون القناة ، والى المخابرات المصرية بالحصول على معلومات تثبت تدخل شركة القناة في الشؤ ون الداخلية لمصر مستغلة الاموال التي تتدفق عليها من عوائد المرور . وقد تبين من تلك المعلومات ان اللخليم المحكومة المصرية (٧) .

في ذلك الوقت كانت الحكومة المصرية تحصل على ٧ بالمائة من ارباح الشركة ، وعندما طلب عبدالناصر من الشركة زيادة نصيب مصر من الارباح في عام ١٩٥٥ ، اشترطت الشركة تمديد امتيازها لما بعد عام ١٩٦٨ كشرط رئيسي لبدء المفاوضات حول هذا الموضوع . بيد ان عبد الناصر ونفي هذا الشرط ، ولم يتوصل لاكثر من الحصول على موافقة الشركة على توظيف عدد اكبر من المرشدين المصريين ، وعلى ان تستثمر في مصر حتى نهاية عام ١٩٦٣ ما يوازي ٤٤,٨ عليون دولار . وفي مقابل ذلك اصدرت الحكومة المصرية قانوناً يعفي الشركة من بعض قيود تحويل المعلمة الاجنبية ومن بعض الضرائب . والواقع ان هذه المفاوضات كانت حاسمة في اقناع عبد الناصر في ضرورة انهاء امتياز الشركة في خلال فترة تتراوح ما بين عام وثلاثة اعوام (٨٠).

عندما بدأت المفاوضات مع بريطانيا والولايات المتحدة النمويل مشروع السد العالى في النمويل مشروع السد العالى في النمو ، بدأت فكره عبدالناصر . ولهذا ، فإنه في ايار / مايوعام ١٩٥٦ ، استدعى فؤاد هلال ، ضابط المخابرات المصرية المسؤول عن منطقة الفناة ، وطلب منه ان يقدم له تقدير الموقف حول النتائج الممكن ان تترتب على تأميم شركة القناة ، كها طلب من شروة عكاشمة ، نائب رئيس المخابرات ، ان يعد بعض الدراسات عن تأميم الشركة(٢) .

# خامساً : عملية اتخاذ قرار التأميم

من هـ قـ المعرض يتضـح ان عبد النـاصر كـان يفكـر في مـوضــوع تـأميـم شــركــة قـنـاة الســويـس ، قبل اعــلان القرار بعـام ونصف عام عــلى الاقل . ولم يكن النكــوص الامــريكـي والبـريطاني عن تمويل مشـروع الســد العــالي ، والطريقــة المهينة التي اعلن بهــا هــذا النكــوص ، ســوى الحافز الذي دفع بعبد الناصر الى اختيار هـذا البديل نهائياً ، كها قال عبد النــاصر نفـــــــه في حديث صحفي في ١٢ آب / اغسطس عام ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٧) احمد حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج ٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٥ ) ، ص ٨٨ - ٨٩ .

<sup>(</sup>٩) حروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٨٩ .

## أ ـ حسابات عبد الناصر

في الفترة ما بين 18 تموز / يوليو و 71 تموز / يوليو عام 1907 توصل عبد الناصر الى جموعة من المسلمات التي يجب ان يتأسس عليها اي قرار : (١) لا بد من بناء السد العالي ؛ (٢) قناة السويس يجب ان تلعب دورها في تمويل مشروع السد ؛ (٣) انه من غير المنطقي تتأميم نصف ارباح الشركة لأن خاطر التأميم الجزئي تتساوى تقريباً مع مخاطر التأميم الكامل ؛ (٤) الرد المصري على الاهانة الامريكية - البريطانية يجب ان يكون مساوياً لها ، حاداً ومهيناً ايضاً ؛ (٥) ان اعادة فتح باب التضاوض مع الخرب حول تحويل مشروع السد سيعني ان مصر قد قبلت الاهانة الامريكية - البريطانية ، كما أنه سيؤدي الى مزيد من الصفعات (١٠).

استناداً الى هذه المنطلقات ، بدأ عبد الناصر في حساب المخاطر التي يمكن أن تترتب على تأميم شركة القناة . بدأ عبدالناصر بحساب احتمالات التدخيل البريطاني العاجل ، فطلب من المخابرات المصرية الحصول على معلومات عن توزيع القوات البريطانية في منطقة الشرق الاوسط ، وقد حصلت المخابرات المصرية ـ من خلال صلاتها بمنظمة ايوكا القبرصية ـ على معلومات تفيد بوجود لواءين مشاة وثلاث كتائب مظليين بريطانين في قبرص ، كلها منشغلة بقمع حركة ايوكا ، بالاضافة الى سريين جويين . كذلك ، حصلت المخابرات المصرية على معلومات عن توزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في مالطة وعدن ، واكدت المسرية على معلومات عن توزيع القوات البحرية والبرية البريطانية في المنطقة وعدن ، واكدت باستعمال الفرقة ضد مصر . وما عدا ذلك ، فإن اقرب قوات بريطانية في المنطقة موجودة في بريطانيا ذاتهال التدخيل البريطاني التدخيل البريطاني العاجل عدود الى حد كبير .

اما الخطوة التالية فكانت حساب احتمال ردود افعال الدول الغربية لقرار التأميم . وفي ما الخطوة التالية ووتفار الترايبة لقرار التأميم . وفي هذا الناصر بكتابة ووتفير موقف من رجهة النظر الغربية في حالة تاميم شركة وتناة السويس ، وفي موليه ؟ ماذا سيفعل ايدن ؟ ماذا سيفعل دلاس ؟ وهل تستغل اسرائيل الفرصة ؟ حاول عبدالناصر ان يضع نفسه في مركز ايدن ، وان يتنبأ باحتمالات ردوده على قرار التأميم من خلال تقدير منهج ايدن في حساب المخاطرة السياسية . فأكد ان ايدن قد يجاول استعمال القوة العسكرية ضمد مصر ، ولكنه قد لا يستطيع تعبئة العدد الكافي من القوات قبل مرور شهرين . وفي هذه الحالة ، فإن ايدن سيواجه خيارين : الاول ، ان يجرد حملة عسكرية سريعة على مصر ، والثاني ، ان ينتظر حتى يعبىء قواته . في الحالة الاولى ، فإنه سيكون من المكن هزيمة القوات الغازية ، اما اذا

<sup>(</sup>١٠) هيكل ، د كيف اجتمعت بريطانيا واسرائيل على طريق التواطؤ ثم العدوان ، ي .

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 334-335. (11)

انتظر ، فإنه سيكون من المستحيل عليه شن الحملة العسكرية لأن الدبلوماسية المصرية سيمكنها في خلال هذه الفترة تعبئة الرأي العام العالمي ضد مشروع الغزو . ومن المهم ان عبد الناصر قد استبعد فرنسا والولايات المتحدة من حساباته . فقد قدر ان فرنسا مشغولة بقمع الثورة الجزائرية ، وان الولايات المتحدة لن تشترك في اي عمل عسكري ضد مصر ، اللهم الا من خلال الضغط الاقتصادي . كذلك فقد استبعد عبدالناصر احتمال السواطق البريطاني - الاسرائيلي ، وبنى استبعاده فذا الاحتمال على ان ايدن لن يجرؤ على تحطيم مكانة البريطاني التقليدية في العالم العربي من خلال التعاون مع اسرائيل في عمل عسكري ضد مصر ١٧٠) . وقد كان عبد الناصر مقتماً بهذا التقدير الى حد انه عندما اخطره خالد يحيى المدن في إيلول / سبتمبر عام ١٩٥٦ بأن بريطانيا وفرنسا تخططان لغزو مصر بالتواطؤ مع المرائيل ، وفض تصديق هذه المعلومات بدعوى انها معلومات مسربة اليه لدفعه الى القيام بعمل طائش ضد اسرائيل (١٠) .

اما الخطوة الاخيرة في حساب قرار التأميم ، فكانت استكشاف مدى استعداد الاتحاد السوفياتي لتصويل مشروع السد العالمي ، في ضوء القرار الامريكي ـ البريطاني . ورغم ان السوفيات لم يعلموا بقرار التأميم ، الا انهم ابدوا استعدادهم لتعويل المشروع ، من حيث المدا(۱4) .

بيد ان عبدالناصر ، وجد ان قرار التأميم ينطوي على مخاطرة وحيدة ، وهي احتمال تجميل على خاطرة وحيدة ، وهي احتمال تجميد ارصدة مصر في المؤسسات المالية الغربية . وفمذا ، طلب من الدكتور القيسوني ، وزير المالية المصري آنثار ، تحويل اكبر قدر ممكن من الارصدة المصرية من البنوك البريطانية . والامريكية والفرنسية الى البنوك السويسرية .

يتضح من ذلك ان قرار التأميم كمان متوافقاً مع بعض العقائد الاسساسية في النسق العقيدي لعبدالناصر . فهو من ناحية يمثل رداً قوياً على الاهانة البريطانية الامريكية ، كما أنه من ناحية ثانية خطوة لتأكيد الدور الاقتصادي الاستقلالي العمالي لمصر ، كما انه اخبراً قرار ينطوى على غناطرة محدودة :

و بدا القرار مأمون المواقب الى درجة كافية ، ليس فقط بالنسبة لتأميم شركة الفتاة والانتفاع بأرباحها في بناء السند ولكن للقيام بمانقىلاب سيماسي دوامي يبرد الإهمانــة التي وجههما اليــه دلاس ووزارة الحارجيــة البريطانية ه(١٠٠) .

Love, Suez, the Twice Fought War: A History, pp. 336-337.

(10)

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه ، ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، وهيكل ، المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٣) البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي ، ج١ ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه ، ص ٣٢٧ .

## ب ـ مشاورات عبد الناصر

ابتداء من ٢١ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، بدأ عبدالناصر يتوصل الى قناعة كافية بأن قرار التأميم ينطوي على مخاطرة محدودة . ومن ثم ، قرر ان يؤمم شركة قناة السويس . وفي ٢٣ تموز / يوليو ، التقى بثلاثة من كبار معاونيه هم : اللواء عبد الحكيم عامر ، وزكريا محيى الدين ، وحبد اللطيف البغدادي واخطرهم بأنه وينوي » ان يؤمم شركة الفناة ولم يخطرهم بأنه قد اتخذ القرار فعلا ، وانه قد بدأ في تنفيذه . وقد وافق زكريا محيي الدين والبغدادي مع عبد الناصر على ان احتمال التدخل البريطاني لا يتعدى ٤٠ بالمائة وان التأميم هو و مخاطرة محسوبة ، (١٧) . بيد ان عبد الحكيم عامر ، القائد العام للقوات المسلحة آنيز ، قدم اقتراحاً بديلاً وهو المطالبة بالحصول على ٥٠ بالمائة من ارباح الشركة . وقد رفض عبدالناصر هذا الاقراح ، وبني رفضه على ثلاثة اسباب :

 ١ من شركة القناة ستطلب مقابل ذلك تمديد امتيازها الى ما بعد عام ١٩٦٨، وهو ما لن يقبله عبدالناصر .

 ٢ ـ ان المخاطر الناشئة عن أجبار الشركة على دفع ٥٠ بالمائة من أرباحها لمصر تتساوى تقريباً مع خاطر الناميم الكامل .

٣ ـ ان الحصول على ٥٠ بالمائة من ارباح الشركة لن يكون كافياً لبناء مشروع السد
 العال(١٧٠) .

كذلك ، استشار عبدالناصر الدكتور مصطفى الحفناوي ، احد كبار الخبـراء في شؤون قنـاة السويس واحـد كبار المطالبين بتـأميم الشركة ، ولكن الدكتــور الحفناوي اعتــرض على التأميم مؤكداً انه في الظروف الراهنة سيعني كارثة محققة ، وانه ينطوي على مخاطرة كبيرة بدفع بريطانيا وفرنسا الى غزو مصر عسكرياً (١٨) .

اما بالنسبة لانور السادات ، فإن عبد الناصر لم يستشره او يخطره بالقرار قبل اعـــلانه . وعندما عاد عبدالناصر من الاسكندرية بعد اعلان القرار ابلغه السادات باعتراضه عـــلى القرار

<sup>(</sup>١٦) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٩١ .

<sup>(</sup>١٧) البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغداذي، ج١ ، ص ٣٦٨ . ويذكر صلاح نصر ، نائب. رئيس المغابرات الصامة آشاك ، ان عبد الناصر البلغ عاسر بقرار التأميم وهما في الفطار في طريقهما الى الاسكندرية بير ٢٥ تموز / يوليو عام ١٩٥٦ ، وإن عامر قد احتج على عدم استشارته قبل اتخاذ القرار لمعرفة ١ ما اذا كانت القرات المسلمة قادرة على حماية هاما القرار ، ، انظر : حمرض ، قصة ثورة ٣٣ يعوليو ، ج ٤ : شهود ثورة ١٩٧٣ ) ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>١٨) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ، ص ٩٣ .

قائلاً : ولو سألتني كنت حاأقول حاسب ، لأن هذه الخطوة معناهــا الحرب ، واحتــا مش جاهــزين . دا احتا لسه واخدين السلاح من روسيا ،(۱۹)

من الواضح اذاً ان العنصر الرئيسي في اتخاذ القرار او رفضه كان تقدير احتمالات المخاطرة السياسية ومنهج حساب تلك المخاطرة . فعبدالناصر كان مستعداً لقبول نحاطر عدودة ، وقد بدا له القرار كبديل محدود المخاطر . اما السادات فلم يكن مستعداً لقبول تلك المخاطر ، وبدا له القرار كبديل ينطوي على خاطر جسيمة .

# سادساً: عبد الناصر واستراتيجية حساب نتائج المخاطرة

إذا كان عبد النـاصر قـد قـر ان يؤمم شـركة قنـاة السويس كبـديل عـدود المخاطر ، فكيف تعامل مع تلك المخاطر؟ بمعنى كيف حاول ان يجد من نتائجها السلبية بالنسبة لعلاقات مصر الدولية ؟

سبق ان أوضحنا أن استراتيجية عبد الناصر في الحد من المخاطر الناششة عن العمل السياسي هي الحد من الادوات والموارد المستعملة في مثل هذا العمل ، مع التمسك بالقرار الاساسي . إن مدلول هذه الاستراتيجية ـ في هذا السياق ـ هو عدم التراجع عن قرار التأميم مع تقديم تساؤلات للطرف الأخر يهدف الى منعه من اللجوء الى العمل الذي يتصور عبدالناصر انه مصدر المخاطرة .

وتطبيقاً لهذه الاستراتيجية ، بدأ عبدالناصر ، فور اعلان قرار التأميم ، في تقديم سلسلة من التنازلات للغرب بهدف منعه من اللجوه الى القوة العسكرية . اعلن عبدالناصر انه ينوي ضمان حرية الملاحة في القناة واقترح عقد مؤتمر دولي تحضوه الدول الموقعه على انتفاقية القسطنطينية لعام ١٩٨٨ لتعديل الاتفاقية . كذلك لم يصر عبدالناصر على ان تقوم الادارة المصرية الجديدة بتحصيل رسوم عبور السفن للقناة ، اذ أنه سمح للسفن البريطانية والفرنسية بالعبور حتى بعد ان رفضت بريطانيا وفرنسا دفع رسوم العبور للادارة المصرية . ومن ناحية اخرى ، اكد عبدالناصر ان الحكومة المصرية ستعوض المساهمين في شركة القناة ، وابدى استعداده للدخول في اتفاق تعاقدي مع الدول المنتفعة بالقناة حول رسوم العبور . وابدى استعداده للذخول في اتفاق تعاقدي مع الدول المنتفعة بالقناة ، حول رسوم العبور .

 <sup>(</sup>١٩) انور السادات ، البحث عن المذات : قصة حياتي ( القاهـرة : الكتب المصري الحمديث ، ١٩٧٧ ) ، ص ١٨٨ .

الازمة الناشئة عن تأميم شركة القناة . واخيراً ، اوقف عبد الناصر كل الاعمال العدائية ضد اسرائيل منعاً لتصعيد الموقف(٢٠) .

بيد ان الحكومتين البريطانية والفرنسية رفضتا كل الاقتراحات والتنازلات التي قدمها عبد الناصر: فالمشكلة الرئيسية بالنسبة لها كانت من يحكم قناة السويس ، عبد الناصر ام الغرب . ومن ثم بدأت الحكومتان تخططان سراً لشن حملة عسكرية على مصر بالتعاون مع اسرائيل، في الوقت الذي كان عبد الناصر يتصور فيه ان استراتيجيته قد نجحت فعلاً في منع المغزو البريطاني - الفرنسي . لذلك ، وفض ان يصدق انهاء الغزو البريطاني - الفرنسي بالتواطؤ مع اسرائيل - خلافاً لجساباته السابقة - الا بعد ان حدث الغزو فعلاً ، ورأى بعينيه الطائرات البريطانية تقصف مطارات القاهرة .

## سابعاً: نتائج التحليل

يتفسح من التحليل السابق لقرار تأميم شركة قناة السويس ان القرار كمان وارداً في تفكير عبد الناصر قبل اعلانه بفترة طويلة ، وان تحدي بريطانيا والولايات المتحدة السافر لمشروعية نظام عبد الناصر في 1 تموز / يوليو ، كان هو الحافز الذي دفعه الى اتخاذ القرار . كذلك ، فالقرار بدا متوافقاً مع الحافز ومع المجاثد الاساسية لعبد الناصر ، وقد اوضحت مقارنة عقائد عبدالناصر والسادات حول المشكلة نفسها ان عقيدتها عن حساب المخاطرة السياسية كانت حاسمة في اختيار البديل. واخيراً ، فإن المعلومات التي اتيحت لعبدالناصر عن الاطراف الاخرى ، جاءت متسقة الى حد كبر في عقيدته حول امكانية قبول مخاطرة عدودة .

Stephens, Nasser: A Political Biography, pp. 207-213, and Nutting, Nasser, pp. 148-151. (Y-)

# الفَصَّـلُ العَاشِر القــَـرَارُ السُّـوريّ عَام ١٩٦١

ربما كان يوم ٢٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ هو اطول يوم في التاريخ السياسي لجمال عبد الناصر . فأزمة العشرين ساعة التي بدأت في السادسة من صباح ذلك اليوم وانتهت عنمه. منتصف الليل ، لم تلحق فقط ضربة قاصمة بحركة التحرر العربي ظهرت آشارهما في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ، ولكنها ايضاً اثرت تأثيراً سلبياً على صحة عبد الناصر بشكل لم يبراً منه حتى وفاته عام ١٩٧٠ .

بدأت الازمة في السادسة من صباح ٢٨ سبتمبـر عام ١٩٦١ حينــا قامت بجموعـة من الفىباط السوريين بانقلاب عسكري لفصل صوريا عن الجمهوريـة العربيـة المتحدة . وخــلال هذه الازمة اتخذ عبدالنــاصر قــرارأ حاســأ بعدم استخــدام القوة العسكــرية لاخــاد الانقلاب الســوري وترك الامر للســورين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم .

# اولاً: مقدمات الازمة

كان عبدالناصر اول رئيس دولة مصري يعترف بهوية مصر العربية ويؤكدها في دستور الدولة . وقد أسهم التأييد العربي لمصر ابان العمدوان الثلاثي في تعزيز اقتناعه بأن التعاون الوثيق مع البلدان العربية مسألة حيوية بالنسبة لأمن مصر . كذلك فقد تضور عبد الناصر ان الهدف العربي النهائي هو توحيد العرب . بيد انه تصور ايضاً ان هذا التوحيد سيتحقق فقط من خلال عملية تدرجية \_ وظيفية طويلة تنتهي بالوحدة السياسية .

ومن ثم ، فقد رفض عبدالناصر المطلب الذي تقدم به بعض الساسة السوريين ابتــداء من عام ١٩٥٥ ، لتوحيد سورية ومصر . كانت وجهة نظر عبدالناصر انــه من الافضل البــدء بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعسكري من خلال الاتفاقات الثنــائية ، او من خـــلال جامعــة الدول العربية ، كخطوة تمهيدية نحو الوحدة ٢٠٠ .

ابتداء من اواخر عام ١٩٥٧ ، بدأ الموقف السياسي في سوريا يتدهور بسرعة ، نتيجة تفاهم الصراع بين الاحزاب السياسية السورية ، والشدخل الاجنبي في شؤون سوريا . فحزب البعث كان يدافع عن العروبة والاشتراكية ، بينها كان حزب الشعب يطالب بالوحدة مع العراق بتأييد من الغرب ، والحزب الشيوعي السوري ينادي بتوثيق العلاقات مع الاتحاد السوياتي ، في الوقت الذي كان فيه الرئيس السوري شكري القوتلي يحاول توثيق علاقاته مع السعوبية . ولم تستطع اي من تلك القوى السياسية ان تحصل على اغلبية برلمائية تمكنها من تنفيذ سياساتها ، عما ادى الى حالة من الفوضى السياسية . بالاضافة الى ذلك ، اكتشفت المخابرات السورية مؤامرة امريكية هدفها اقامة حكومة موالية للغرب في سوريالا؟ .

ونتيجة لهذه التهديدات ، ولظهور عبد الناصر كقائد لحركة التحرر العربي ، جدد قادة حزب البعث اقتراحهم لعبدالناصر بادماج سوريا ومصر تحت قيادته . بيـد ان عبدالنـاصر اوضح لهم ان مثل هذه الوحدة تحتاج الى فترة تمهيدية لا تقل عن خمس سنوات .

في شباط / فبراير عام ١٩٥٨ ، حضر الى القاهرة وفد عسكري مكون من حوالى ٢٠ ضابطاً سبورياً دون اخطار حكومتهم ، وذلك في محاولة اخيرة الاقناع عبد الناصر بقبول الوحدة . وقد اوضح الضباط لعبد الناصر ان سوريا على حافة الفوضى السياسية ، وان الحل الوحيد لانقاذها هو الوحدة مع مصر . وامام هذا الضغط قدم عبد الناصر مطلبين مقابل قبول الوحدة هما حل الاحزاب السياسية السورية وابعاد الجيش عن السياسة . قبل الضباط السوريون ، وبعدهم كل القوى الوطنية السورية ، المطلبين ، ومن ثم اصبح المطريق مفتوحاً لتوحيد مصر وسوريا . وفي ٢٢ شباط / فبراير عام ١٩٥٨ وقعت في القاهرة اتفاقية تكوين الجمهورية المحربية المتحدة كدولة موحدة ، وانتخب عبدالناصر - بما يشبه الاجماع - رئيساً للدملة الحددة .

قد لا يكون من المبالغة ان نقول ان الوحدة المصرية ـ السورية بدأت في الانهبار بمجرد اعلانها . فكل جيران سوريا ، والقوى الكبرى لم تنقبل فكرة الوحدة بين مصر وسوريا ، ورأت فيها امتداداً غير مقبول لنفوذ عبدالناصر ، حتى ان النظام السعودي حاول منع اعلان الوحدة عن طريق رشوة بعض الضباط السوريين لتدبير انقلاب مضاد . اضف الى ذلك ، ان بعض سياسات عبد الناصر في سوريا ادت الى نفور كثير من القوى السياسية من قضية الوحدة . ومن تلك السياسات نذكر بالتحديد حل الاحزاب السياسية وادماجها في تنظيم

Anthony Nutting, Nasser (New York: Dutton, 1972), pp. 204-205. (1)

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢١١ .

فضفاض باسم و الاتحاد القومي a ، والاصلاح الزراعي والتأميم اللذان اضرا بمصالح البورية . كيا أن ممارسات عبد الحكيم عامر وبجموعته العسكرية في سوريا ادت الى شعور كثير من الضباط السوريين بالغربة . وازدادت الامور سوءاً حينا عين عبدالناصر عبد الحميد السراج ، اقوى رجاله في سوريا ، نائباً له في القاهرة . وبذلك فقد عبدالناصر آخر قوة سياسية مؤيدة له في سوريا .

من هنا ، كان المناخ العام في سوريا مهياً لحدوث انقلاب عسكري . وسرعان ما استغل النظامان السعودي والاردني الفرصة بدفع ٢٧ ضابطاً من ضباط الجيش الاول السوري الى ش انقلاب عسكري في ٢٨ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ هدف فك الوحدة المصرية - السورية ٣٠) .

قبل تمليل القرار الذي اتخذه عبدالناصر في مواجهة هـذا الموقف ، سنستعـرض عقائـد. و النبج الاجرائي ، الناصري ذات العلاقة بعملية اتخاذ القرار .

# ثانياً: « النهج الاجرائي » الناصري

يكن تحديد اربح مجموعات من العقائد السياسية اثرت في قرار عبدالناصر بعدم استعمال القوة لاخماد الانقلاب العسكري السوري ، وهي بالتحديد :

۱ ـ تقديره لاحتمالات ردود العدو على سياسات التساهل والتشدد . فعبدالناصر كان يعتقد ان العدو لن يتراجع الا اذا ووجه بسياسة صلبة متشددة ، كما انه سيحاول استغلال المؤقف للحصول على مزايا جديدة اذا ووجه بسياسة متساهلة . ومن ثم، فعبدالناصر كمان يصر على رفض التفاوض مع العدو الا من موقع القوة (عقائد ٢٥ / ٢٦ من عقائد الفترة الثانية ) .

<sup>(</sup>٣) قامت السعودية بتمويل الانقلاب بينها اشرفت المخابرات الاردنية على عملية التسيق . فعندما قابل عبدالناصر الملك سعود في القاهرة في كانون الثاني / يناير عام ١٩٦٤ اثناء مؤتمر القمة العربي الاول ، سأله عبد الناصر : و هل صحيح الملك دفعت في مؤامرة الانفصال سبعة مملايين جنيه ، ورد الملك قائلًا : و طال عمرك ١٢ مليون وليس سبعة مملايين ، اننظر : فؤاد مطر ، بعصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين ، ميكل ، ط ٢ ( بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ ) ، ص ١٥٠ .

٣ ـ منهجه لتحقيق التكامل العربي . ان احدى العقائد الاساسية في الوشائق الناصرية ـ وبالذات في الفترة السابقة على الانقلاب مباشرة ـ كانت التأكيد على ان التكامل العربي هـ وعلية اختيارية تتطلب و اجماع ، القوى السياسية لأي بلد عربي يطلب الوحدة . ( العقيدة ٢٣ من عقائد الفترة الثانية ) .

٤ ـ اعتقاده في ضرورة تجنب استعمال القوة العسكرية في العلاقات العربية . فقد اصر
 عبدالناصر على ان الوحدة العربية بجب ان تتحقق بالطرق السلمية ، وعسلم اللجوء الى
 القوة العسكرية في التعامل مع البلدان العربية (عقيدة ٨١ من عقائد الفترة الثانية ) .

## ثالثاً: البدائل المتاحة

الواقع ان اندلاع ونجاح الانقلاب الانفصالي السوري يمثل حالة نمـوذجية للدور الـذي لعبه النسق المقيدي لجمال عبدالناصر في تجاهل المعلومات المؤكدة عن الانقـلاب التي جاءت قبل قيامه ، كما أنه مثال لانهيار خطوط الاتصال بين شتى اجـزاء جهاز اتخـاذ القرار في الفتـرة الناصرية .

تلقى عبدالناصر ونائبه المشير عامر قبل الانقلاب ، معلومات مؤكدة ان هناك علامات تشير الى احتمال حدوث انقلاب في سوريا . بيد ان عبد الناصر كان واثقاً من تأييد الشعب السوري الى الحد الذي دفعه الى وقض تلك المعلومات (٤٠) . كذلك فقد تلقى امين شاكر ، مدير مكتب عبدالناصر سابقاً ، معلومات عن احتمال حدوث انقلاب . وقام امين شاكر بنقل المعلومات الى عامر في دمشق ، الذي وفض تلك المعلومات وطرده من مكتبه . ازاء ذلك قام امين شاكر بنقل المعلومات الى عبد الناصر نفسه ، بيد ان عبد الناصر بدوره لم يصدق تلك المعلمات (٩٠) .

كذلك تلقى عبد الحكيم عامر معلومات من ثـلائة مصـادر غتلفة عن احتمـال وتوقيت الانقلاب . فقد اطلعه احمد كامل في كانون الاول / ديسمبر عام ١٩٥٩ ، قائد وحدة الدفاع الجوي في حلب آنثلز على معلومات عن احتمـال حدوث تحـرك عسكري مضـاد في سوريـا . ولكن المشـير عـامـر رد عليـه بـأن تلك المعلومات هي نتيجـة ارهـاق نفسي ، ونقله كملحق عسكري في باكستان (٧٠ . كذلك فقد تلقى مـدير مكتب المشـير معلومات من مـدير المبـاحث

Nutting, Nasser, p. 265.

 <sup>(</sup>٥) احد حروش ، قصة ثورة ٢٣ يبوليو ، ج٣ : عبد الناصر والعرب ( بيبروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٦ ) ، ص.٨٠ .

 <sup>(</sup>٦) حمووش ، قصة ثورة ٣٣ يوليو ، ج٤ : شهود ثورة يوليو ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٧ ) ، ص ٦٦ - ٦٧ .

الجنائية العسكرية ( تلقاها بدوره من ضابط سوري بعني ) عن ان انقلاباً عسكرياً قد بحدث في المستقبل القريب . بيد ان مدير مكتب المشير سخر من تلك المعلومات مؤكداً ان احداً لا يستطيع ان يتحرك في سوريا ضد عبد الناصر . واخيراً ، جاءت معلومات من العقيد الحمدزاوي ، مدير مكتب الاتصال المصري في دمشق، تقيد بأن هناك خطة لتحرك بعض الوحدات من معسكر قطنة للقبض على عامر وفك الوحدة المصرية ـ السورية (٧٠) . بيد ان المشير عامر رفض مقابلة العقيد الحمزاوي احسلام) . رغم كل هذه المعلومات ، فإن عبد الناصر صدم صدمة نفسية عنيفة حينها علم بحدوث الانقلاب . وقد بلغ من عمق الصلممة ان مصوره الخاص يؤكد أنه شاهد الدموع (١٠) في عيني عبدالناصر في ذلك اليوم ، كما وان سكريره الخاص عبر عن قلقه الشديد لعلامات القائق النفيي الشديد التي سيطرت على عبد الناصر في ذلك اليوم (١٠٠ . وقد ادى كل ذلك ، الى اصابة عبدالناصر بحرض السكر خلال

شكل رقم ( ۱۰ ـ ۱ ) اتساق البدائل المتاحة قبل قرار الانفصال السوري مع العقائد الناصرية

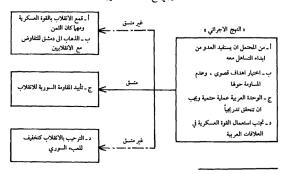

 <sup>(</sup>٧) بلغت دقة تلك المعلومات حداً يجعلها صورة طبق الاصل من خطة الانقلاب .

<sup>(</sup>٨) حمروش ، قصة ثورة ٢٣ يوليو ، ج٣ : عبدالناصر والعرب ، ص ٨٠ ـ ٨١ .

 <sup>(</sup>٩) حسن دياب في : النصر ( القاهرة ) ، ( تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ ) .

 <sup>(</sup>١٠) ضياء الدين بيبرس ، الاسرار الشخصية لجمال عبدالناصر ( القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ ) ،

ص ٦٩ ـ ٧٠ . (١١) مطر ، بصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ص ٢٠١ .

كانت هناك خمسة بدائل متاحة امام عبد الناصر (كما هو واضح في الشكل رقم (١٠ ـ ١) . ١) .

أ ـ قمع الانقلاب بالقوة العسكرية ، ومهم كان الثمن .

ب ـ الذهاب الى دمشق لاقناع الانقلابيين بالتراجع عن خـططهم ، والتوصـل الى حل وسط معهم .

ج ـ تأييد المقاومة السورية للانقلاب ، دون استعمال القوة العسكرية .

د ـ الترحيب بالانقلاب كتخفيف للعبء السوري على ج . ع . م .

من المؤكد أن البديل وأه كان متناقضاً مع العقيدة وده عن خطر استعمال القوة العسكرية في العلاقات العربية . فالقيام بأي عملية عسكرية لقصع الانقلاب كانت ستعني بالضرورة استعمال القوة العسكرية ، وذلك بالنظر الى التأييد السريع الذي حظي به الانقلاب من بعض الوحدات العسكرية الرئيسية في الجيش الاول . كذلك ، فإن البديل وبه ، لم تكن له مصداقيته لأن بيانات الانفصالين انشأت منذ اللحظة الاولى علاقة عداء سافر مع عبدالناصر . في هذا الاطار ، قدر عبدالناصر أن الانفصالين مستعلاً لقبول حلول وسط للتفاهم معهم ، من اجل تدعيم مواقعهم ، كما أنه لم يكن مستعداً لقبول حلول وسط معهم . وبالثن البديل لم يكن متسقاً مع ولائه الكامل لقضية الوحدة العربية . فلو كان عبدالناصر قد قبل الانقلاب السوري بدون تحدي مشروعيته لكان ذلك قد وجه ضربة قوية لمصداقيته لدى العرب . ومن ثم ، وجد عبدالناصر امام بديل واحد وهو عاولة تحدي الانقلابيين بدون استعمال القوة العسكرية فعلياً . ومن الواضح أن هذا البديل كان متسقاً المحد كبر مع عقائد « النهج الاجرائي » الناصري .

# رابعاً : عملية اتخاذ القرار

وصلت اول انباء الانقلاب الانفصالي الى عبدالناصر في الساعة السادسة من صباح ٢٨ ايلول / سبتمبر عام الارشاد القومي أنثل ، اليلول / سبتمبر عام ١٩٦١ . فقد اتصل به عبدالقادر حاتم ، وزير الارشاد القومي أنثل ، تليفونياً من مطار القاهرة ، وأخبره انه يخشى ان يكون انقلاب قد وقع في سوريا . فقد كان عبد القادر حاتم في طريقه الى دمشق وعلم ان مطار دمشق قند اغلق وان طائرة الصباح التي تحمل الصحف المصرية الى سوريا قد عادت الى مطار الشاهرة . على الفور ادار عبدالناصر

مفتاح الراديـو ليستمع من اذاعـة دمشق الى البيان الاول في السـابعة صبــاحــأ معلنــأ التـــرد ضــد :

و في الوقت الذي انبحث فيه الموسيقى العسكرية التقليدية في مشل هذه النـاسبات من الـرادير، على عبد الناصر لعدة دقائق كرجل اصابته صلعة ، مسحوق بالفرية الفاجئة ، الى حد عدم القدرة عمل الرد او الاحساس بالأهانة والغضب اللذان تليا هذه الفحرية ع<sup>(۱۲)</sup>.

يمجرد ان استعاد عبد الناصر جأشه ، توجه فوراً الى دار الاذاعة حيث أُعطي خطاً مباشراً مكته من ان يستمع الى راديو دمشق بوضوح ، ويتأكد من انباء الانقلاب . وبعد ذلك قام بنفسه بابلاغ الشعب المصري بأنباء الانقلاب ، واكد له انه ينوي ان يحافظ على الوحدة الاقليمية للجمهورية العربية المتحدة ، كما عبر عن قلقه لاحتمال اراقة الدماء ، وانه سيحاول ان تفاداه .

وبعد ان انتهى عبد الناصر من اذاعة بيانه ، توجه الى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة حيث امر بوضع الطيران والاسطول وقوات الصاعقة والمظلات في حالة استعداد كامل . كذلك امر اللواء على على عامر ، رئيس هيئة اركبان حرب القوات المسلحة ، بأن يهز لارسال وحدات من المظلين الى مطار الضمير قرب دمشق ، على الا يرسل القوات فعلاً إلا بعد ان يتلقى تعليمات منه شخصياً . بعد فترة قصيرة ، علم عبدالناصر ان الانفصاليين قد استولوا على مطار الضمير ، ومن ثم غير موقع اسقاط المظليين الى مطار اللاذقية .

كان تقدير عبدالناصر انه اذا تم تأمين مطار اللاذقية ، واسقاط بعض وحدات المظلين . وقد بني هذا التقدير على أساس فيه ، فإنه سيذهب بنفسه الى سوريا لمواجهة الانفصاليين . وقد بني هذا التقدير على أساس ان وجوده في سوريا سيشعل المقاومة ضد حفنة الضباط الانفصاليين الذين شنوا الانقلاب . ولم يكن المندف ولم يكن المندف منها رفع الروح المعنوية للقوى الشعبية وللعناصر المسكرية الموالية لدولة الوحدة . وقد كتب عبدالمطيف البغدادي في مذكراته مؤكداً هذا الاستتاج بقوله :

و كان الهدف اساساً من ارسال قوات عسكرية مصرية الى سبوريا هو معنوي ونفساني ، وليس بغرض اللخول في معركة عسكرية اله النظام اللخوات اللي ذلك . وكان الاعتقاد ان وصول قواتنا الى اللاخقية عمل التعاليف المتعاربة المتعاربة المتعاربة المتعاربة المتعاربة الناهضة للانقلاب والمترددة منها الفسأ الى التحرك والتصدي للانفصاليين . وإن الشعب السوري مع وجود تلك القوة المصرية مسيشعر بالطمانية وريًا يدفعه هذا الى التحرك ع<sup>(۱۲)</sup>.

Nutting, Nasser, p. 267.

<sup>(</sup>١٣) عبداللطيف البغدادي ، مذكرات عبد اللطيف البغدادي، ٢ج ( القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ج٢ ، ص ١١٦ .

كذلك يؤكد هيكل ان القوات المصرية التي ارسلت الى اللافقية كانت تحمل اوامر بعـدم البدء باطلاق النـار ، وان تقتصـر مهمتهـا عـلى مسـاعـدة المقــاومــة الســوريــة ضــد الانفصالين(۲۰۱) .

في حوالى الثانية عشرة ظهراً ، اتصل عبدالناصر بالادميرال كاظم زيتوتة ، قائد القاعدة البحرية في اللاذقية ، وامره بأن يتولى تأمين مطار الـلاذقية ويعطي التمام بـذلك . وبـالفعل اتصل كاظم زيتوتة بعبدالناصر بعد قليل واخطره ان المطار جاهز لاستقبال قـوات المظليين . في هذه اللحظة فقط، اصدر عبد الناصر الاوامر بارسـال قوات المظليين الى سـوريا وتحـريك . ثلاث مدمرات الى ميناء اللاذقية (١٠٥) .

وعما عجل باتخاذ القرار حالة الغموض الشديد التي نتجت عن اصدار الانفصاليين بيام التاسع في الساعة الواحدة ظهراً . فقد جاء في البيان دان المشير عبد الحكيم عامر قد تفهم امور الجيش على حقيقها ، وإغذ الاجراءات المناسبة لحلها ، وقد عادت الامور العسكرية الى بجراها الطبيعي ، . وما جاء في البيان كان يتناقض مع بيانات الانفصاليين الاولى . وقد اعتقد عبدالناصر ان هذا البيان رعا يعبر عن ضعف مركز الانفصاليين ، وربما يشكل خدعة يريد منها الانفصاليون ان يكسبوا الوقت لكي يدعموا مواقعهم . . وبناء عليه ، اتصل عبد الناصر بعبد الحكيم عامر في دمشق وطلب منه الايساوم مع الانفصاليون ، وقال له : و اذا كناتهم ، وإلا فلن تمود تملك معهم شيئاً . اي بيان سنصدره الان سيخدهم ، لا تدعهم يكررون معك ما فعلناه نعن مع الملك فاروق . لا تحقه ولا تساوم ،

في السابعة مساء ، اذاع عبدالناصر بياناً اكد فيه انه لن يقبل المساومة او انصاف الحلول مع الانفصاليين ، لأن والنضال عندما تدخل الله المساومات يفقد كل قداسة فيه ، ولا يمكن ان نساوم على عروبتنا ، كان الغرض من البيان تقوية الروح المعنوية للقوات الموالية لدولة الوحدة خاصة بعد ان علم عبدالناصر ان المشير عبد الحكيم عامر قد غادر دمشق فعلاً في طريقه الى القاهرة في الساعة الخامسة والنصف مساء .

بيد ان الامور ازدادت تدهوراً في سوريا ، بما لم يسمح بتنفيذ الخطة التي رسمها عبد الناصر . ففي العاشرة مساء اعلن راديو حلب ان القوات المدرعة واللجنة التنفيذية لـلاتحاد القومي في المدينة قد انضموا الى الانفصاليين . وبعد قليل اوقفت القاعدة البحرية في اللاذقية كل اتصالاتها مم القاهرة . وعند منتصف الليل اعلنت اللاذقية تأييدها للانقلاب .

<sup>(</sup>١٤) مطر ، يصراحة عن عبد الناصر : حوار مع محمد حسنين هيكل ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>١٥) البغدادي ، المصدر نفسه ، ص ١١٦ .

<sup>(</sup>١٦) بيبرس، الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر ، ص ٦٥ .

والواقع ان بيان اللاذقية ادى الى تغير الصورة العامة للموقف كلية . فمنذ هذه اللحظة ، يجب على قوات المظلين - التي كانت في طريقها فعلاً الى مطار اللاذقية - ان تحارب لكي تببط في المطار ، اذاً فالقوة العسكرية متستعمل ، اذا كان الهدف هو القضاء على الانقلاب ، وهو ما يتناقض تماماً مع ما نعرفه عن « النهج الاجرائي » الناصري . ويالفعل ، اصدر عبدالناصر اوامره بايقاف العملية بأسرها . فصدرت الاواصر للقوات التي نزلت في مطار اللاذقية فعلاً بأن تسلم نفسها لقائد قاعدة اللاذقية ، وان تتفادى اطلاق النار الا للدفاع عن النفس ، كذلك صدرت التعليمات للمدمرات الشلاث بالعودة الى الاسكندرية ولقوات المظلين التي لم تببط بعد في اللاذقية بالعودة الى القاهرة .

بعد أن أعطى عبدالناصر هذه الأوامر الى اللواء على عامر ، جلس في مكتبه ، في حالة شديدة من الأضطراب النفسي ، يستمع الى الشتائم والأهانات التي ترجه اليه شخصياً من راديو حلب . وقد بلغ من فداحة تلك الأهانات أن كمال اللين حسين لم يتحمل سماعها ، وتصوف بحفوده أمراً اللواء محمد صدقي محمود قائد القوات الجوية ، بأن يقصف محملة أذاعة حلب القنابل . وحينها علم عبدالناصر بتلك الاوامر سارع بالغائها . ويروي محمود الجبار ، مدير مكتب الرئيس ، أن الحوار التالي دار بين جال عبدالناصر وكمال الدين حسين :

وحسين : هل انت موافق على ان تستمر هذه الوقاحة والشتائم من تلك المحطة ؟

عبد الناصر : وهل ترى انت ان تقطع الى الابد ما بيننا وبين الشعب السوري؟ ان اذاعة حلب تقع وسط المساكن . هل تريد دما بيننا وبين السوريين؟ و<sup>(١٧٧</sup>) .

في النانية من صباح ٢٩ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ ، عقد عبدالناصر اجتماعاً خاصـًا مع الوزراء السوريين . وفي هذا الاجتماع طـالب الوزراء بـاستعمال القـوة العسكرية لاخماد الانقلاب بأي ثمن . بيد ان عبد الناصر وفض هذا المطلب ، واكد لهم ان العملية ستبدو كها لوكانت غزواً عسكرياً لسوريا ، كها أنها ستولد روح الكراهية لدى السوريين .

في السادسة من مساء ٢٩ ايلول / سبتمبر عام ١٩٦١ القى عبدالنـاصر خطاباً جاهيرياً ، اوضح فيه ان الهدف من العملية العسكريـة كان هــو رفع الــروح المعنويـة للقوات الســورية المــوالية للوحــدة ، وانه قــد الغى العملية بعــد ان ايقن ان اللم العــري سيــراق اذا استمرت العملية . وذكر عبد الناصر الجماهير بأنه في عام ١٩٥٨ كان يرى ضرورة علم اتمام المــحدة الا بعد فترة تمهيدية لا تقل عن خمس سنوات .

 <sup>(</sup>١٧) المصدر نفسه ، ص ٧١ . وفي تفصيلات الحجج التي ساقها عبدالناصر لتبرير قرار الغاء العملية
 العسكرية ، انظر : عمد حسنين هيكل ، ما اللهي جرى في صوريا؟ ( القاهرة : الدار القومية ، ١٩٦٧ ) ،
 ص ٨ ـ ٢١، وصلاح نصر ، عبد الناصر وتجرية الوحمة ( بيروت : [٥٠.]، ١٩٧٧ ) ، ص ٢٥٠٥

وفي ه تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦١ ، اعلن رسمياً قواره بـأن يدع سـوريا تختـار طريقها بنفسها .

ما هي النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل:

اولاً : إن الانقلاب الانفصالي بما صاحبه من تضارب في المعلومات او اضطراب نفسي قد خلق موقفاً جعل من المقائد السياسية الاداة الوحيدة لاتخاذ القرار .

ثانياً: انه خلال ازمة العشرين ساعة ، تصرف عبدالناصر بشكل يتوافق مع عقائده السياسية كيا حددها و النهج الاجرائي ، ، وبالذات عقائده المتعلقة بالتعامل مع العدو ، ويمنهج تحقيق الوحدة العربية المبني على الاجماع والاختيار ، وتفادي استعمال القوة العسكرية في العلاقات العربية . الواقع ان وجود هذه المقائد في النسق العقيدي الناصري ، جعل من المستحيل على عبدالناصر ان يتصور امكانية استعمال القوة العسكرية لسحق الانقلاب الانفصالي .

# الفَصَ لاكاديعَسَر قرارات الازمة العَرسَةِ الاسرائبلية عَام ١٩٦٧

ربما كانت الازمة العربية ـ الاسرائيلية التي نشبت في الاسبوع الشالث من ايار / مايو عام ١٩٦٧ ، أعنف الازمات الدولية التي شهدتها مصر الناصرية ، سواء بالنسبة لمسار الازمة او بالنظر الى نتائجها على الصراع العربي ـ الاسرائيلي . فها بيداً في ١٤ ايار / مايوكمحاولة عدودة لردع هجوم اسرائيلي على سوريا ، تطور الى حرب شاملة هزت القيادة الناصرية عمل المستويات كافة . وخلال هذه الازمة ـ التي بدأت في ١٤ ايار / مايو وانتهت في حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ ـ اتخذ عبدالناصر اربعة قرارات :

القرار الاول : تعبئة القوات المصرية في سيناء في ١٣ ايار / مايو .

القبرار الثاني : سحب قبوات الطوارىء المدولية من منبطقة الحمدود مع اسبرائيل ١٦ ابار / مابع .

القرار الثالث: اغــلاق خليـج العقبـة امــام السفن الاســرائيليــة والتي تحمــل بضـــائـــع استراتيجية لاســرائيل في ٢٢ ايار / مايو .

القرار الرابع : عدم البدء بالضربة العسكرية الاولى في ٢٥ ايار / مايو .

## اولاً: مقدمات الازمة

قد لا يكون من المبالغة ان نـذكر ان بـذور الازمة العـربية ـ الاسـرائيلية التي نشبت في ايار / حزيـران ( مايـو ـ يونيـو ) عام ١٩٦٧ قـد زرعت فور الانفصـال السوري . فقـد شن الانفصـاليون ، بـالتعاون مع اكرم حـوراني ـ نائب عبـد الناصـر اثنـاء الـوحـدة ـ حملة عـلى عبدالناصر متهمين اياه بالتراطؤ مع الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل .

تصاعد الحلاف بين سوريا ومصر الى حد انعقاد دورة خاصة لمجلس جامعة الدول العربية في شتورا لمناقشة الحلاف . وفي هذه الدورة شنت سوريا والاردن هجوماً على عبدالنــاصر ونــددتا بوجود قوات الطوارىء الدولية في سيناء ، في الوقت الذي يتحدث فيه عبدالنــاصر عن تحـرير فلسطين .

تصاعدت الحملة السورية بعد فشل محاولة الوحدة الشلاتية بين سوريـا والعراق تحت حكم حزب البعث وبين مصر عام ١٩٦٣ ، وازداد هذا التصاعد بعد وصول امين الحافظ الى السلطة في سوريا . ورد عبدالناصر بدوره متهـاً الاردن والسعوديـة بالتـواطؤ مع اسـرائيل ، ونظام البعث السوريحينئلٍ، بالفشل في صياغة استراتيجية لتحرير فلسطين .

ولكي يخفف من حدة هذه الحملات المتبادلة ، دعا عبدالناصر في كانون الاول / 
ديسمبر عام ١٩٦٣ الى عقد مؤتم قمة عربي لدراسة قضية منع اسرائيل من تحويل مياه نهر 
الاردن . وبالفعل عقدت ثلاثة مؤتمرات قمة في القاهرة والاسكندرية والدار البيضاء . وفي 
هذه المؤتمرات اوضح عبد الناصر انه لن يهاجم اسرائيل الا اذا تحركت اسرائيل لاحتلال 
اراض عربية جديدة . بيد ان استمرار الخلاف مع حكومة البعث السورية حول قضية 
التحرير العاجل لفلسطين ، ومع الحكومتين الاردنية والسعودية حول مشكلتي اليمن ، ودور 
الاردن في عمليات تحويل مياه نهر الاردن ، كل ذلك ادى الى تخلي عبدالناصر عن مؤتمرات 
القمة . ومن ثم عادت « الحرب العربية الباردة» كأعنف ما تكون من جديد .

في ٢٣ شباط / فبراير عام ١٩٦٦ ، وصلت الى السلطة في سوريا حكومة بعثية جديدة برئسة نورالدين الاتاسي . وتبنت الحكومة الراديكالية الجديدة شعار حرب التحرير الشعبية كما ساندت العمليات الفدائية التي شنتها منظمة و فتح » الفلسطينية ضد اسرائيل . وقد ادى ذلك ، الى جانب انتهاكات اسرائيل للمنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية ، الى تصاعد الاشتباكات المسلحة بين سوريا واسرائيل .

بالاضافة الى ذلك ، تلقى عبد الناصر معلومات عن طريق السفير المصري في بروكسل تؤكد ان مندوب الولايات المتحدة في احد الاجتماعات السرية لحلف الاطلنطي ، قد اكد ان بلاده قد يشست من احتمالات التفاهم مع عبدالناصر ، وانها تعمل بالتعاون مع اسرائيل وتركيا لاسقاطه(۱) . وقد جاءت هذه المعلومات في الوقت نفسه الذي اذيعت فيه الانباء عن صفقة الطائرات الامريكية لاسرائيل . ومن ثم ، بدأ عبدالناصر يشك في وجود مؤامرة المريكية ـ اسرائيلية لاسقاطه على غرار المؤامرة البريطانية ـ الفرنسية ـ الاسرائيلية عام 1407 .

وفي تشرين الاول / اكتوبر عام ١٩٦٦ ، وقع عبدالناصر اتفاق دفاع مشترك مع حكومة البعث السورية . وقد قدر عبدالناصر ان الاتفاق سيمكنه من التأثير على ممارسات الحكومة السورية ، حتى لا ينفجر الموقف على الحدود المصرية ـ السورية . ولكنــه كان واضحــاً في ان الانفاق لا يعنى انه سيتدخل تلقائياً في اي صدام سوري ــ اسرائيلي؟) .

ولم تكد تمضي تسعة ايام على توقيع الاتفاق ، حتى قامت اسرائيل بشن هجوم على قرية السموع في الضفة الغربية ، انتقاماً من غارة فدائية داخل اسرائيل . وقد بادر النظام الاردني باتهام عبدالناصر بالتخاذل امام اسرائيل سواء بعدم مساعدة الاردن او بترك اسرائيل تستعمل خليج العقبة . وتجددت هذه الاتهامات في اعقاب المعركة الجوية بين سوريا واسرائيل في نيسان / ابريل عام ١٩٦٧.

وابتداء من اوائل ايار / مايو ، بدأ قادة اسرائيل في التهديد بشن هجوم شامل على سوريا لاسقاط النظام الحاكم في دمشق . ازاء ذلك قدمت سوريا مذكرة الى الامم المتحدة تلفت فيها نظرها الى التهديدات الاسرائيلية . وفي تلك الاثناء وصلت لعبدالناصر معلومات من مصادر متعددة بوجود حشود اسرائيلية على الحدود الاسرائيلية . أول هذه المصادر هي المخابرات السورية التي ابلغته في ٨ ايار / مايو بأن ١٩ كتيبة اسرائيلية تحتشد على الحدود السوية ، وان سورية تتوقع هجوماً اسرائيلياً ما بين ١٦ - ٢٢ ايار / مايو . كذلك اخبر الرئيس السوفياتي بودغوري انور السادات ـ رئيس مجلس الامة آتئي ـ الذي كان في زيارة لموسكو ، ان اسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية . وكان رد عبدالناصر على وصول تلك المعلومات المصوبة بتصريحات اسرائيلية هو قرار التعبة في سيناء في ١٣ ايار / مايو .

بيد انه قبل ان نحلل عملية اتخاذ القرار ، فإننا سنلقي نظرة سريعة على عقـائد النهــج الاجرائي الناصري قبل اندلاع الازمة .

# ثانياً: « النهج الاجرائي » الناصري

يمكن تحديد ست مجموعات من العقائد السياسية التي أثرت في عملية اتخاذ القرار اثنساء ازمة ايار ــ حزيران / مايو ــ يونيو عام ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٢) في هذا الوقت ، لم يكن عبدالناصر يتوقع اي صدام عسكري مع اسرائيل في المستقبل الغرب. . ففي عام ١٩٦٦ ، تحول كثير من المصانع الحربية المصرية الى الانتاج المدني ، كما تم تخفيض الميزانية المسكرية والغاء بعض المشروعات المسكرية الحبوية ، انظر : صلاح الدين الحديدي ، شاهد على حرب ١٧٧ (القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٤) ، ص ٣١ ، وانور السادات ، و مقابلة صحفية مع انور السادات ، ١٩٤٥) الحواث ، (٢ داري الاول / اكتوبر ١٩٧٧) . ويذكر الفريق مرتحى ان عبد الناصر اخطره عام ١٩٦٣ - اثناء زيارته للمن انه لا ينوي دخول اي مواجهة عسكرية مع اسرائيل طالما ظلت بعض قواته في اليمن ، انظر : روز البوسف ( القاهرة ) ، من تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) في تفصيل الوقائع التي سبقت الازمة ، انظر : صلاح المقاد ، مأساة يونيو ١٩٦٧ : حقائق وتحمليل
 ( القاهرة : محكية الانجلو المصرية ، ١٩٧٥ ) ، ص ١٩٥٤ - ١٨١ ، و٢٠٧ - ٢٢٩ .

١- تصور عبدالناصر للعداء الامريكي ، وللملاقة العضوية بين الولايات المتحدة واسرة المنافقة للازمة ، حيث رأى واسرائيل . وقد ازداد هذا التصور رسوخاً في فترة الشهور السنة السابقة لللازمة ، حيث رأى عبدالناصر ان الولايات المتحدة تقرّم الثورة المضادة في العالم ضد حركات التحرر ، ورأى نقسه مستهدفاً بمؤامرة امريكية - اسرائيلية تلعب فيها اسرائيل دوراً مركزياً ( العقائد ١١ ، ٢٠ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٢ ـ تقديره للمنهج الاسرائيلي في حساب المخاطرة السياسية . فرغم صورته السلبية عن اسرائيل ، فإن عبد الناصر كان يعتقد ان اسرائيل غير قادرة على المخاطرة ، كها أنها لن تقدم على غاطرة صياسية مع العرب الا اذا ضمنت التأييد الكامل لدولة اخرى ، وضمنت عدم المواجهة المباشرة مع العرب ( العقيدتان ٢٧ ، ٢٨ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٣ ـ منهجه في تحقيق الاهداف العربية ازاء اسرائيل ، فقـد اعتقد عبـد الناصـر ان تحريـر فلسطين لن يتحقق الا بعد بناء وطن عربي متحرر وموحد ، وبعد ازالـة الاستعمار والـرجعية من المنطقة العربية . كها تصور ان بناء الوطن العربي جذا الشكل هو عملية تدريجية ، تاريخية طويلة ، ( العقيدة ٦٦ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٤ ـ استراتيجيته الدفاعية ـ الردعية ازاء اسرائيل . فقد تصور عبد الناصر ان اسرائيل لن تتراجع الا اذا واجهت موقفاً عربياً صلباً ، ومن ثم تبنى استراتيجية دفاعية ـ ردعية ، همدفها المرئيسي منع اسرائيل من التوسع الاقليمي ( العقائد ٢٥ ، ٢٦ ، ٦٦ من عقائد المرحلة الثانية ) .

 منهجه في حساب وضبط المخاطرة السياسية . فعبدالناصر كان يرفض قبول محاطرات سياسية في ميدان الصراع العربي - الاسوائيلي ( العقيدتان ٢٧ ، ٧٠ من عقائد المرحلة الثانية ) .

٦ ـ تصوره حول ضرورة تجنب المبادرة باستعمال الفوة العسكرية في الصراع العربي ـ
 الاسرائيلي ( العقائد ٨٦ ـ ٨٦ من عقائد المرحلة الثانية ) .

وقد عبر عبدالناصر عن معظم هذه العقائد في ثلاث وثائق مهمة في الفترة السابقة على الازمة . الوثيقة الاولى هي خطابه في عبد الوحدة ، في ٢٧ شباط / فبراير عام ١٩٦٧ ، وفيه .اعد تأكيد منهجه التدريجي - التاريخي لتحرير فلسطين واستراتيجيته الردعية ازاء اسرائيل . اما الوثيقة الثانية ، فهي خطابه في عبد العمال في اول ايار / مايو . في هذا الخطاب اكمد عبدالناصر ان القوى الاستعمارية واسرائيل لن يغفروا له ثوريته ودفاعه عن حركات التحرر الموطني ، وأنهم يشنون حرباً لا هوادة فيها على نظامه الثوري . وكان عبد الناصر واضحاً في اصراو على ردع التهديدات الاسرائيلية لسوريا . في الوثيقة الثانية ، وهي رسالة الى اتحاد الطلبة العرب في بريطانيا في 14 ايار / مايو ، اكمد ان « الثورة العربية » تواجه مؤامرة المعمارية تنفذها اسرائيل والرجعية العربية .

## ثالثاً : عملية اتخاذ القرار

اذا كان عبدالناصر قد تلقى معلومات سورية ـ سوفياتية عن وجود حشود اسرائيلية على الحدود السورية ، فإنه تلقى ايضاً معلومات اخرى تنفي وجود هذه الحشود . فقد اخبره الفريق اول محمد فوزي ـ رئيس هيئة اركان حرب القوات المسلحة آنتيد ـ بعد ان قـام بزيارة سريعة لسوريا ، انه لا توجد حشود اسرائيلية . وفي الوقت نفسه ، فيان تصريحات القادة الاسرائيليين ، والانتقادات العربية ( الاردنية ـ السعودية بالذات ) لعبدالناصر ، دفعته الى عاولة اتخذة قرار يردع من خلاله التهديد الاسرائيلي .

في هذا الموقف ، كان عبد الناصر امام بديلين : الاول ، هو ترك اسرائيل تنفذ الضغط المنظام السوري الحليف ، والثاني ، هو القيام بعمل محدود من شأنه تخفيف الضغط الاسرائيلي على سوريا ، واسكات الانتفادات العربية المتكرة . ومن المؤكد ان البديل الاول كان متناقضاً مع عقيدته عن ضرورة ردع اسرائيل وعن انتهاز اسرائيل لفرصة التراخي العربي لكي تحصل على مزايا جديدة . بالاضافة الى ذلك ، فإن هذا البديل كان من شأنه جلب سخرية النظم العربية المحافظة من احتهاء عبدالناصر بقوات الطوارىء في الوقت الذي تهدد فيه اسرائيل حلفاءه . وبالنظر الى تنباقض المعلومات التي تلقاها عبدالناصر ، والى تجربة الصدام الجوي بين سوريا واسرائيل في ٧ نيسان / ابريل ، قرر عبدالناصر أن يأخذ خطوة ردعية محدودة . وفي ١٣ ايدار / مايو قرر ان يعيء القوات المصرية في سيناء . وقد بني عبدالناصر تفكيره على اساس ان ، ارسال الحدود الى سيناء لمي كن يمثل غاطرة كبيرة ، لأن المقصود منها على مصر ، فقوات الطوارى، الدولية ما نزال مرجودة عالى من عدران ان تذهب الى حد شن المجودة على مصر ، فقوات الطوارى، الدولية ما نزال مرجودة م المثور على مصر ، فقوات الطوارى، الدولية ما نزال مرجودة ، أنه .

وفي ١٦ ايار / مايو ، طلبت مصر سحب قوات الطوارى، التبابعة لملامم المتحدة من منطقة الحدود المصرية \_ الاسرائيلية . بيد ان الطلب لم يشمل القوات الموجودة في غزة وشسرم الشيخ ، كما انه لم يقصد سحب القوات نهائياً من مصر ، وإنما تجمعها في خان يونس ورفح . بيد انه عندما اصر يوثانت ، الامين العام للامم المتحدة، على ابقاء القوات كما هي او سحبها كليًا ونهائياً ، لم يجد عبد الناصر مفراً من طلب سحب القوات كلياً ونهائياً ، وبالفعل استجاب ماثات لمذا الطلب "؟ .

والواقع ان قراري التميثة وسحب قـوات الطوارىء كـانا متـوافقين عَـاماً مـع العقائـد الاساسية لعبـد الناصر . ويجمع دارسـو هذه الفتـرة ان القرارين تـأثرا الى حـد كبير بتصــور

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ص ۲۲۳ .

Indar Jit Rikhye, The Sinai Blunder (New Delhi: Oxford; IBH Publishing, 1978), pp. 51-62.

عبدالناصر للمؤ امرة الامريكية - الاسرائيلية وبمنهجه في حساب المخاطرة السياسية(٢) .

وقمد عبر عبدالناصــر عن الطبيعة الردعية المحـدودة لقــراري التعبئــة وسحب قــوات الطوارىء ، في حديثه الى ابراهيم ماخوس، وزير خارجية سوريا آننذ ، بقوله :

و إننا بحشد قواتنا في سيناء اردنا ان نقوم بقظاهرة كبيرة، ولكي يكون من هذه المظاهرة رسالة لاسرائيل تجملها تفكر مرة ثانية . ولكني ارجوكم انتم في سوريا ان نضيطوا اعصابكم ، ولا تدفعوا الامور الى نقطة الحطر . انني لا اريذ ان اقفل باب التراجع وراء اسرائيل . اريدهم ان يتراجعوا بهدو، ولا اريد ان اجعل هذه العملية صعبة عليهم . فعن الحطر في اوقات الازمات ان تغلق باب التراجع اذا لم تكن تعريد الصدام الفوري معمه . خطني الأن ان أثرك قوات الطوارى، في شرم الشيخ وغزة . لقد طلبنا سحبهم من الحط المواقع بين وطابا ، وو رفح ، انفتح خط المواجهة امام تدخلنا ، لو اردنا ذلك . لكن خروجهم من وشرم الشيخ ، سوف يؤدي الى تعقيدات كثيرة ، ثم ان خروجهم من قطاع غزة ليس في صالحنا . . . اريدكم في دهشق ان تعرفوا ان الموقف دقيق ، وعلينا ان نصالجه باعصاب باردة . وانا اطلب منكم ان تساعدوني بالامتناع عن اي عمل استفزازي في هذه الظروف الساخة ، (٧٠) .

واضح اذاً من حديث عبد الناصر الى ابراهيم ماخوس ان الهدف الاساسي كمان ردع اسرائيل ومنعها من الهجوم على سوريا ، وانه كان حريصاً على عدم تصعيد الازمة والسماح لاسرائيل بالتراجع (^) .

بيد ان عبدالناصر اتخذ في ٢٢ ايار / مايو قراراً جديداً باغلاق خليج العقبة امام السفن الاسرائيلية ، واسام السفن التي تحمل بضائع استراتيجية لاسرائيل . ومن المؤكد ان هذا القرار كان يتناقض مع بعض العقائد الناصرية الاساسية . فعبد الناصر كان يعلم ان اغلاق الحليج يثل غاطرة كبيرة ، كها قال في خطاب التنجي في ٩ حزيران / يونيو عام ١٩٦٧ . كها انه تملق معلومات من المخابرات العامة ان مثل هذه الخيطرة ستعني حتاً المواجهة العسكرية مع اسرائيل . فاسرائيل ـ كها قدرت المخابرات العامة ـ ستقوم باحدى الخطوات التالية ، اذا تم اغلاق الحليج على معاصر على معاصر على معاصر على معاصر على ما على المحابر عن ما على المحابرات العامة ـ ستقوم باحدى الخطوات التالية ، اذا تم اغلاق الحليج : احتلال غزة ، محاولة فتح الحليج بالقوة ، او شن هجوم كاسح على

Robert HenryStephens, Nasser: A Political Biography (London: Allen Lane; Penguin, 1971), (\*\)
p. 436, and Nadav Salran, From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967 (New York.
Pegasus, 1969), p. 285.

 <sup>(</sup>٧) محمد حسين هيكل ، لمصر . . . لا لعبد النماصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها ؟
 ( الكويت : دار السياسة ، ١٩٧٧ ) ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) يروي السيد حسن ابراهيم نائب رئيس الجمهورية في الفترة الناصرية ، انه خلال ازمة ايار / سايو ـ حزيران / بونيو عام ١٩٦٧ اخبره عبد الناصر ، و انني لن احارب ، وان الذي يأتي بعدي هو الذي سياخــلـكـم الى تل ابيب ، ، انظر : حسن ابراهيم في : روز اليوسف ، ( ١٤ نيسان / ابريل ١٩٧٦ ) .

القوات المصرية في سيناء<sup>(١)</sup> . وفي الوقت نفسه قدمت المخابـرات الحربيــة معلومات تفيــد ان اسـرائيل لن تجـرؤ على الهجوم في حالة اغلاق الخليج<sup>(١)</sup> .

كان من المتوقع من عبدالناصر - في هذه الظروف - ان يتجنب اتخاذ اي قرار ينطوي على غاطرة سياسية كبيرة . بيد انه في ٢٢ ايار / مايو استدعى اللجنة التنفيذية العليا لـ الاتحاد الاشتراكي في منزله واقترح اغلاق الخليج . وافق اعضاء اللجنة بـ الاجماع ـ باستثناء محمد صدقي سليمان ، رئيس الوزراء آتئذ - الذي اوضح ان الاقتصاد المصري قد لا يتحمل غاطر هـذا القرار (٢١٠) . ويؤكد شمس بدران ، وزير الحربية آتئذ ، ان عبد الناصر لم يستشر المخابرات قبل أتخاذ القرار (٢١٠) ، كما يؤكد صلاح نصر ان عبدالناصر لم يستشر المخابرات المعامة او مجلس الدفاع الوطني قبل إتخاذ القرار (٢١٠) .

من الواضح اذاً أن القرار كان قرار عبدالناصر. ولنا ان نساءل ، لما اتخذ عبدالناصر هذا القرار رغم علمه بمخاطره الجسيمة ؟ ويكاد يجمع الدارسون على ان الانتقاد الاردني \_ السعودي والبعثي كان هو العامل الحاسم في اتخاذ القرار . يؤكد صلاح نصر ان هدف عبدالناصر كان اسكات الاتهامات السعودية \_ الاردنية بأنه قد سمح لاسرائيل بالحصول على مكاسب نتيجة حرب عام ١٩٥٦(١٤) . كذلك كتب اسحاق رابين ، رئيس هيئة اركان حرب القوات الاسرائيلية آنثني ، ان عبد الناصر لم يكن يهدف الى الدخول في حرب في ايار \_ حزيران / مايو \_ يونيو عام ١٩٦٧ ، ولكنه اراد فقط دان يسكت الانتقادات العربية ، وان يغوي مركزة في العالم العربي ، (١٩٥٠) .

بالاضافة الى ذلك ، فقد اعتقد عبد الناصر ان قواته المسلحة تستطيع ان تخوض معركة دفاعية مع اسرائيل . وكان عبد الناصر يعلم ان قواته المسلحة قد لا تكون قادرة على اجتباح اسرائيل ، ولكنها على الاقبل ، تستطيع ان تصمد عند خط المضايق وتلحق خسائر فادحة باسرائيل . فإذا بدأت اسرائيل بالهجوم ، وصمدت القوات المصرية ، فإن المجصلة النهائية ستمثل نصراً عربياً .

وقد تأكد هذا الاعتقاد في ذهن عبدالناصر في ضبوء المعلومات التي تلقاها من قيادات القوات المسلحة عن قىدرات الجيش المصرى . فقد تلفى تقارير من المخابرات الحربية ان

<sup>(</sup>٩) صلاح نصر ، عملاء الحيانة واحاديث الافك ( بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ ) ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>١٠) محمَّد فوزي ، ( شهادة على حرب يونيو ،) الاخبار ( القاهرة ) ، ١٥ / ٦ / ١٩٧٧ .

<sup>(11)</sup> انور السادات، البحث عن اللذات: قصة حياتي ( القاهرة : المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٧ )، ص

۲۲) شمس بدران ، في: الحوادث ، (۲ ايلول / سبتمبر ۱۹۷۷ ) ، ص ۱۹ - ۲۲ .

<sup>(</sup>١٣) نصر ، عملاء الخيانة واحاديث الافك ، ص ١٠١ .

<sup>(</sup>۱۴) المصدر نفسه ، ص ۱۰۱ . (۱۰) العمدر نفسه ، ص ۱۰۱ . (۱۰) Isaac Rabin, «Nasser Wanted Gains Without War.» vol. 20 (1977), p.65.

الضربة الجدوية الاسرائيلية الاولى لن تدمر اكثر من ٢٠ بالمائة من السلاح الجدوي المصري (١٠ ). كما تلقى تأكيدات من المشير عامر - اثناء اجتماع اللجنة التنفيذية العليا في ٢٧ ايار / مايو ـ بأن القوات المصرية قادرة على دخول المحركة (١٠) . وقد عبر عبدالناصر عن مركزية هذين العاملين في اتخاذ قرار اغلاق الحليج في خطاب القاه امام وفد اتحاد العمال المرب في ٢٥ ايار / مايو . في هذا الحطاف اشار الى الانتفادات العربية لسياسته السابقة ازاء خليج المقبة ، والى المعلومات التي تلقاها من القوات المسلحة عن قدرتها على خوض حرب دفاعة .

بيد أننا ينبغي الا نلغي تأثير العقائد الناصرية ايضاً في اتخاذ قرار اغلاق الخليج . فالواقع ان الخطأ في تقدير الموقف كان في ذاته جزءاً من طبيعة العقائد الناصرية ، وبالذات المقائد الناصرية ، وبالذات عقليل المقائد المتعلقة بتقديره لمتهج اسرائيل في قبول وضبط المخاطرة السياسية . فكما رأينا في تحليل عقائد عبدالناصر في الفترة الثانية ، كان عبد الناصر يعتقد ان اسرائيل لن تقدم على الآفل . وفي غاطرة كبيرة ، وانها لن تفعل ذلك الا اذا ضمنت تأييد دولة كبرى واحدة على الآفل . وفي الوقت نفسه ، قدر عبد الناصر ان الولايات المتحدة ـ الحليف الرئيسي لاسرائيل ـ لن تكون قادرة على مساعدة اسرائيل في تلك المخاطرة (١٩٥٠ . وقد ساعدت خبرة حرب عام ١٩٥٦ ، على الآفل . وفي على تأكيد هذا التقدير في ذهن عبدالناصر . فقد تصور ان اسرائيل لن تكرر التجربة ، الا اذا بوافرت المظروف نفسها . ومن المهم ان نلاحظ انه في خطابه الذي اعلن فيه اغلاق على تحمل غاطرة الدخول في حرب مع مصر .

وقد لحُص انتوني ناتينغ هذا التقدير بناء على حديثه مع عبدالناصر قبل نشـوب الحرب
في ٥ حزيران / يونيو ، بقوله : «لقد تين في بوضوح من منافشة طويلة اجريتها معه قبـل ساعـات من
اندلاع حرب الايام السنة ، انه كان يعيش في مناخ عام ١٩٥٦ . ولهذا ، فقد كان مقتنماً أن الاسرائيلين ليسوا
مستعدين لدخول الحرب على جبهتين بمردهم ، على الاقل بسبب تحوفهم من السـلاح الجوي المصـري . ولهذا
ايضاً ، فقد اعتقد انه ما لم يساندهم الغرب في المركة ، على الاقل بتوفير غطاء جوي ، كـا فعلت بريطانيا في
حرب السـوس ، فإنه سيكون قادراً على افشال خططهم بإظهار ان مصر ستحارب الم جانب سوريا ١٩٥٠) .

Nutting, Nasser, p. 398. (11)

<sup>(</sup>١٦) بدران ، في : الحوادث ، ( ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ ) .

<sup>(</sup>۱۷) السادات ، البحث عن الذات : قصة حياتي ، ص٢٩٥ . يقول محمود رياض ، وزير خارجية مصر أربي . مصر المناصر اخبره في ٢٩ ايار / مايو ان المشير عامر اكد له استعداد القوات المسلحة للحرب ، ويضيف ان المشير عامر قد اكد له ـ اي لمحمود رياض ـ انه و لو قامت اسرائيل بأي عمل ضدنا ، فإننا نستطيع بثلث قواتنا فقط ان المشير عامر قد اكد له ـ اي لمحمود رياض ـ انه و لو قامت عالى المسلام نصل الم برسع ، انظر : محمود رياض ، مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ ـ ١٩٤٨ : البحث عن السلام والصراح في الشرق الاوسط ( بيروت : المؤسسة العربية للعراسات والنشر ، ١٩٤١ ) ، ص 24 .

<sup>(</sup>١٨) نصر ، عملاء الخيانة واحاديث الافك ، ص ١٠١ .

ومن ثم يمكن تتبع سوء التقدير الى د النهج الاجرائي ۽ الناصري ذاته ، ذلك ان تحليله لنهج اسرائيل في حساب المخـاطرة ، قـاده الى ان يتخلى ، تحت الضغط العـربي ، عن منهجه الحـلـر في قبول المخاطرة باغلاق خليج العقبة . نتيجة لتقديره لعدم قدرة اسرائيل على الدخول في خاطرة كبيرة ، فقد قدر انها لن تكون في مركز يسمح لها بـاستعمال القـوة العسكريـة قبل مرورستة شهور على الاقل(۲۰) .

ومن ثم ، فقد تصور انه يستطيع ان يستغل و فترة النقاط الانفساس ، هذه ، لشن حملة سياسية لمنع تصعيد الازمة، يقدم من خلالها مجموعة من التنازلات المحدودة ، وانه بجرور الوقت فإن احتمال نشوب الحرب سيقل الى حد كبير(٢١) .

وبالفعل ، بدأ عبد الناصر على الفور في احتواء الازمة ، وتقديم مجموعة من التنازلات ، كان اول تنازل هو اتفاقه مع يوثانت في ٢٤ ايار / مايو، بمتضى هذا الاتفاق ، واقع عبدالناصر ، على تجميد الموقف ، بمعنى الا تقوم اسرائيل بتحدي حصار الخليج ، كها تمتم مصر عن تفتيش سفن الدول الاخرى المتجهة الى اسرائيل . وقد وافق عبد الناصر على المسرائيل واصدر تعليماته الى القوات المصرية في شرم الشيخ بعدم تفتيش السفن غير المسرائيلية ٢٦٠) . وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده في ٣٠ ايار / مايو ، اقترح احياء لجنة الاسرائيلية المشتركة لكي تشرف على انسحاب الحضود المصرية والاسرائيلية المسترية والاسرائيلية والترح احالة مسألة مرور السفن الاسرائيلية في خليج العقبة الى عكمة العدل الدولية . ويذكر شمس بداران ، ان عبد الناصر اخطره قبل سفره الى موسكو - اي سفر بدران ـ بان يخطر السوفيات انه اذا حاولت السفن الاسرائيلية المرور في الخليج ، فإن القوات المصرية لن تعترضها ١٣٠ . واخيراً ، فقد وافق على ارسال زكريا محيي الدين ـ نائب رئيس المهمورية ـ الى واشنطن للتباحث مع الرئيس جونسون حول احتواء الازمة .

اتساقاً مع هذا المنطق ، اتخذ عبدالناصر قراره الرابع في ٢٥ ايار / مايـو ، بعدم البـدء بالضربة العسكرية . ففي مساء هذا اليوم ، حضر عبد الناصر مؤتمـراً عسكريـاً عقده المشـير لقادة فروع القـوات المسلحة وكبـار القادة . وفي المؤتمـر اقتـرح المشـير فكرة الخـطة التعرضيـة

 <sup>(</sup>٢٠) عبداللطيف البغدادي ، مداكرات عبد اللطيف البغدادي، ٢ج ( القاهرة : المكتب المصري
 الحديث ، ١٩٧٧ ) ، ح٢ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢١) يؤكد صلاح نصر( انظر: حسنين كروم ، صلاح نصر: الاسطورة والمأساة (القاهرة: مكتبة كمال الدين ، ١٩٦٦) ، ص ١١٥ ، وعمد حسنين هيكل، انظر: هيكل، الممر ... لا لعبد الناصر : الحملة ضد جال عبد الناصر ما وراءها ؟، ص ٧٩) ، ان ذلك كنان هو تقدير عبدالناصر للموقف . لاحظ الشاب الشديد بين هذه الحسابات وتلك بعد قرار ثاميم شركة قناة السويس .

<sup>(</sup>۲۲) هيكل ، المصدر نفسه ، ص ۸۰ ـ ۸۱ .

<sup>(</sup>٢٣) بدران ، في: الحوادث، (٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ ) .

الهادفة الى عزل منطقة ايلات والاستيلاء عليها . بيد ان عبد الناصر اعترض على هذه الخطة ، وقرر عدم البدء بالضربة العسكرية الاولى ، واتخاذ مواقع دفاعية بحتة . ويروي الفريق مرتجى، قائد جبهة سيناء في ذلك الوقت ، ان عبد الناصر ، قال في هذا الاجتماع ان الضربة الاولى ستوجهها اسرائيل نحو قواتنا الجوية ويجب ان نستعد لها . ولما أبدى قائد القوات الجوية تفضيله لاتخاذ زمام المبادأة ، فرد عبد الناصر ، إننا اتخذنا قراراً سياسياً بأن لا نكون البادئين بالضرب ، وعليكم انتم تفادي ضربة العدو الاولى (٢٤٠) .

وفي اوائل حزيران / يونيو ، بدأ عبد الناصر يدرك ان الموقف قد تغير ، وان احتمالات الحبوب ربما اصبحت مؤكدة . فقد حدث تغيير وزاري في اسرائيل أن بموشى ديان وساحيم بيغين الى مجلس الوزراء . بيد ان عبدالناصر لم يغير قرار الامتناع عن الضربة الاولى ، واكذ ذلك في اجتماع عسكري عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة في ٢ حزيران / يونيو . وفي هذا الاجتماع اكد ان احتمالات الحرب زادت من ٨٠ بالمائة الى ١٠٠ بالمائة ، وان اسرائيل سيداً بالمضربة الجوية . ومرة اخرى ، وفض مطالب قادة القوات المسلحة بالبدء بالضربة الجوية . ومرة النقس مطالب قادة القوات المسلحة بالبدء بالضربة الجوية الاولى او احتمالال منطقة النقب . وبرر هذا الرفض على اساس التنافج السلية الدولية ، وبالذات بالنسبة للولايات المتحدة ، التي يمكن ان تنتج عن الهجوم المصري (٣٠) .

والواقع ان التحليل السالف لمجموعة القرارات التي اتخذت اثناء الازمة العربية ـ الاسرائيلية عام ١٩٦٧ يقودنا الى نتيجة مهمة تتعلق بوزن العقائد السياسية في القرار السياسي . فينها كانت قرارات التعبئة ، وسحب قوات الطوارى» ، والامتناع عن شن الفرية الاولى ، متسقة مع العقائد الناصرية . الا ان قرار حصار الحليج لم يكن متسقاً تماماً مع تلك العقائد ، فالضغوط الآنية من النظام العربي ، أجرته على التخلي عن منهجه الحذر . وقد ساعد على ذلك المعلومات الحاطئة التي تلقاها عن قدرة القوات المسلحة ، بالاضافة الى سوء التقدير الكامن في عقائده عن استعداد اسرائيل لتحمل المخاطرة السياسية .

<sup>(</sup>٢٤) عبد المحسن مرتجى كامل ( الغريق ) ، الفريق مرتجى يروي الحقائق ، قائد جبهة سيشاء في الحرب ١٩٦٧ ( بيروت : الوطن العربي ، [د.ت.]. )، ص ٧٩ ـ ٨١ .

<sup>(</sup>٢٥) فـوزي ، د شهادة عـل حـرب يـونيـو ، ، وانــور الســادات ، د يــوميــات حـرب اكتــوبـر ، ي مــايــو ( القاهرة ) ، (ه نشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ ) .

# خاتمة

ما هي التناتج التي يمكن أن نستخلصها من تحليـل النسق العقيدي لجمـال عبدالنـاصر ولسياسته الحارجية ؟

يؤكد تحليل العقائد الناصرية صحة الفرضية الاساسية للمنظور المعرفي - العقيدي . وتؤكد هذه الفرضية ان الفرد ينزعد بوعي او بدون وعي - الى تطوير مجموعة من العقائد التي تمكنه من التعامل مع البيئة بفهم المعلومات الآتية منها ، ومن اتخذاذ القرار . ويثبت التحليل الذي قدمناه في هذا الكتاب ان عبد الناصر قد طور مجموعة من العقائد ، وان هذه العقائد كها يفترض المنظور المعرفي ـ كانت تشكل نسقاً متكاملاً من العقائد عما يسمح بتصور نموذج للعقائد الناصرية .

يكن القول ان نموذج العقائد الناصرية يتأسس على مجموعتين محدودين من العقائد ، ولكنها مترابطان وتمثلان موقعاً مركزياً من النسق العقيدي العام . اولى هذه المجموعات تحدد طبيعة التوجه الفلسفي لعبد الناصر : تصور صراعي للعالم السياسي على المستويات الاجتماعية والاقليمية والعالمية كافة ، منظور تاريخي حتمي للحياة السياسية مصحوب بحبل الى اختيار الاهداف القصوى في كل موقف سياسي . اما المجموعة الثانية ، فهي تدور حول صورته السلبية لاعدائه ، واستراتيجيته الردعية ازاءهم مصحوبة بضوابط امان ادائية كتفضيل التلاجية في المنبج ، وتأخير السلوك ، وتجنب المخاطرة السياسية . فاختيار عبد الناصر لاهداف قصوى كان مرتبطاً ارتباطاً عكسياً باستراتيجية تحقيق الاهداف . وكلما أمعن عبد الناصر في تعظيم كان مرتبطاً ارتباطاً عكسياً باستراتيجية تحقيق الاهداف . وقد وجدت ماتان المجموعتان من العقائد في النسق المقيدي لعبد الناصر وجوداً آنياً ترابطياً ، بحيث ان كل مجموعة كانت تقوم بوظيفة موازنة المجموعة الاخرى . ويمكن القول ، ان عدم فهم هذه العلاقات التوازية في النسق المقيدي المادية لعبد الناصر وجوداً آنياً ترابطياً التحليل الواردة في كثير من الكتابات التعليدية الماداية لعبد الناصر .

النتيجة الثانية هي ان النموذج العقيدي الناصري لم يكن مجرد مجموعة عشوائية من العقائد ، ولكنه يشكل و نسقاً » يتميز بمجموعة من الخصائص البنيانية الاساسية ، يمكن ان نحدد منها ست خصائص بالتحديد:

١ مان هذا النسق قد تطور زمنياً من مجرد نسق بسيط يتضمن مجموعة محدودة من العقائد الى نسق مركب اكثر ثراء وقايزاً. فقد ازداد عدد العقائد السياسية ، كها ازدادت درجمة التمايـز في التجر عنها ، وإن كان ذلك يصدق حتى نكسة عام ١٩٦٧ بالتحديد .

٢ ـ اتسم النسق العقيدي الناصري بوجود مجموعة مركزية من العقائد في قلب النسق تحدد جـوهره وطبيعته . هذه المجموعة بالتحديد هي العقائد المتعلقة بـالعدو ، الاستراتيجية السياسية ، التفاؤ ل السياسي ، المناهج السياسية ، اختيار الاهداف ، تنبؤية الحياة السياسية . ومن المهم ان نتذكر ان هـذه العقائد لم تتسم فقط بالمركزية طوال فتـرة اداء النسق العقيدي الناصري (وحتى عام ١٩٦٧) ، وإنما اتسمت ايضاً باستمرار القوة النسبية لمركزيتها . كما انه من المهم ان نتذكر ان صورة العدو كانت تمثل اكثر العقائد مركزية في النسق العقيدي الناصري ، باستثناء الفترة الاولى .

٣- إن النسق العقيدي الناصري اتسم بالاستقرار. فمضمون العقبائد السياسية لم يتغير كثيراً من بداية تكوينه الى نهايته . وكانت اكثر العقبائد استقراراً تلك المتعلقة بطبيعة العمدو (اسرائيل) ، طبيعة العالم السياسي ، طبيعة النظام المدولي ، التفاؤ ل السياسي، تنبثية الحياة السياسية ، واختيار الاهداف .

٤ - النسق العقيدي الناصري اتسم بدرجة كبيرة من الاتساق المعرفي بين اجزائه . بيد انه تضمن من ناحية اخرى تناقضاً بين بعض تلك العقائد ، ومن اشكال التناقض هذه ، ذلك التناقض بين صورته السلبية للعدو واختياره اهدافًا قصوى ـ وبين التمسك بالتدرجية والحذر ، ورفض المخاطرة ، او استعمال القوة العسكرية ، وذلك التناقض بين تصوره للعـداء الاصيل الذي تكنه اسرائيل للعرب وبين تصوره لاحجام اسرائيل عن تحمل مخاطرات سياسية فيتعاملها مع العرب. التناقض الاول ربما كان مسؤ ولاً عن عدم فهم الكثيرين للتحليل السياسي النَّاصري ، وبالذات فيها يتعلق بالصراع العربي ـ الاسرائيلي ، اذ كيف يتسنى لفرد يرى أنَّ العدو يمثل خطراً داهماً ويختار اقصى الآهداف المتاحة في الموقف السياسي ، ان يكون حذراً الى هذا الحد في التعامل مع هذا العدو ، او في تنفيذ تلك الاهداف ؛ ويوضح التحليل الذي قدمناه ان خبرة التعامل مع العدو في اوائل الخمسينات ، والمنظور التاريخي للسياسة هما اللذان انتجا الصورة السلبية للعُدُو ، والاعتقاد في اختيار الاهداف القصوى ( لأنها تتمشى مع السياق العام للتاريخ) ، وفي الوقت نفسه فإن الحذر الشديد في تطبيق الاهداف\_ وبالذات ازاء العدو\_كان بمثابة آلية لضبط المخاطر المباشرة الناشئة عن تبنى تلك الصور والاهداف . ومن ثم فالاتساق هنا كان ( اتساقاً نفسياً ) اكثر منه ( اتساقاً منطقياً ) كما يخبرنا علم النفس الاجتماعي . بيد ان التناقض الثاني كان اكثر خطورة ، ومن المؤكد انه كان مسؤولًا عن الخطأ في حساب البــدائل عند اصدار قرار اغلاق خليج العقبة في ايار /مايو عام ١٩٦٧ . ه ـ انه نسق عقيدي يتسم بالترابط بين شتى اجزائه ، سواء على المستوى السكوني او المستوى الحكوني او المستوى الحركي . فعلى المستوى السكوني ، لاحظنا وجود ثلاث مجموعات متشابكة من العقائد ، كل منها يشكل نسقاً فرعياً في ذاته ، كما أن كلاً منها يرتبط أشد الارتباط بالمجموعات الاخرى . كذلك ، اوضح التحليل ان تغير اي من عقائد النسق العقائدي كان ينتج آثاراً معينة في عقائد النسق الاخرى . فقد لاحظنا مثلاً ان تزايد التعبير عن المفهوم الصراعي للعالم السياسي يصحبه تزايد في التعبير عن التفاؤ ل السياسي ، وعن ضرورة الايجابي للقائمد السياسي ، وعن ضرورة اختيار اهداف قصوى ، مع تناقص في قوة الاقتناع بجدوى القوة العسكرية .

ومن ثم ، فإن النسق العقيدي الناصري تضمن خمسة محاور اساسية : هي المحور الفلسفي ، محور العدو ، المحور الادائي / الفلسفي / محور الاستراتيجية السياسية ، والمحور الدولي ، وهي في مجموعها تشكل جوهر النموذج الناصري للنسق العقيدي .

٣ - ان النسق العقيدي الناصري كان نسقاً مركباً يتضمن مجموعة من الانساق العقيدية الفرعية ، التي يتعامل كل نسق منها مع قضية محددة . هذه الانساق الفرعية هي : نسق العدو الداخلي ، نسق التنمية ، النسق العقيدي العربي - الاسرائيلي ، ونسق السياسة الخارجية العامة . تفاوتت هذه الانساق الفرعية في درجة البساطة والتركيب وفي درجة التشدد والتوسط . فنسق العدو الداخلي كان يتسم بالبساطة والتشدد ، بينها اتسم النسق العربي بالتركيب والتوسط .

النتيجة الثالثة تتعلق بتأثير المتغيرات البيئية على النسق العقيدي . فكما أن للنسق العقيدي وظيفة في عملية القرار ، فإنه ايضاً يتأثر بجموعة من المتغيرات البيئية والذاتية كالانتياء الاجتماعي والطبقي للفرد ، غط تنشته الاجتماعية والسياسية ، ودوره الاجتماعي ، ودرجة ثقافته وهكذا . ويدلنا التحليل الذي قدمناه على ان نكسة عام ١٩٦٧ كان لها تأثير حاسم على النسق المقيدي الناصري ، ليس على مستوى تغيير مضمون العقائلة . وان كان ذلك قد حدث السق على مستوى تغيير مضمون العقائلة . وان كان ذلك قد حدث المقيدي الناصري قد تدهور الى حد كبير بعد نكسة عام ١٩٦٧ ، كما ان مركزية وهامشية المقائلة السياسية قد تغيرت . فقد احتلت العقائلة الادائية ذات العلاقة المباشرة بالموقف الجلديد المقائلة السياسية قد تغيرت . فقد احتلت العقائلة الأدائية ذات العلاقة المباشرة بالموقف الجلديد موقفاً مركزياً ، بينما تراجعت بعض العقائلة الفلسفية الى الهامش . فمن ناحية ، قفوت العقليم موقفاً مركزياً ، ومن ناحية اخرى ، تراجع النمط الحتمي للتاريخ ، وتصور دور القائلة السياسي الى مركز النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الحارجية المحيطة هامش هذا النسق . وهذا يؤكد ان النسق العقيدي هو نسق متفاعل مع البيئة الحارجية المحيطة .

النتيجة الرابعة التي يمكن أن نستخلصها تتعلق بمصداقية الوثائق الناصرية في الكشف عن عقائد عبدالناصر . فمن خلال مجموعة من الاختبارات الاحصائية ، توصلنا الى نتيجة مهمسة

وهمي ان التعبير عن العقائد في وثائق عبد الناصر ، لم يختلف من وثيقة الى اخرى او من جمهور الى آخر ، خلافاً لما تتصوره بعض القواءات التقليدية لتلك الوثائق .

النتيجة الخامسة تتعلق بطبعة نظام اتخاذ القرار في الفترة الناصرية . فرغم الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في صنع قرارات السياسة الداخلية ، الا انها عزفت عن التدخل في قرارات السياسة الحارات السياسة الخارجية . وفي غيبة دور المؤسسات ، اصبح عبد الناصر هو الصانح الرئيسي \_ إن لم يكن الوحيد \_ لقرارات السياسة الخارجية . كذلك اتسمت عملية اتخاذ القرار بسيطرة نموذجي و الاختيار الرئاسي »، وو التعزيز الإيجابي » من مجموعة اتخاذ القرار لهذا الاختيار . وقد هيأت تلك الحقيقة المسرح لتعظيم دور الحسابات الكامنة في النسق العقيدي الناصري في اتخاذ قرارات السياسة الحارجية .

التيجة الاخيرة تتعلق بحدود التأثير الذي تمارسه العقائد السياسية للقائد على عملية اتخاذ المرار ، وبالذات في مجال السياسة الخارجية . فعلم السياسة الخارجية في عملية اتخاذ الحارجية هي عملية تتسم بعدم اليقين الهيكلي وندرة المعلومات وتضاربها ، محدودية القدرة على التنبؤ . ومن ثم ، فإن عقائد القائد السياسي تغدو هي المعيار الرئيسي للاختيار . وبالفعل ، فقد وجدنا ان تعامل عبدالناصر مع قضايا السياسة الحارجية كان مصحوباً بتعبير عن العقائد السياسية ، اكثر من التعبير عن تلك العقائد عند التعامل مع قضايا السياسة الداخلية . وقد المقائد الشياسية الخارجية تتضمن تعبيراً عن العقائد السياسية ، بينها تصل النسبة المماثلة في عبال السياسة الداخلية الى ١٨ بالمائة .

وقد اوضح تحليل بعض قرارات السياسة الخارجية في الفترة الناصرية ، ان الحسابات السياسية التي بنيت على تلك القرارات متوافقة الى حد كبير مع مضمون الحسابات السياسية الكامنة في العقائد السياسية لعبد الناصر . بيد ان قرار اغلاق خليج العقبة في ايار / مايو عام المحامنة في العقبة في ايار / مايو عام أنه قد تأثر، الى حد كبير، بالضغوط البيئية الآتية من النظام الآفليمي العربي . فقد كانت تلك الضغوط شدينة الى الحد الدى دفعه الى التبخلي عن منهجه الحلد في التعامل مع اسرائيل . الضغوط شدينة الى الحد الدى دفعه الى التبخية مهمة تتعلق بدور القائد السياسي ( مقاساً بدور نسعة العقبيدي ) في السياسة الخارجية . فمن المؤكد ان هذا الدور اكثر تعقيداً من التبسيط كان القائد السياسي ، فالسؤال الحقيقي ليس ما اذا كان القائد السياسي ، فالسؤال الحقيقي ليس ما اذا كان القائد السياسي يعجب دوراً في صنع السياسة الخارجية ، ولكن ما هي الظروف التي يصبح هذا الدور في ظلها دوراً أساسياً في صنع السياسة الخارجية . وتؤكد هذه الدراسة ان السياسة الخارجية من منهنة عامة هي احد للجالات التي تعظم من دوراً القائد السياسي ، كما ان ظروف الارمة الدولية من شأنها أن تزيد من تعظيم هذا الدور .

# الملحق : وَشائق تحليل المضون

### ١ \_ الاعمال الكاملة

تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر . القاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.].

مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جال عبد النـاصر . القـاهرة : مصلحة الاستعلامات ، [د.ت.] . ج۱ : ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ـ يناير ۱۹۵۸ ؛ ج ۲ : فبراير ۱۹۵۸ - يناير ۱۹۹۰ ؛ ج ۳ : فبراير ۱۹۹۰ ـ يناير ۱۹۹۲ ؛ ج ٤ : فبراير ۱۹۹۲ ـ يونيو ۱۹۹۶ ، وج ٥ : يوليو ۱۹۹۴ ـ يونيو ۱۹۹۱ .

وثائق الرئيس عبد الناصر : خطب ، احاديث ، تصريحات . القاهـرة : مركـز الدراســات السياسـيـة والاستراتيجية بالاهرام ، ۱۹۷۳ . ج ۱ : يناير ۱۹۲۷ ـ ديسمبر ۱۹۲۸ ، وج۲ : يناير ۱۹۲۹ ـ سبتمبر ۱۹۷۰ .

## ٢ \_ الكتب والمقالات

فلسفة الثورة . القاهرة: وزارة الارشاد القومي ، ١٩٥٤ .

الميثاق : قدمه الرئيس جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطني للقوى الشعبية يوم ٢١ مايو ١٩٦٣ . القاهرة : الاتحاد الاشتراكي العربي ، ١٩٦٢ .

و النوييا دولة شقيقة . ومقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان ومصطفى امين . اضواء على الحبشة . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٧ . ص ٥ - ٨ . ( اخترنا لك ، ٦ )

 « الاستممار الوان . ٤ مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان ومصطفى امين . جنوب افريقيا : جنة البيض وجحيم الملونين . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٤ . ص ٤ - ١٠ .

« تركيا الشقيقة . « مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العربان ومحمد مصطفى عطا . تركيا والسياســـة

- العربية : من خلفاء آل عشمان الى خلفاء اتاتورك . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٥٥ . ص ٥ \_ ٨ . ( اخترنا لك ، ٢٠ )
- و ثورة شعب . يا التحرير ( ادارة الشؤ ون العامة للقوات المسلحة المصرية ) : ٣٦ كانون الاول / ديسمبر ١٩٥٧ . ص ٤ ـ ٥ .
- (شمال افريقيا بلادنا . ، مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العريان ومصطفى امين . شمال افريقيا بين
   الماضى والحاضر والمستقبل . القاهرة : دار المعارف . ص ٥ ٩ . (اخترنا لك ، ٨ )
- و الشيوعية . ٤ مقدمة كتاب : امين شاكر ، سعيد العربان وعلي ادهم . حقيقة الشيوعية . القاهرة : ادارة كتب سياسية ، ١٩٥٩ . ص٣-٤ . (كتب سياسية ، ٢)
  - « كيف دبرنا هذا الانقلاب .» التحرير : ١٥ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٥٢ . ص ١٠ ـ ١٢ .
- و مصر كمصدر اشعاع حضاري للعالم . ٤ مقدمة كتاب: حسين مؤنس . مصر ورسالتها . القاهرة : دار المعارف . ص ٥ - ٨ . ( اخترنا لك ، ٥٥ )
- مقدمة كتاب: انور السادات. اسرار الثورة المصرية: بواعثها الخفية واسبابها السيكولوجية. القاهرة: دار الهلال ، ١٩٥٧. ص ٨ - ١١.
  - مقدمة كتاب : محمد عطا . الدعوة الاسلامية . القاهرة : دار المعارف . ( اخترنا لك )

"The Egyptian Revolution." Foreign Affairs: Vol. 33, no. 2, January 1955. pp. 199-211.

### ٣ ـ المحادثات الخاصة

 د تسجيلات دقيقة لاسوار اوثق واخطر علاقة بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر . ، صباح الخير : ١٠ شباط / فيراير ١٩٧٧ .

### ٤ \_ المذكرات واليوميات

The Truth about the Palestine War. Cairo: Al-Tahrir Press, 1956.

## ٥ \_ الاجتماعات

- و محاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية ، ٢٦ نوفمبر ـ ٤ ديسمبر ١٩٦١ ، ي في : التخطيط الثوري للمستقبل . القاهرة : محافظة القاهرة ، العلاقات العامة .
  - محاضر محادثات الوحدة الثلاثية ، مارس ـ ابريل ١٩٦٣ . القاهرة : مؤسسة الاهرام ، ١٩٦٣ .
- عاضر اجتماعات الامانة العامة للاغماد الاشتراكي العربي ، ٢٤ ديسمبر ١٩٦٤ ١١ مايو ١٩٦٥ . ،
   في : رفعت السعيد : اوراق ناصرية في ملف سري للفاية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ .
   ص ٢٠ ٨٢ .
- و مناقشات جمال عبد الناصر مع اعضاء اللجنة التنفيذية في الامانة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم السياسي . ٤ الطليعة ( القاهرة ) : السنة 1 ، العدد٣ ، اذار / مارس ١٩٦٥ . ص ٩ - ٢٠ .

- ر المحاضر السرية لمناقشات عبد الناصر مع امناء المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة ، ج 1 : ٧ / ٣ / ١٩٦٦ ج ٢ : ٧ / ٣ / ١٩٦٦ . ، في : جال عبد الناصر . التنظيم والحركة : المحاضرات الحاصة بالتنظيم الطلبعي . بيروت : [د.ن.، د.ت.]. ص ٢٢ ـ ٧٠ و ٥٩ ـ ٩٦ على التوالي .
- حديث جمال عبد الناصر التنظيمي في المؤتمر الاول لاعضاه المكاتب التنفيذية في المحافظات عن اسلوب
   العمل في الاتحاد الاشتراكي . ، الطليعة: السنة ٢ ، العدد ٢ ، شباط / فبراير ١٩٦٦. ص ١١ ـ ١٨.
- من محاضر اجتماعات عبد الناصر العربية والدولية، ١٩٦٧ ـ ١٩٧٠ . بيروت : مؤسسة الابحاث العربية ، ١٩٧٩ .
- و المحاضر السرية لاجتماع الرؤ ساء العرب قبيل وفاة عبد الناصر . : في : موسى صبري . وثالق حرب اكتوبر . القاهرة : الكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥ . ص١٥٣ ـ ١٩٨٠ .
- و عاضر مناقشات عبد الناصر مع المبعوثين المصريين ، ١٩٧٠ . ي في : السعيد . اوراق ناصرية في ملف سرى للغاية . ص ٨٥ ـ ١٠٠٤ .

## ٦ \_ الاحاديث الصحفية والخطب

- « حديث صحفي . » التحرير : ٢٨ كانون الثاني / يناير ١٩٥٣ . ص ٤ .
- « مقابلة صحفية مع وكالة الانباء المصرية . ، الاهرام : ٢٦ / ٢ / ١٩٥٣ .
  - « حديث صحفى . » التحرير : ٢٢ نيسان / ابريل ١٩٥٣ . ص ٧ .
- د حديث الى صحيفة بوربا اليوجوسلافية . ٤ الجمهورية : ١ / ١ / ١٩٥٥ .
- د حديث الى مندوب صحيفة صدى لبنان . «التحرير : ٢٢ شباط / فبراير ١٩٥٥ .
  - « حديث الى مجلة نيوزويك . » الاهرام : ٢٣ / ٥ / ١٩٥٥ .
    - د مقابلة مع الجارديان ، الأهرام : ٢٠ / ٧ / ١٩٦٦ .
    - وخطاب في الحوامدية . ع الأهرام : ٧٧ / ٣ / ١٩٥٣ .
- وخطاب اعلان تأميم قناة السويس ، ٢٦ / ٧ / ١٩٥٦ . ، الأهرام : ٢٧ / ٧ / ١٩٥٦ .
- و خطاب عبد الناصر الى الملك حسين في سبتمبر ١٩٦١ . ، في : شباب اليوم ورجال الغد . القاهرة : عمافظة القاهرة ، مطابع الشعب ، ١٩٦١ .
  - و خطاب في جمعية الصداقة العربية السوفييتية في موسكو . ، الاهرام : ٣٠ / ٨ / ١٩٦٥ .
    - « خطاب في الطلبة العرب في موسكو . » الاهرام : ٣٠ / ٨ / ١٩٦٥ .
- د خطاب في مؤتمر القمة العربي الثالث ، الدار البيضاء ، ١٣ / ٩ / ١٩٦٥ ، بوصفه رئيساً للمؤتمر . . . الاهرام : ١٤ / ٩ / ١٩٦٥ .
- وخطاب في العيد الرابع عشر للثورة المصرية ، القاهرة ، ٢٢ / ٧ / ١٩٦٣ .، الاهرام : ٢٣ / ٧ /

#### . 1411

- « كلمة في الاجتماع السنوي لاساتذة جامعة الاسكندرية .» الاهرام : ٢٨ / ٧ / ١٩٦٦ .
- و كلمة في افتتاح مؤتمر المبعوثين للدراسة في الحارج ، الاسكندرية ، ٦ / ٨ / ١٩٦٦ . ي الاهرام : ٧ / ٨ / ١٩٦٦ .
- ( مناقشة مع المبعوثين للدراسة في الخارج ، الاسكندرية ـ ٦ ، ٧ / ٨ / ١٩٦٦ . ، الاهرام : ٨ ، ٩ / ٨ / ١٩٦٦ .
- « رسالة الى مؤتمر منظمة الطلبة العرب الخامس عشر في الولايات المتحدة وكندا . ، الاهرام : ١ / ٩ / ١ . ١٩٦٦ .
  - « خطاب في دار السلام بمناسبة زيارة تنزانيا . » الاهرام : ٢٣ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - د خطاب في زنزبار . ، الاهرام : ٢٥ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - د خطاب في دار السلام . ، الاهرام : ۲۷ / ۹ / ۱۹۶۳ .
  - « خطاب امام الجمعية الوطنية في تنزانيا ، ٢٧ / ٩ / ١٩٦٦ . ، الاهرام : ٢٨ / ٩ / ١٩٦٦ .
    - د خطاب في نيودلهي بمناسبة زيارة الهند . » الأهرام : ٢١ / ١٠ / ١٩٦٦ .
      - د مؤتمر صحفي في نيودلهي . ، الاهرام : ٢٥ / ١٠ / ١٩٦٦ .
- « كلمة في الحفل الذي اقامته له منظمة التضـامن الأسيوي ـ الافـريقي في نيودلهي ، ٢٦ / ١٠ / ١٩٦٦ .، الاهرام : ٧٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
  - و خطاب في اجتماع جماهيري في نيودلهي . ، الاهرام : ٧٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
    - و خطاب بمناسبة انتهاء زيارة الهند . ، الاهرام : ٢٧ / ١٠ / ١٩٦٦ .
      - و خطاب في اديس ابابا . ، الاهرام : ٧ / ١١ / ١٩٦٦ .
  - د خطاب بمناسبة زيارة الرئيس التشيكي للقاهرة .» الاهرام : ١٤ / ١١ / ١٩٦٦ .
  - و خطاب بمناسبة زيارة الرئيس البلغاري للقاهرة . ، الاهرام : ٢١ / ١١ / ١٩٦٦ .
- و خطاب في مجلس الامة بمناسبة افتتاح دورته الرابعة ، القاهرة ، ٢٤ / ١١ / ١٩٦٦ . ، الاهرام : ٢٥ / ١١ / ١٩٦٦ .
- د خطاب بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين للقاهرة ، ٢٨ / ١١ / ١٩٦٦ . ي الاهــرام : ٢٩ / ١١ / ١٩٦٦ .
- و خطاب في الجلسة الخاصة لمجلس الامة التي عقدها للنرحيب بالرئيس الجنزائري همواري يومــدين ، القاهرة ، ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۲٦ . 2 الاهمرام : ۱ / ۱۲ / ۱۹۲٦ .

ر رسالة الى الملك حسين في ٦ / ٧ / ١٨٠٧ . ) في : Peter Snow. *Hussein: A Biogrpahy*. Washington, D.C.: Luce, 1972. pp. 191-192.

# المسكراجع

# ١ \_ العربية

كتب

امام ، عبدالله . ملف عبد الناصر : مذبحة القضاة . القاهرة : : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ .

 ... الناصرية: دراسة بالوثائق في الفكر الناصري . تقديم ضياء الدين داود . بيروت : مطبعة الوطن العربي ، [د.ت.].

بحيري ، محمد ابو زيد . الناصرية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٠ .

البشري ، طارق . الديمقراطية والناصرية . القاهرة : دار الثقافة الجديدة ، ١٩٧٥ .

البغدادي ، عبد اللطيف . مذكرات عبد اللطيف البغدادي . القــاهرة : المكتب المصــري الحديث ، ١٩٧٧ . ٢ج .

ــ. عبد الناصر والجماهير . القاهرة : [د.ن. ، د.ت.].

بيبرس ، ضياء الدين . الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٧ .

... فتحي رضوان يروي لضياء الدين بيرس اسرار حكومة يوليو ـ مع دراسة شاملة بعنوان هوامش
 على لعبة المذكرات . القاهرة : مكتبة مدبولي ، ١٩٧٦ .

ـــ . هوامش على قصة محمد حسنين هيكل . بيروت : المكتبة العصرية ، ١٩٧٥ .

البيطار ، نديم . نحو الارتباط بمصر الناصرية او طريق الوحدة العربية . بيروت : دار الـطليعة ، ١٩٧٣ .

جوهر ، سنامي . الصامتـون يتكلمون : عبـد الناصـر ومذبحـة الاخوان . ط ٧ . الاسكنـدرية : المكتب المصرى الحديث ، ١٩٧٦ .

- حداد ، سمير . المبررات التاريخية للعقيدة الناصرية . بيروت : لجنة العمل التعليمي النـــاصري في دار المعلمين والمعلمات ، ١٩٧٧ .
  - الحديدي ، صلاح الدين . شاهد على حرب ٦٧ . القاهرة : دار الشروق ، ١٩٧٤ .
- حمروش ، احمد . قصة ثورة ٢٣ يوليو . ج١ : مصر والعسكريون ؛ ج٢ : مجتمع جمال عبد الناصر ؛ ج٣ : عبد الناصر والعرب وج ٤ : شهود ثورة يوليو . بيـروت : المؤسسة العـربية للدراسات والنشر ، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٧ .
  - دياب ، محمد . الحل الناصري لازمة الديمقراطية . بيروت : دار المسيرة ، ١٩٧٥ .
- رشاد ، محمد . سري جداً : من ملقات اللجنة العليا لتصفية الاقطاع . القاهرة : دار التعاون ، ١٩٧٧ .
- رياض ، محمود . مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ ١٩٧٨ : البحث عن السلام والصراع في الشرق الاوسط . بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨٨ .
  - السادات ، انور . البحث عن الذات : قصة حياتي . القاهرة : المكتب المصرى الحديث ، ١٩٧٧ .
    - السباعي ، يوسف . ايام عبد الناصر : خواطر ومشاعر . القاهرة : مكتبة الخانجي ، ١٩٧١ .
- سرور ، طه عبد الباقي . جمال عبد الناصر : رجل غيّر وجه التاريخ . القاهـرة : المكتبة العلميـة ، ١٩٧٥ .
- السوداني ، محمود علي حسن . جمال عبد الثاصر بين خصوم وانصار . القاهرة : المطبعة الكمـالية ، ١٩٧٧ .
- شعلان ، محمد سليمان ويوسف خليل يوسف . ايديولوجية جمال عبد النــاصر ومفــاهـيمها في التــربية والتعليم . القاهرة : مكتبة غريب ، ١٩٧٠ .
- شلبي ، احمد . مصر في حربين ، ١٩٦٧ ١٩٧٣ : دراسة مقارنة لبيان اسباب الهزيمة ودعائم النصر . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٥ .
  - صادق ، حاتم . قضايا ناصرية. القاهرة : دار الموقف العربي ، ١٩٨١ .
- صابغ ، انيس . في مفهوم الزعامة السياسية : من فيصل الاول الى جمال عبــد الناصــر . بيروت : جريدة المحرر ؛ الكتبة العصرية . ١٩٦٥ .
  - صبري ، موسى . وثائق ١٥ مايو . القاهرة : المكتب المصرى الحديث ، ١٩٧٧ .
- طه ، رياض . قصة الوحدة والانفصال : تجربة انسان عوبي من خملال احداث ١٩٥٥\_ ١٩٦١ . بيروت : دار الأفاق الجديدة ، ١٩٧٤ .
  - عامر ، عامر . حكم عبد الناصر بين النظرية والتطبيق . القاهرة : المكتبة النموذجية ، ١٩٧١ .

عبد الناصر ، جمال . قىال الرئيس : روائىع خالـدة في احداث مصـر الكبـرى للرئيس جمال عبـد الناصر . القاهرة : دار الهلال ، ١٩٥٧ .

عطوي ، فوزي . جمال عبد النباصر : رائـد التاريـخ العربي الحــديث . بيروت : الشــركة اللبنــانيـة للكتاب ، ١٩٧٠ .

العطيفي ، جمال . ايام خالدة من حياة عبد الناصر . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٠ . ( سلسلة اقرأ ، ٣٣٥)

العقاد ، عامر . جمال عبد الناصر : حياته وجهاده . القاهرة : دار الشعب ، ١٩٧٠ .

\_ ، صلاح . مأساة يونيو ١٩٦٧ : حقائق وتحليل . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٥ .

علوان ، ابراهيم . مراحل مجهولة من حياة الرئيس. بيروت : الشركة اللبنانية للكتاب ، ١٩٧٠ .

عـودة ، بطرس عـودة . جمال عبـد التاصـر : دوره في النضال العـربي . القـاهـرة : المـطبعـة الفنيـة الحديثة ، ١٩٧١ .

غندور ، صبحي . الناصرية . بيروت : دار الثقافة ، ١٩٧٢ . ٠

قراعة ، سنية . حارس المجد ، جمال عبد الناصر . القاهرة : مكتب الصحافة الدولي ، ١٩٥٨ .

[كامل]، عبد المحسن مرتجى [الفريق]. الفريق مرتجى يروي الحقائق ، قائد جبهة سيشاء في الحرب ١٩٦٧ . بيروت : الوطن العربي، [د.ت.].

كروم ، حسنين . صلاح نصر : الاسطورة والمأساة . القاهرة : مكتبة كمال الدين ، ١٩٧٦.

محفوظ ، محمد جمال الدين . عبد الناصر والقوات المسلحة . القاهرة : القوات المسلحة ، ادارة التوجيه المعنوى ، ١٩٧٦ . ( الثقافة العسكرية للشعب ، ٨ )

مراد ، محمود . حوار مع هدى عبد الناصر . القاهرة : ١٩٧٥ .

مطر ، فؤاد . بصراحة عن عبد النــاصر : حــوار مع محمـد حسنين هيكــل . ط ٢ . بيروت : دار القضايا ، ١٩٧٥ .

مظهر ، سليمان . عملاق من بني مر . القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٣ .

نصر، صلاح. عبد الناصر وتجربة الوحدة. بيروت: [د.ن.].، ١٩٧٧.

... عملاء الخيانة واحاديث الافك . بيروت : [د.ن.]، ١٩٧٧ .

ــــ، مارلين . التصور القومي العربي في فكر جال عبد الناصر ، ١٩٥٧ ـ ١٩٧٠ : دراسة في علم المفردات والدلالة . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨١ .

هويدي، امين. مع عبد الناصر . بيروت : دار الوحدة ، ١٩٨٠ .

- هيكل ، محمد حسنين . حديث المبادرة . بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ١٩٨٠ .
- لصر ... لا لعبد الناصر : الحملة ضد جمال عبد الناصر ما وراءها؟ الكويت : دا
   السامة ، ۱۹۷۷ .
  - ما الذي جرى في سوريا؟ القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٢ .
- يـوسف ، احمد . و الـدور المصـري في اليمن ، ١٩٦٧ ١٩٦٧ . ( اطـروحـة دكتـوراه ، جـامعـة القاهرة ، ١٩٧٨ ) .

# دوريات

- ابراهيم ، حسن . « مقابلة صحفية . » روز اليوسف : ١٤ نيسان / ابريل ١٩٧٦ .
- ـــ ، زكريا . « مفهوم عبد النــاصر للشــورة . » الفكر المعـاصر ( القــاهرة ) : تشــرين الثاني / نــوفمبر ١٩٧٠ .
- معد الدين . و الاصول الاجتماعية والثقافية للقيادة القومية ، نموذج جمال عبد الناصر .»
   المستقبل العربي : السنة ٣ ، العدد ٢٠ ، تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
  - اسكندر ، امير . و الناصرية والعالم الثالث . يا الفكر المعاصر : تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ .
- بدران ، شمس . « مقابلة صحفية . » الحوادث : ٢ ايلول / سبتمبر ١٩٧٧ . بطرس ـ غالي ، بطرس . « الناصرية وسياسة مصر الخارجية . » السياسة الدولية : السنة ٧ ، العـدد
- حافظ، علوي. ( مهمتي السرية بين عبد الناصر وامريكا . ٤ الاخبار ( القـاهرة ) : ١ ، ٤ / ٨ / ١٩٧٦ .
- منير . و التاريخ السري لحكم جمال عبد الناصر : حواديت السفارات المصرية . ، ووز اليوسف : ۲ ، ۷ ، ۲ ، ۲۹ ايار / مايو ؛ ۱۶ ، ۱۹ حزيران / يونيو ۱۹۷۳ .
- الحافظ ، ياسين . ﴿ عبد الناصر والصراع العربي ـ الاسرائيلِ . ) شؤون فلسطينية : العدد ١١ ، تموز / يوليو ١٩٧٢ .
  - حسن ، احمد . في : الشعب : ٧ / ٩ / ١٩٨٢ .

۲۳ ، كانون الثاني / يناير ۱۹۷۱ .

- الحسين بن طلال [ملك الاردن]. و مقابلة صحفية . الحوادث : ٢٧ تموز / يوليو ١٩٧٣ .
- حسين ، كمال الدين . « مقابلة صحفية . » روز اليوسف : ١٤ آب / اغسطس ١٩٧٥ .
- دياب ، حسن . و مقابلة صحفية . النصر ( القاهرة ) : تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٠ .
- السادات ، انور . . يوميات حرب اكتوبر . ي مايو ( القاهرة ) : ٥ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨١ .

- سلام ، حلمي . « عبد الناصر كها عرفته . » الحوادث : ٢٩ ايلول / سبتمبر ١٩٧٢ .
  - شاكر ، امين . « منطق العملاء . ، الأهرام : ١٦ / ١٢ / ١٩٧٧ .
- شوقي ، يوسف حسن . « تصور القيادة الناصرية لاسلوب تسوية الصراع العربي الاسرائيل . » شؤون عربية : تشرين الاول / اكتوبر ١٩٨٠ .
  - صبری ، حسين ذو الفقار . « مقابلة صحفية . » روز اليوسف : ٦ ايار / مايو ١٩٧٧ .
- طلعت ، ابراهيم . 1 جمال عبد الناصر بروي تفاصيـل اتهـام الاخـوان بحـرق القــاهــرة .) روز اليوسف : ١٧ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ .
  - عبد الناصر وسراج الدين وجهاً لوجه . ٤ روز اليوسف ، ١٣ ايلول / سبتمبر ١٩٧٦ .
    - ــ . في : روز اليوسف : ١٠ كانون الثاني / يناير ١٩٧٧ .
    - غولدمان ، ناحوم . « مقابلة صحفية . » الاهرام : ٢٧ / ٥ / ١٩٧٨ .
    - الفقى ، احمد حسن . « مهمة سرية في موسكو . » الاخبار : ٢٨ / ٤ / ١٩٧٩ .
    - فوزى ، محمد . ١ شهادة على حرب يونيو . ، الاخبار : ١٩٧٧ / ٦ / ١٦ ، ١٩
  - [كامل]، عبد المحسن مرتجى [الفريق]. في : روز اليوسف : ١٠ تشرين الأول / اكتوبر ١٩٧٧ .
- كوهين ، يروهان . في : التحرير ( ادارة الشؤون العامة للقوات المسلحة المصرية ) : ١٧ ايلول / سبتمبر ١٩٥٣ .
- لطفي ، حمدي . « هزيمة يونيو : حقائق عسكريـة حجبوهـا ١٥ سنة .، الــوادي : حزيــران / يونيــو ١٩٨٢ .
  - اللوزي ، سليم . « ما بعد عبد الناصر . » الحوادث : ١٢ تشرين الاول / اكتوبر ١٩٧٠ .
    - « مذكزات سياسي عربي مطّلع . » الاهرام : ٦ / ٧ ، ١٠ / ٨ / ١٩٧٨ .
      - مرعي ، سيد . « مذكرات سيد مرعي . » الاهرام : ۲۰ / ۸ / ۱۹۷۸ .
- منصور ، فوزي . « دور التجربة في فكـر عبد النـاصر .» الفكـر المعاصـر : تشرين الشـاني / نوفـمبـر ١٩٧٠ .
- هيكل ، محمد حسنين . « خطة القيادة العربية الموحدة ومن الذي سلمها الى الرجل القبيح ؟ « الاهرام : ٢٢ / ١٢ / ١٩٦٦ .
- ... و كيف اجتمعت بريطانيـا واسرائيـل على طـريق التواطؤ ثم العـدوان . ، الاهرام : ٧/ ١٠ / ١٩٦٦
  - ... و الوحدة على مستوى القمة والعذاب . ، الاهرام : ٢٢ / ١ / ١٩٦٥ .

### ٢ \_ الاجنبة

#### Books

- Abelson, Robert P. [et al.]. Theories of Cognitive Consistency: A Source Book. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1968.
- Almond, G., S. Flanagen and R. Mundt, eds. Crisis, Choice and Change: Historical Studies in Political Development. Boston, Mass.: Little, Brown, 1973.
- Anderson, J., Jr. "The Operational Code Belief System of Senator Arthur Vandenberg: An Application of the George Construct." (Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1974).
- Antoun, Richard and Iliya Harik, eds. Rural Politics and Social Change in the Middle East. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1972. (International Development Research Center, studies in development, 5)
- Apter, David, ed. Ideology and Discontent. New York: Free Press, 1964.
- Archibald, K. ed. Strategic Interaction and Conflict. Berkeley, Calif.: University of California Press. 1966.
- Armstrong, D.M. Belief, Truth and Knowledge. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press. 1973.
- Ashford, Douglas. Ideology and Participation. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1972.
- El-Ashram, E.«Nasser's Ideology and Organization: A Modernizing Experiment in Egypt, 1952-1970.» (Ph. D. dissertation, New York University, 1972).
- Avnery, Uri. Israel without Zionists: A Plea for Peace in the Middle East: London: Macmillan, 1969.
- Axelord, Robert. Framework for A General Theory of Cognition and Choice. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1972. (Institute of International Studies Research, series 18)
- ----. ed. Structure of Decision. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
- Baker, Raymond William. Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat. Cambrige, Mass.: Harvard University Press, 1978.
- Barber, J.D. The Presidential Character: Predicting Performance in the White House. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972.
- Bates, Frederick L. and Clyde C. Harvey. The Structure of Social Systems. New York: Gardner, 1975.

- Bauer, R. J., L. Dexter and I. de Sola Pool. American Business and Public Policy: The Politics of Foreign Trade. New York: Atherton, 1963.
- Be'ed, Eliezer, Army Officers in Arab Politics and Society. New York: Praeger, 1970
- Bem, Daryl J. Beliefs, Atittudes and Human Affairs. Belmont, Calif.: Cole, 1970.
- Berindranath, Dewan. Nasser, the Man and the Miracle. New Delhi: Afro-Asian Publications, 1966
- Bossell, Hartmut, S. Klaczke and N. Muller, eds. Systems Theory in the Social Sciences. Basel; Stuttoart: Birkhauser, 1976.
- Boulding, Kenneth J. Ecodynamics. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1978.
- Brim, Orville G., Jr. [ et al]. Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1962. (Stanford studies in sociology, 2)
- Burgess, Philip M. Elite Images and Foreign Policy Outcomes: A Study of Norway. Columbus, Ohio: Ohio State University Press, 1967.
- Burns, Eedon Louis Millard, Between Arab and Israeli, Toronto: Clarke and Irwin, 1962.
- Chittick, William O, ed. The Analysis of Foreign Policy Outputs. Columbus, Ohio: Merril, 1975.
- Copeland, Miles. The Game of Nations: The Amorality of Power Politics. London: Weidenfeld and Nicolson, 1970.
- Coplin, William D. and Charles W. Kegley, Jr., eds. A Multi-Method Introduction to International Politics: Observation, Explanation and Prescription. Chicago, Ill.: Markham, 1971
- Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. Glencoe, Ill.: Free Press, 1956.
- Cottam, Richard W. Foreign Policy Motivation: A General Theory and a Case Study. Pittsburgh: University of Pittsburg Press, 1977.
- Cummins, H.W. Mao. Hsiao, Churchill and Montgomery: Personal Values and Decision-Making. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973.
- Dawisha, A [deed] I. Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy. London: Macmillan. 1976.
- Dekmejian, Richard Hrair. Egypt Under Nasir: A Study in Political Dynamics. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1971.
- De Rivera, Joseph. The Psychological Dimension of Foreign Policy. Consultant, James N. Rosenau. Columbus, Ohio: Merril, 1968.

- Di Renzo, Gordon J., ed. Personality and Politics, New York: Anchor Books, 1974.
- Downs, Roger M. and David Stea, eds. Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. Foreword by Kenneth E. Boulding, Chicago, Ill.: Aldine, 1973.
- and —... Maps in Mind: Reflections on Cognitive Mapping. New York: Harper and Bow, 1977.
- Dubois, Shirley Graham. Gamul Abdel Nasser, Son of the Nile: A Biography. New York: Third Press, 1972.
- Dyal, James, ed. Readings in Psychology: Understanding Human Behaviour. New York: McGraw-Hill, 1967.
- East, Maurice [et al.], eds. Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1978.
- Ellis, Henry C. Fundamentals of Human Learning and Cognition. Dubuque, lowa: Brown, 1972.
- Elms, Alan. Personality in Politics. New York: Harcourt Brace, 1976.
- Falkowski, Lawrence. Presidents, Secretaries of State and Crises in U.S. Foreign Relations:

  A Model and Predictive Analysis. Boulder, Colo.: Westview, 1978.
- Feigenbaum, E. and J. Feldman, eds. Computers and Thought. New York: McGraw-Hill, 1963.
- Feldman, S., ed. Cognitive Consistency. New York: Academic Press, 1966.
- Fenney, E.L., ed. Comparative Politics and Political Theory. Durham, N.C.: University of North Carolina Press, 1966.
- Fessor, Richard and S. Feshback, eds. Cognition, Personality and Clinical Psychology. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1968.
- Finlay, David J., Ole R. Holsti and Richard R. Fagen. Enemies in Politics. Chicago, Ill.: Rand McNallv. 1967.
- Fishbein, Martin and Ioek Ajzem. Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introdution to Theory and Research. Reading. Mass.: Addison-Wesley, 1975.
- Frank, J. Sanity and Survival: Psychological Aspects of War and Peace. New York: Vintage, 1967.
- George, Alexander L. Towards a More Soundly Based Foreign Policy: Making Better Use of Information. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1975.
- and Richard Smoke. Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice. New York: Columbia University Press, 1974.
- Gilbert, J «John Foster Dulles' Perceptions of the People's Republic of China: A Study of Belief

- Systems and Perceptions in the Analysis of Foreign Policy Decision-Making.» (Ph.D. dissertation, Texas Tech University, 1973).
- Ginsberg, Mitchell. Mind and Belief: Psychological Ascription and the Concept of Belief. New York: Humanities Press, 1972.
- G.V. Goelho, D.A. Hamburg and J.A. Adams, eds. Coping and Adaptation. New York: Basic Books, 1974.
- Creenstein, Fred I. Personality and Politics: Problems of Evidence, Inference and Conceptualization. Chicago, Ill.: Markham, 1969.
- Haas, Michael, ed. International Systems. A Behavioral Approach. New York: Chandler, 1974.
- Hanreider, Wolfram F., ed. Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays. New York: McKav. 1971.
- Harkabi, Y[ehoshafat]. Arab Attitudes to Israel, Jerusalem: Israel Universities Press, 1972.
- , Arab Strategies and Israel's Response. New York: Free Press, 1977.
- Harris, Nigel. Beliefs in Society. London: Watts, 1968.
- Harvey, O., ed. Motivation and Social Interaction. New York: Ronald, 1963.
- Heikal, Mohamed [Hasanayn]. The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationships with World Leaders, Rebels and States men. New York: Doubleday, 1972.
- --- . The Road to Ramadan. New York; Ballentine, 1975.
- Heradstveit, Daniel. Arab and Israeli Elite Perceptions. New York: Humanities Press, 1974. (Norwegian foreign policy studies, 7)
- . «An Operational Code Study of the Middle East.» Oslo, The Norwegian Institute for Foreign Affairs, 1978. (Manuscript): The Arab-Israeli Conflict: Psychological Obstacles to Peace. Oslo: Universitets Foriaget , 1979; New York: distributed by Columbia University Press, 1979.
- Hermann, Charles F. ed. International Crises: Insights from Behavioral Research. New York: Free Press, 1972.
- Research Tasks for International Crisis: Avoidance and Management U.S. Advanced Research Projects Agency, 1975.
- , Margaret and T. Milburn, eds. A Psychological Examination of Political Leaders. New York: Free Press, 1977
- Heuer, Richard , Jr., ed. Quantitative Approaches to Political Intelligence: The C.I.A. Experience. Boulder, Colo.: Westview, 1978.
- Hilsman, Roger and Robert C. Good, eds. Foreign Policy in the Sixties: The Issues and In-

- struments. Essays in honor of Arnold Wolfers. Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1965.
- Hofstadter, Dan. Egypt and Nasser. New York: Facts on File, 1973. 3 vols.
- Holsti, K.J. International Politics: A Framework for Analysis. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1978.
- , Ole R. Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969.
- . Crisis, Escalation, War. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1972.
- Hourani., Albert. Middle Eastern Affairs, No. 4. London: Oxford University Press, 1965. (St. Antony's papers, 17)
- Janis, Irving L. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascoes. Boston, Mass.: Houghton Mifflin, 1972.
- and Leon Mann. Decision-Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment. New York: Free Press. 1977.
- Jervis, Robert. The Logic of Images in International Relations. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1970.
- Perception and Misperception in International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976.
- Kelly, George, The Psychology of Personal Constructs. New York; Norton, 1955.
- Kelman, Herbert, ed. International Behavior. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1965.
- Kennan, George. Memoires, 1925-1950. New York: Atlantic, 1967.
- Kerr, Malcolm. The Arab Cold War, Gamal Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970. London: Oxford University Press, 1973.
- , ed. The Elusive Peace in the Middle East. Albany, N.Y.: State University of New York Press. 1975.
- Khaddouri, Majid. Arab Contemporaries: The Role of Personalities in Politics. Homewood, Mad.: Johns Hopkins University Press, 1973.
- Khouri, Fred J. The Arab-Israeli Dilemma. 2nd ed. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1976.
- Kiesler, Charles A., Barry E. Collins and Norman Miller. Attitude Change: A Critical Analysis of Theoretical Approaches. New York: Wiley, 1969.
- Kirk, Elizabeth. International Perceptions and Foreign Policy: A Literature Survey and Assessment. Bathesda: Mathematica. 1976.
- Klineberg, O. The Human Dimension of International Relations. New York: Holt, Rinehart and Wisnton, 1964.

- Knorr, Klaus Eugen and Sidney Verba, eds. The International System: Theoretical Essays. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961.
- Knuston, N.J. The Human Basis of Polity: A Psychological Study of Political Men. Chicago, Ill.: Atherton, 1972.
- Koch, S., ed. Psychology: A Study of a Science. New York: McGraw-Hill, 1959.
- Kolko, Joyce and Gabriel Kolko. The Limits of Power: The World and the United States' Foreign Policy, 1945-1954. New York: Harper and Row, 1972.
- Lamberth, John and Herbert Rappaport and Margaret Rappaport. Personality: An Introduction. New York: Knoph, 1978.
- Lane, Robert. Political Ideology. New York: Free Press, 1962.
- --- . Political Man. New York: Free Press, 1972.
- ---- , Ruth. Political Man: Toward A Conceptual Base. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973.
- Laqueur, Walter. Nasser's Egypt. London: Weidenfeld and Nicolson, 1956.
- Leites, Nathan . The Operational Code of the Politburo. New York: McGraw-Hill, 1951.
- --- . A Study of Bolshevism. Glencoe, Ill.: Free Press, 1953.
- Lenczowski, George, ed. *Political Elites in the Middle East*. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1975. (Foreign affairs Study, 19)
- Lenin, Vladimir Illich. Collected Works. vols. 9 and 24. Moscow: Progress, 1964, 1965.
- Levy, L. Conceptions of Personality, Theories and Research. New York: Random, 1970.
- Lewin, D. Principles of Topological Psychology. New York: McGraw-Hill, 1936.
- Lindzey, Gardner and Elliol Aronson, eds. The Handbook of Social Psychology. Vol. 2: Research Methods. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1968, and vol. 5: Applied Social Psychology, Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969.
- Lippman, Walter. Public Opinion. New York: Free Press, 1965.
- Lipset, Seymour Martin. Political Man: The Social Basis of Politics. New York: Doubleday, 1963.
- Little, Tom. Modern Egypt. New York: Praeger, 1968.
- ----- , G. and H. Lasswell. Politics and Personal Style. Melbourne: Nelson, 1973.
- Love, Kenneth. Suez, the Twice Fought War: A History. London: Longman, 1970.
- McNeil, Elton, ed. The Nature of Human Conflict. New York: Prentice-Hall, 1965.
- Macridis, Roy C., ed. Foreign Policy and World Politics. New York: Englewood Cliffs, 1972.
- Mahgoub, Mohamed Ahmed. Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics. London: Deutch. 1974.

Mandel, Robert. Percption, Decision-Making and Conflict. Washington, D.C.: University Press of America. 1979.

Mansfield, Peter. Nasser. London: Methuen, 1969.

Meritt, R., ed. Foreign Policy Analysis. New York: Lexington, 1975.

Milbrath, L. Political Participation. Chicago, Ill.: Rand McNally, 1965.

Milburn, T. ed. A Psychological Examination of Political Leaders. New York: Free Press. 1977.

Miller, David W. and Martin K. Starr. The Structure of Human Decisions. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967.

Minsky, Marvin, ed. Semantic Information Processing. Cambridge, Mass.: MIT, 1968.

Morris, William. Decision Analysis. Columbus, Ohio; Grid, 1977.

Mueller Robert. Risk, Survival and Power. New York: American Management Association, 1970.

Murchison, C., ed. The Case For or Against Physical Belief. Worcester, Mass.: Clark University, 1927.

Murray, H. Explorations in Personality. New York: Science Editions, 1962.

Neisser, U. Cognitive Psychology. New York: Appleton-Century, 1967.

Nutting, Anthony, Nasser, New York; Dutton, 1972.

O'Shaughnessy, John. Inquiry and Decision: A Methodology for Management and the Social Sciences. New York: Barnes and Nobles, 1973.

Paige, Glenn. The Scientific Study of Political Leadership. New York: Free Press, 1977.

Pearson, Lester. Mike, The Memoires of the Right Honorable Lester Pearson. Toronto: Toronto University Press, 1972.

Perlmutter, Amos. Egypt , The Practorian State. New Brunswisk, N.J.: Transaction Books, 1974.

Pettman, Balph, Human Behavior and World Politics, New York; St. Martin's Press, 1975.

Phares, Jerry. Locus of Control in Personality. Morristown: General Learning Press, 1976.

Putnam, Robert D. The Beliefs of Politicians. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1973.

Rappoport, Leon and David Summers. Human Judgement and Social Interaction. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973.

Reed, G. The Psychology of Anomalous Perception. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1972.

Rejwan, Nissim. Nasserist Ideology: It's Exponents and Critics. New York: Wiley, 1974.

- Rikhye, Indar Jit. The Sinai Blunder. New Delhi: Oxford and IBH Publising, 1978.
- Rokeach, Mlton. Beliefs, Anitudes and Values. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 1972.
- The Open and Closed Mind: An Investigation into the Nature of Belief Systems and Personality Systems. New York: Basic Books, 1960.
- Rosenau, James N., ed. Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methods. New York: Halsted. 1974.
- --- . ed. In Search of Global Patterns. New York: Free Press, 1976.
- --- , ed. International Politics and Foreign Policy. Rev. ed. New York: Free Press, 1969.
- , Vincent Davis and Maurice E. East, eds. The Analysis of International Politics. Essays in honor of Harold and Margaret Sprout. New York: Free Press, 1972.
- , Kenneth W. Thompson and Gavin Boyd. World Politics: An Introduction. New York: Free Press, 1976.
- El-Sadat, Anwar. Revolt on the Nile. Foreword by President Nasser. Trans. by Thomas Graham. London: Vingate, 1957.
- Salran, Nadav. From War to War: The Arab-Israeli Confrontation, 1948-1967. New York: Pegasus, 1969.
- Schank Roger and K. Kobly, eds. Computer Models of Thought and Language. San Francisco, Calif.: Freeman, 1973.
- Schiebe, Karl. Beliefs and Values. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970.
- Schroder, H. M., M. Driven and St. Streufert. *Human Information Processing*. New York: Holl, Rinehart and Winston, 1967.
- --- . and P. Suefeld. Personality Theory and Information Processing. New York: Ronald, 1971.
- Seidenberg, B., ed. Basic Studies in Social Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1965.
- Sharabi, Hisham. Palestine and Israel: The Lethal Dilemma. New York: Pegasus, 1969.
- Sigler, John, John O. Field and Murray L. Adelman. Applications of Events Data Analysis: Cases, Issues and Programs in International Interaction. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1972.
- Singer, J.D., ed. Quantitative International Politics. New York: Free Press, 1968.
- Snyder, Glenn and Paul Diesing. Conflict among Nations: Bargaining, Decision-Making and System Structure in International Crises. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977.
- , Richard, H. Bruck and B. Sapin. Foreign Policy Decision-Making. New York: Free Press. 1962.

- Sprout, Harold and Margaret Sprout. The Ecological Perspective on Human Affairs with Special Reference to International Politics. Princeton, N.J.: Princeton University Press for the Center of International Studies, 1965.
- Stagner, R. Psychological Aspects of International Conflicts. Belmont: Brooks and Cole, 1967.
- Stein, Janice Gross. «Elite Images and Foreign Policy: Nehru, Mennon and India's Policies.» (Ph.D. dissertation, McGill-Queen's University, Montreal, 1969).
- Steinbruner, John. The Cybernetic Theory of Decision. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974.
- Stephens, Robert Henry. Nasser: A Political Biography. London: Allen Lane; Penguin, 1971.
- Stupack, Ronald J. The Shaping of Foreign Policy: The Role of the Secretary of State as Seen by Dean Acheson. New York: Odvssev. 1969.
- Tolman, E. Purposive Behavior in Animal and Man. New York: Century, 1932.
- Tweraser, K. Changing Patterns of Political Beliefs: The Foreign Policy Operational Code of J. William Fullbright. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1974.
- Vatikiotis, Panayiotis J. The Egyptian Army in Politics: Pattern for New Nations? Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1961.
- \_\_\_\_\_ ed. Egypt Since the Revolution. London: Allen and Unwin, 1968.
- --- . Nasser and His Generation. London: Croom Helm. 1978.
- Wheelock, Keith. Nasser's New Egypt: A Critical Analysis. New York: Praeger, 1960. (Foreign Policy Research Institute series, 8)
- Worchel, P. and D. Byne, eds. Personality Change. New York: Wiley, 1965.
- Wright, Quincy. The Study of International Relations. New York: Appleton-Century Crofts, 1955.
- Zinnes, Dina. Contemporary Research in International Relations. New York: Free Press, 1976.

#### Periodicals

- Abelson, Robert P. and J. Douglas Carroll. «Computer Simulation of Individual Belief System.»

  The American Behavioral Scientist: Vol. 8, no. 9, May 1965.
- Allison, Graham and Morton H. Halperin. "Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implications." World Politics: Vol. 24, 1972.
- Andriole, Stephen. «Artificially Intelligent Foreign Policy Decision-Making.» Comparative Foreign Policy Notes: Vol. 8, Summer 1980.

- Art, R. J. « Bureaucratic Politics and American Foreign Policy: A Critique.» Policy Science: Vol. 4, 1973.
- Axelord, Robert. «Psych-Algebra: A Mathematical Theory of Cognition and Choice with an Application on the British Eastern Committee in 1918.» Peace Research Society International Papers: Vol. 18, 1972.
- --- . "Schema Theory: An Information Processing Model of Perception and Cognition." American Political Science Review: Vol. 67, no. 4, December 1973.
- Ball, D.J. «The Blind Man and the Elephant: A Critique of Bureaucratic Politics Theory.» Australian Outlook: Vol. 28, 1974.
- Barron, Frank. «Some Personality Correlates of Independent Judgement.» Journal of Personality: Vol. 21, 1973.
- Bennet, S. E. «Modes of Resolution of a Belief Dilemma in the Ideology of the John Birch Society.» Journal of Politics: Vol. 33, no. 1, January 1971.
- Ben-Zvi, Abraham. «Misperceiving the Role of Misperception: A Critique.» The Jerusalem Journal of International Relations: Vol. 2, 1976.
- Bonham M. and Shapiro. «Simulation in the Duvelopment of a Theory of Decision-Makin;.» Sage International Yearbook of Foreign Policy, 1973. Ed. Patrick J. McGowan. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1973.
- Bowers, Kenneth S. «Situationism in Psychology: An Analysis and Critique.» Psychological Review: Vol. 80, no. 5, September 1973.
- Brecher, Michael, Blema Steinberg and Janice Gross Stein. «A Framework for Research on Foreign Policy Behaviour.» Journal of Conflict Resolution: Vol. 13, no. 1, 1969.
- Brenner, M. «The Problem of Innovation and the Nixon-Kissinger Foreign Policy.» International Studies Quarterly: Vol. 17, 1973.
- Brodin, Katarina. "Belief Systems, Doctrines and Perception." Cooperation and Conflict: Vol. 2, 1972.
- Budner, Stanley. «Intolerance of Ambiguity as a Personality Variable.» Journal of Personality: Vol. 30, no. 1, March 1962.
- Choucri, Nazli. "The Nonalignment of the Afro-Asian States: Policy, Perception and Behavior." Canadian Journal of Political Science: Vol. 2, no. 1, March 1969.
- Cobb, Roger W. «The Belief-Systems Perspective: An Assessment of a Framework.» Journal of Politics: Vol. 35, 1973.
- Cohen Yeruham. «The Secret Negev Talks.» Jewish Observer and Eastern Review: Vol. 7, 1953.
- Davis, Dianne. "The Operational Code of Bruce Beetham." Political Science (Australia): Vol. 32, 1980.

- Dekmejian, Richard Hrair. «The U.A.R. National Assembly: A Pioneering Experiment.» Middle Eastern Studies: Vol. 4, 1967-1968.
- Dougherty, James. «The Aswan Decision in Perspective.» Political Science Quarterly: Vol. 74, no. 1, March 1959.
- Etheridge, Liyod S. «Personality and Foreign Policy: Bullies in the State Department.» Psychology Today: Vol. 8, no. 10, March 1975.
- Fishbeln, Martin and Bertram H. Raven. «The AB Scales: An Operational Definition of Belief and Attitude.» Human Relations: Vol. 15, no. 1, February 1962.
- Flapan S [imha]. «Resolving the Israeli-Arab Conflict: Some Missed Opportunities.» New Outlook: Vol. 16, no. 4, May 1973.
- George, Alexander L. «The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Leaders and Decision-Making.» International Studies Quarterly: Vol. 13, 1969.
- Glenn, Edmund. «A Cognitive Approach to the Analysis of Cultures and Cultural Evaluation.» General Systems Yearbook of the Society for General Research. Eds. L. Bertalantfy and A. Rapoport: Vol. 11, 1966.
- Goldhamer. "Public Opinion and Personality." American Journal of Sociology: Vol. 55, no. 4, January 1950.
- Greenstein, Fred I. "The Impact of Personality and Politics: An Attempt to Clear away Underbush." American Political Science Review: Vol. 61, no. 3, September 1967.
- Harik, Iliya. «The Single Party as a Subordinate Movement,: The Case of Egypt.» World Politics: Vol. 26, no. 1, October 1976.
- Heikal, M [ohamed] H.[asanayn]. «Egyptian Foreign Policy.» Foreign Affairs: Vol. 56, no. 4, July 1978.
- Holsti, K. J. "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." International Studies Quarterly: Vol. 14, 1970.
- , Ole R. «Cognitive Process Approaches to Decision Making.» American Behavioral Scientist: Vol. 28. no. 2. 1978.
- ... "The «Operational Code» Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dules' Philosophical and instrumental Beliefs." Canadian Journal of Political Science: Vol. 3, no.1, March 1970.
- ---- , and A. George. "The Effects of Stress on the Performance of Foreign Policy Makers." Political Science Annual. Ed. C.P. Cotter: Vol. 6, 1975.
- Kelman, Herbert C. «Attitudes Are Alive and Well and Gainfully Employed in the Sphere of Action.» American Psychologist: Vol. 29. no. 5. May 1974.
- . «The Role of the Individual in International Relations: Some Methodological Considerations.» Journal of International Affairs: Vol. 14, 1970.

- Kerr, Malcolm [H.]. «Coming to Terms with Nasser: Attempts and Failures.» International Affairs (Oxford): Vol. 31, no. 1, January 1967.
- Kirkpatrick, S.A. «Psychological Views of Decision-Making.» Political Science Annual: Vol. 6, 1975.
- Lampton, David M. «The US Image of Peking in Three International Crises.» Western Political Quarterly: Vol. 26, no. 1, March 1973.
- Levi, W. «Ideology, Interests and Foreign Policy.» International Studies Quarterly: Vol. 14, 1970.
- Levinston, Daniel J. «The Relevance of Personality for Political Participation.» Public Opinion Ouarterly: Vol. 22, no. 2, Spring 1958.
- Liouk, Amnon Kape. dans: Le Monde: 3/6/1972.
- Luttbeg, Norman R. «The Structure of Beliefs among Leaders, and the Public.» Public Opinion Ouarterly: Vol. 32, no. 3, Fall 1968.
- McLellan, David S. -The -Operational Code- Approach to the Study of Political Leaders: Dean Acheson's Philosophical and Instrumental Bellets.» Canadian Journal of Political Science: Vol. 4, no. 1, March 1970.
- May, Ernest. "The Nature of Foreign Policy: The Calculated Vs. the Axiomatic." Daedalus: Fall 1962.
- Moore, Clement Henry. "Authoritarian Politics in Unincorporated Society: The Case of Nasser's Egypt." Comparative Politics: Vol. 6, no. 2, January 1974.
- New York Times: 3/11/1955.
- «On Nasser and His Legacy.» Journal of Peace Research: Vol. 4, 1974.
- Osgood, Charles E. and L. Anderson. «Certain Relations among Experienced Contingencies: Associative Structure and Contingencies in Coded Messages.» *American Journal of psychology*: Vol. 70, no. 3, September 1957.
- Phares, Jerry. «Internal-External Control as a Determinant of the Amount of Social Influence Exerted.» Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 2, 1965.
- Pike, D. «The Operational Code of the North Vietnames's Politburo.» Asia Quarterly: Vol. 1, 1971.
- Putnam, Robert D. «Studying Elite Political Culture: The Case of Ideology.» American Political Science Review: Vol. 65, no. 3, September 1971.
- Rabin, Isaac. «Nasser Wanted Gains without War.» New Outlook: Vol. 20, no. 2, 1977.
- Raser, J. «Personal Characteristics of Decision Makers: A Literature Review.» Peace Research Society International Papers: Vol. 5, 1966.
- Robinson, Thomas W. «Chou En-Lai's Political Style: Comparison with Mao Tse-Tung and Lin Piao.» Asian Survey: Vol. 10, no. 12, December 1970.

- Rokeach, Milton. "Attitude Change and Behavioral Change." Public Opinion Quarterly: Vol. 30, no. 4. Winter 1966.
- Sarbin, J.R. «Anxiety, Reification of a Metaphor.» Archives of General Psychiatry: Vol. 10, 1964.
- Sartori, Giovanni. "Politics, Ideology and Belief Systems." American Political Science Review: Vol. 63. no. 2, June 1969.
- Schueftan, Dan. «Nasser's 1967 Policy Reconsidered.» Jerusalem Quarterly: Vol. 3, 1977.
- Schulze, R. "Some Socio-Psychological and Political Functions of Ideology." Sociological Ouarterly: Vol. 10, 1969.
- Scott, William A. "Reliability of Content Analysis; The Case of Nominal Scale Coding." Public Opinion Quarterly: Vol. 19, no. 3, Fall 1955.
- Semmel, Andrew. «Understanding Foreign Policy: Some Thoughts from Academia and Department of Defense.» Comparative Foreign Policy Notes: Vol. 8, Winter 1981.
- Shapiro, Michael and M. Bonham, "Cognitive Process and Foreign Policy Decision-Making." International Studies Ouarterly: Vol. 17, 1973.
- Shupe, Michael C. et al. «Nationalization of the Suez Canal: A Hypergame Analysis.» Journal of Conflict Resolution; Vol. 24, no. 3, September 1980.
- Sniderman, Paul M. and Jack Citrin. «Psychological Sources of Political Belief: Self-Esteem and Isolationist Attitudes,» American Political Science Review: Vol. 65, no. 2, June 1971.
- Snyder, Jack L. "Rationality at the Brink: The Role of Cognitive Processes in the Failures of Deterrence." World Politics: Vol. 31, no. 3, April 1978.
- Sprout, Harold and Margaret Sprout. «Environmental Factors in the Study of International Politics.» Journal of Conflict Resolution, Vol. 1, 1957.
- Stassen, Glenn H. «Individual Preference Versus Role Constraint in Policy-Making: Senatorial Responses to Secretaries Acheson and Dulles.» World Politics: Vol. 25, no. 1, October, 1972.
- Stein, Janice Gross. "Freud and Descartes: The Paradoxes of Psychological Logic." International Journal: Vol. 32, no. 3, Summer 1977.
- Stupak, Ronald J. "Dean Rusk on International Relations: An Analysis of Philosophical Perceptions." Australian Outlook: Vol. 15, 1971.
- Subramaniam, V. «Fact and Value in Decision-Making.» Public Administration Review: Vol. 23. no. 4. Decmber 1963.
- Triandis, H. and E. David. "Race and Belief as Determinants of Behavioral Intentions." Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 2, 1965.
- Walker, Stephen G. «The Interface between Beliefs and Behavior: Henry Kissinger's Oper-

- ational Code and the Viet-Nam War.» Journal of Conflict Resolution: Vol. 21, no. 1, March 1977.
- Wicker, Allan W. «Attitudes Versus Action: The Relationships of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects.» Journal of Social Issues: Vol. 25, no. 4, 1969.
- . «An Examination of the «Other Variables» Explanation of Attitude-Behavior Inconsistency.» Journal of Personality and Social Psychology: Vol. 19, no. 1, 1971.
- Worchel, Philip. "Social Ideology and Reactions to International Events." Journal of Conflict Resolution: Vol. 11, no. 4, 1967.

#### **Papers**

- Fenn, P. H. «The Operationalization of the Cognitive Map: Nasser during Suez.» (Mimeo.)
- George, Alexander L. and Ole R. Holsti. «The Operational Code Belief System and Foreign Policy Decision-Making.» 1975. (Mimeo.)
- Holsti, Ole R. «The Operational Code as an Approach to the Analysis of Belief Systems.» Duke University. 1977. (Mimeo.)
- -----. «Operational Code Belief System: A Code Book.» Duke University, 1976. (Mimeo.)
- -----. « A Typology of Operational Code Belief Systems.» Duke University, 1977. (Mimeo.)

#### Conferences and Meetings

International Studies Association [ISA]. Meeting, Toronto, 1976.

- ---- . Meeting, St. Louis, 1977.
- ---- . Meeting, Washington, D.C., 1978.
- Norsk Uterniks politish Institut. European Consortium for Decision-Making Process, Grenoble, 1978.
- Work Conference on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955. Trends in Content Analysis: Papers of the Work Conference on Content Analysis, Monticell, Ill., 1955. Ed. Ithiel de Sola Pool. Urbana, Ill.; University of Illinois Press, 1956.

# فهرِسْعَام

| الاتراك : ٧٩                                                      | (†)                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اتشیسون ، دین : ۴۰                                                |                                              |
| اتفــاقيــة الاتحـــاد المصــري ــ الســـوري ــ العــراقي         | آسیا : ۱۲۷ ، ۱۷۷                             |
| (١٩٦٣) انظر الوحدة الثلالية (مصر                                  | آل سعود                                      |
| وسوريا والعراق ١٩٦٣ )                                             | _ سعود بن عبد العزيز : ٢١٤ ، ٣٣١             |
| إتفاقية الجلاء (١٩٥٤) : ١١١ ، ١١٤                                 | ـ فيصل بن سعود : ١٤٧<br>-                    |
| اتفاقية الدفاع المشترك: ٢٢٠                                       | آل هاشم                                      |
| اتفاقية القسطنطينية (١٨٨٨) : ٣٢٧ ، ١٩٧                            | ـ حسين بن طلال ( ملك الاردن ) : ١٤٧ ، ٢١٠ ،  |
| اتفاقية الهدنة المصرية _ الأسرائيلية (١٩٤٩) : ٨٧ ،                | ۸۹۲ ، ۲۰۷ ، ۸۱۳                              |
| 41                                                                | ـ عبدالله ( الملك ) : ١٤٦                    |
| الاحزاب: ١٤١                                                      | آلة جولدووتر : ٣٨                            |
| الاخوان المسلمون : ١٤٣ ، ٨٨ ، ٨١ ، ٨٨ ، ١٤٣                       | آلون ، ایغال : ۸۱                            |
| اذاعة صوت امريكا: ٨٩                                              | ابراهیم ، حسن : ۳۱۲ ، ۳۶۶                    |
| الاردن: ٩٠، ١٤٠، ١٤٧، ١٥٠، ١٩١،                                   | الاتاسي ، نور الدين :٣٤٠                     |
| . 710 . 712 : 777 : 717 . 718                                     | الاتحاد الاشتراكي العربي : ١٩٧ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، |
| TEO . TE TTE . 700                                                | 791, 3.7, 977, 7.7, 8.7, .17,                |
| _ التدخل السوري ( ۱۹۷۰ ) : ۳۹ ، ۳۹                                | 710, 717                                     |
| ازمة قناة السويس (۱۹۵۱): ۸۰ ، ۸۰ ، ۱۲۹                            | الاتحاد السوفيساتي : ١٩ ، ١٠٣ ، ١٤٥ ، ١٤٩ ،  |
| ۱۹۶۰ ۱۳۶                                                          | ۱۷۱ ، ۷۷۷ ، ۱۵۳ ، ۸۱۳ ، ۲۲۲ ، ۱۷۹            |
|                                                                   | ٣٣٠                                          |
| <ul> <li>انظر ايضاً تأميم الشركة العالمية لقناة السويس</li> </ul> | اتحاد العمال العرب : ٣٤٦                     |
| (1991)                                                            | الاتحاد القومي : ١٣٥ ، ٣٠٩، ٣٣١              |

الاستسراتيجية السيساسية : ٥٦ ، ٨٩ ، ١١٧ ، الاسلام: ۲۰۷ الاشتراكية : ١١ ، ١٢٩ ، ١٣٦ ، ١٧٦ ، ١٨١ ، 117 . 17· . 11A الاستعمار : ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۷ ، . 1.5 . 190 . 195 . 197 . 197 . 100 TT. . TIE . T.O . 170 . 1.8 . 1.7 . 1.7 . 1.1 . 1.. الاشرم ، أ . : 11 . 150 . 155 . 157 . 177 . 175 . 177 الاصلاح الزراعي : ١٤١ . 10A . 107 . 10£ . 10. . 1£V . 1£7 الاغريق: ١٣٣ . 170 . 171 . 177 . 171 . 174 . 177 افريقيا: ١٧٧، ١٧٧ . Y.A . Y.Z . 197 . 190 . 1AZ . 1AE افلاطون: ۲۳ . \*\*\* . \*10 . \*12 . \*11 . \*1. . \* . \* . \* افنیری ، یوری: ۹۲ ATT . 737 . 757 . 337 . . FF . 7FF . 727 . 74V الاقتصاد المصرى: ٣١٩، ٣٢٠ الاقطاع: ١٣٢ ، ١٣٦ ، ١٤١ الاستعمار الامريكي: ٧٤٥ الاستعمار البريطان: ١١١، ١٤٣، ٢١٣ الاقلية الاقطاعية: ٨٧ الاستعمار الغربي: ٨٨ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، المانيا: ٢٤، ١٤٨ امريكا اللاتينية: ١٦٧ 170 . 184 الاستعمار الفرنسي: ١٨٣ الامم المتحدة: ٨١، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٣، ١٠٢، اسرائيل: ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۷۳ ، ۸۱ ، ۸۸ ، . 10V . 17. . 11A . 11T . 11T . 111 . 40 . 42 . 47 . 47 . 41 . 4 . . 49 . 49 . 197 . 197 . 177 . 177 . 171 . 179 1. VP , VP , VI , VI , VI , VI , YET . TE1 . YAX . YTT . YO. . 14Y . 17. . 119 . 114 . 117 . 117 . 117 الامن القومي العربي : ١٥١ . 122 . 127 . 177 . 179 . 177 . 170 الامن الوطني المصري : ١١٢ . 101, 10. , 154 , 15A , 157 , 150 الامة العربية: ١٤٢، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٨، 101, 701, 301, 001, 701, 701, . IA. . IVI . IVO . IOV . IOT . IOI . 177 . 177 . 174 . 174 . 177 . 177 . 144 . 147 . 147 . 1A7 . 1A1 . 1A. 717 , 779 , 777 A.Y , P.Y , 117 , 717 , 017 , 717 , اندرسون ، روبرت : ۹۶ . 770 . 777 . 771 . 77. . 71. . 71. اندريولي ، ستيفن : ٣٨ . TTT . TTO . TTT . TTT . TTV . TTT الانكليز: ٧٩ . YEV . YET . YEO . YEE . YET . YTV . YOE . YOT . YOY . YO! . YO. . YEA الأهداف السياسية: ٤٣ ، ٨٥ ، ١١٥ ، ١١٦ ، . 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , . Y.Y. 197 . 1Y7 . 1YF . 1Y1 . 11V 177 , OFF , FFF , VFF , AFF , AVF , 7A7 . 7P7 . 3P7 . VP7 . A17 . 777 . 797 . 798 . 797 . 791 177 , 377 , 077 , 777 , 777 , 777 , اوروبا: ۱۷۷ . 757 . 750 . 715 . 757 . 757 . 751 اوریاك ، موریس : ۹۲ TOY . TO. . TEA . TEV اسان ، اما : ۲٤٦

ایدن ، انتونی : ۹۳ ، ۹۲ ، ۱۱۳ ، ۱۲۰ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، البوليس الدولي : ٢٢٥ 471 بومدين ، هواري : ۲۲۳ بونهام ، م . : ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ الايديولوجية الماركسية \_ اللينينية : ٤٠ ایزنهاور ، دوایت : ۹۳ ، ۹۶ ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ بيبرس ، ضياء الدين : ٣١٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ اطاله : ۲۱۶ بيرسون ، ليستر : ٢٦٢ ، ٢٦٢ بیرنز ، ادسون : ۹۲ ، ۹۲ (U) بيغن ، مناحيم : ٣٤٨ ، ٩٣ بارسونز ، تالكوت : ١٤٠ (ご) بایرود ، هنری : ۹۳ البحث العلمي : ۲۸ ، ۲۸ التاريخ العربي: ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، 14A . 14V البحر الابيض المتوسط: ١٤٧ ، ١٧٧ ، ٣١٧ البحر الاحمر: ١٧٧ التأميم: ٢٢٠ تأميم الشركة العالمية لقناة السويس (١٩٥٦) : ٥١ ، بدران ، شمس : ۳۱۱ ، ۳٤٥ ، ۳٤٦ ، ۲٤٧ 1 P. 0 P. VP. AII. 171 . 171 . 171 . بريطانيا: ٧٩، ٩٠، ٨٨، ٩٠، ٩٣، ٩٦، . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 110 . 179 . 170 . 11A . 11E . 4V TEV . TTA . TTV . TTT . TTE . TTT . 111 . 111 . 111 . 117 . 117 . 117 177 , 771 , 777 , 719 , 777 , 777 , - انظر ايضاً ازمة قناة السويس (١٩٥٦) 717 , FTT , FTT , FTT , FTT تأميم الصناعات: ٢٢٠ التبعية الاقتصادية: ١٦٥ البشري ، طارق : ٣٠٦ التبعية السياسية: ١١١ البغدادي ، عبداللطيف : ٩٣ ، ٩٣ ، ٣١١ ، النتار: ۱۸۳ . 777 . 770 . 777 . 770 . 777 . 717 التحرير: ١٠٤ **72** التحول الثوري : ١٢٩ بلاك ، يوجين : ٣١٨ ترکیا: ۱۱۴ ، ۳٤٠ البلدان العربية انظر الوطن العرب ترومان ، هاری : ۵۰ بن غوريون ، دافيد : ٩٣ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ١٥١ ، تشيرش، فرانك: ٤٧ 777 . 77. . 10A . 10V . 107 تشيكوسلوفاكيا: ٢٦١ البنك الدولي : ١٢٢ التضامن الاسلامي : ١١٦ ، ٢٠٥ البنك الدولي للانشاء والتعمير: ٣١٨ التضامن العربي: ١٩٩ ، ١٨١ ، ١٩٩ ، ١٩٩ بودغورني : ۳٤١ التطور الاجتماعي ـ التاريخي : ١٠٨ ، ١٠٨ بودنر ، ستانلي : ٣٣ التفاؤ ل السياسي: ٧٥ ، ١٠٦ ، ٢٧٤ ، ٢٧٤ ، البورجوازية: ١٦٨ ، ٢١٤ . 744 . 747 . 744 . 744 . 747 . 747 البورجوازية المصرية: ١٩١ TO1 . TO. . TAY . TAO . TAT . TA. بور سعید : ۲۰۶ التنبؤ السيساسي : ۷۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۸۱، بورقيبة ، الحبيب: ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٩٩ ، ٢١٦

جورج، الكسندر: ۲۲، ۵۰، ۲۷۱ . YAA . YA1 . YVE . YEY . YE. . \AV جونستون ، اريك : ٩٣ 144 . 14£ جونسون ، ليندون : ٣٤٧ تنظيم الضباط الاحسرار: ٩٥، ٨٧، ١٢٧، جیرفیس ، روبرت : ۲۹ التنمة الاقتصادية: ١٠٩، ١١١، ١٢٩ (7) التنمية الصناعية: ١٠٩ توحيد العرب: ١١١ حاتم ، عبد القادر : ٣٣٤ تولمان ، أ . : ۲۷ الحاسب الألي : ٣٧ ، ٥٩ تونس: ۱٤٥ ، ۲۱٦ ، 33٢ الحافظ ، امين: ٣٤٠ ، ٣٤٠ تويريسر ، ك . : ٥٤ حافظ ، منبر : ٣٠٩ تبته : جوزیف : ۱۲۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۱۹ الحديدي ، صلاح الدين : ٣١٢ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، 211 (ث) حرب الاستنزاف: ٢٣٧ حرب السويس (١٩٥٦) انظر الحرب العربية \_ الثورة الاحتماعية : ٢٠٩ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ الاسرائيلية ( ١٩٥٦ ) الثورة السياسية : ١٠٩ ، ٢٠٥ الحرب العالمية الاولى: ١٤٦ الثورة العربية: ٢٣٩ الحرب العربية \_ الاسرائيلية ( ١٩٤٨ ) : ٨٢ الثورة الوطنية : ٢٠٦ الحرب العربية - الاسرائيلية ( ١٩٥٦ ) : ١٢٦ ، ثورة يوليو (١٩٥٢) : ٨٠ 774 . YYY . 174 الحرب العربية \_ الاسرائيلية ( ١٩٦٧ ) : ٨٣ (5) الحرب العربية \_ الاسرائيلية (١٩٧٣): ٣١، ٣٩، الحرب العربية الباردة: ٣٤٠ الجادرجي ، كامل : ١٩٦ الحرب الكورية: ٣١ جاسترو ، ج . : ۲۷ حركة حدتو: ٨١ جامعة الاسكندرية: ١٥٧ الحروب الصليبية: ١٨٤ ، ١٨٨ ، ٢٠٩ جامعة الدول العربية: ٢٤٠، ٢٠٠، ٣٣٠، ٣٤٠ حريق، ايليا: ٣٠٩ جامعة سينسناني : ٣١ الحرية: ٢٩ ، ١٠٤ ، ١٢٠ ، ١٤٢ جامعة كارلتون (كندا) : ٢٠ حرية الملاحة: ٣٢٧ الجيار ، محمود : ٣١٢ ، ٣٣٧ حزب البعث : ۱۸۹ ، ۲۲۷ ، ۳۳۰ ، ۳۴۰ ألجزائر: ٩٦، ١٨٣ حزب الشعب : ٣٣٠ \_ الثورة الجزائرية : ١٧٦ ، ٣٢٥ الحزب الشيوعي السوري: ٣٣٠ جمهورية افلاطون : ١٣١ الحزب الشيوعي السوفياتي : ١٨ الجمهورية العربية المتحدة : ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، حزب مصر الفتاة: ٨٠ ، ١٢٠ . 117 . 118 . 111 . 147 . 184 . 187 \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* حزب الوفد: ٥٥ ، ٨٨ الحسن الثاني ( ملك المغرب ) : ٢٢٣ الجنوب : ۱۷۱

- الحوادث : ٣٤٧ ، ٣٤١ ، ٣٤٧ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧ حسب ، خبر الدين : ۲۰ - روز اليوسف ، ٦٥ ، ١٢٠ ، ٣٠٩ ، ٣٤٤ ، ٣٤١ حسين ، احمد : ١٢٠ ، ٣١٩ م الشعب : ١٢٠ <u>-</u> حسين ، كمال الدين : ٦٥ ، ٣١٢ ، ٣٣٧ - الطلبعة : ٢١٤ الحسيني ، امين : ٨١ ـ لوك : ۲۵۰ الحفناوي ، مصطفى : ٣٢٦ ـ مجلة الشؤ ون الخارجية : ١٢٥ حق تقرير المصر: ١٠٤ ، ٢٠١ - النص : ٣٣٣ حلف الاطلنطى : ٣٤٠ - نيوزويك : ١١٢ ، ١١٣ ، ١٢٦ حلف بغداد : ۲۲۷ ، ۳۱۹ ـ نيوكرونيكل : ١١٩ حروش ، احمد : ۲۸ ، ۸۲ ، ۹۲ ، ۲۳۲ ، ۲۵۱ ، \_نيوبورك تايز: ٩٣ ، ١١٣ YTT . YTT . TYT . TYT . TYT . TYT دیاب ، حسن : ۳۳۳ الحمزاوي ( العقيد ) : ٣٣٣ دیان ، موشی : ۱۹۳ ، ۲٤٥ ، ۲٤٦ ، ۳٤٨ الحوراني ، اكرم : ۲۲۰ ، ۳۳۹ دیلکاسیه ، تیوفیل : ۳٤ الحياة السياسية: ١٣٧ الديمقراطية ، ٤١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٢٠ ، ١٩٣ ، T11 . T. 0 . 19 £ (خ) الديمقراطية الاشتراكية : ٢١٨ خروشوف ، نبكيتا: ١٧١ الخلاف المصرى \_ العراقي : ٢٣٠ (c) الخليج العربي: ١١٢ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢١٣ خليج العقبة: ٥١ ، ٩١ ، ٣١٤ ، ٣١٤ ، ٣٣٩ ، رابين ، اسحاق : ٣٤٥ TOT . TO. . TEV . TET . TEE . TE! راجا ، عليم : ٢٦٢ ، ٢٦٤ الرأسمالية : ١٠٠، ٨٧ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ، ١٤٤ ، (2) الرأسمالية الوطنية : ١٣١ ، ١٣٤ دالاس ، جون فوستر : ١٩ ، ٩٦ ، ١٠١ ، ١٠٣ ، الرأى العام العالمي: ٢٢٩ TYE . TI4 . TIA . T. . . IV. الرجعية : ١٨٧ ، ١٣٣ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، . 197 . 190 . 1A7 . 1A0 . 1V0 . 155 الدائرة العربية : ١١١ ، ١٠٣ الدخل القومي : ١٦٤ Y7. . YT1 . Y17 . Y10 . Y.4 دکمجیان ، ریتشارد هرایر : ۲۰ الرجعية العربية : ١٤٧ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، . YYO . YI. . Y.4 . 19# . 17V . 1EV ده ر بات - الاخبار : ٩٢ ، ٣٤٥ 117 . 077 . VPY . XPY . Y1T - IVa-, 14: A3: 14: 17: 11: 11: 11: رجوان ، نسيم : 11 TY . 107 . 277 . P.T . 017 . 777 رضوان ، فتحى : ٦٥ - التايم : ٢٦٤ روديسيا : ١٦٧ روسو ، جان جاك : ١٣٢ ـ التحرير: ٩٠ \_ الحريدة العسكرية الاسرائيلية: ١٥٠ روفييه : ٣٤

السياسة: ١٣٠ الرومان : ۷۹ ، ۱۳۳ السياسة الخارجية : ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٧٤ ، ریاض ، محمود : ۳٤٦ 0.7, 317, 797, 797, 7.7, 0.7, . TIT , T.T , T.T , T.T , TIT , (ز) TOY , TO1 , TIV , TIE الساسة الداخلية : ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ٢١٤ ، زيتوتة ، كاظم : ٣٣٦ TPY , MIT , TOX , YAT السياسة الدولية: ١٦٦ ( w) سيجلر ، جون : ۲۰ السادات ، انور : ٥١ ، ٣٠٩ ، ٣١١ ، ٣٢٦ ، سيمل ، اندرو : ٣١ سيتاء : ١٥٠ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ 717 , A77 , 137 , 037 , 737 , A37 السباعي ، يوسف: ٦٥ (ش) سبراوت ، هارولد : ۲۳ سبينوزا ، باروك : ١٦٩ شابیرو ، میشال : ۲۹ ، ۳۸ ، ۳۹ ستيوارت ، ديزموند : ٩٣ السبد العالى: ۲۰۸ ، ۱۶۱ ، ۲۰۸ ، ۳۱۷ ، شاریت ، موشی : ۹۲ شاکر ، امین : ۹٤ ، ۳۳۲ . 770 . 775 . 777 . 777 . 771 . 777 شتاین ، جانیس : ۲۱ الشعوبيون : ١٤٤ السراج ، عبد الحميد : ٣٣١ شمال افريقيا: ٩٦ السعودية : ٩٢ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ٢١٤ ، 017 , 717 , 177 , 337 , 037 , 777 , شيللنج ، توماس : ٣٥ الشيوعية : ٥٧ ، ١٠١ ، ١٠٧ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، TEO . TE . . TT1 Y10 . 1V. السعيد ، رفعت : ١٩٢ السعيد ، نوري : ٢١٤ الشيوعيون المصريون: ٨٠ ، ٨٨ السلوك السياسي : ٤٣ ، ٤٤ ، ٨٥ ، ١٢٢ ، (ص) . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 YOA سليم ، محمد السيد : ٢٠ صادق ، حاتم : ٦٨ سليمان ، محمد صدقي : ٣٤٥ صايغ ، انيس: ٦٥ السودان: ۸۰ ۲۳۷ صايغ ، فايز : ٧٠ سـوريـا: ۳۶، ۹۵، ۱۱۱، ۱۵۰، ۱۵۱، صبري ، حسين ذو الفقار : ٣٠٩ 301 , 001 , 717 , 181 , 187 , 100 , 108 صبری ، علی : ۳۱۲ ، ۳۱۰ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* صبري ، موسى : ٢٥٦ الصراع: ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۴۰ . 777 . 770 . 778 . 777 . 777 . 771 الصراع الاجتماعي: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، 717 , PTT , 727 , 127 , 237 , 737 السيادة الكاملة: ١١١ 11. . 127

. 775 . 777 . 777 . 771 . 751 . 175 . 747 . 741 . 74. . 744 . 747 . 747 . 240 . 247 . 291 . 24. . 247 . 247 TO1, TO. , TE9 العالم العربي انظر الوطن العربي عامر،عبد الحكيم:٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١١،٣١٠، TTT . TTT . TTT . TTT . TTT . TTT 417 عامر ، علي : ٣٣٥ ، ٣٣٧ عبد المنعم ، احمد فارس : ٣٠٣ ، ٣٠٧ عبد الناصر ، جال : ۲۷ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۹ ، ۲۹ ، . 07 . 01 . 19 . 14 . 17 . 11 . 79 . VY. V. . 3A . 3£ . 37 . 37 . 3. 0Y , FY , PY , + A , 1 A , 7 A , 7 A , . 97 . 41 . 4. . AA . AV . AT . AO . 1.A. 1.V. 1.7. 1.E. 1.T. 1.Y . 110 . 112 . 117 . 117 . 111 . 11. . 177 . 177 . 171 . 114 . 117 . 117 . 17. . 174 . 177 . 177 . 170 . 178 . 177 . 170 . 178 . 177 . 177 . 171 . 189 . 18A . 18T . 18T . 181 . 1TV . 100 . 108 . 107 . 107 . 101 . 10. . 170 . 178 . 177 . 10A. 10V . 107 . 177 . 17. . 174 . 174 . 177 . 177 · 187 · 181 · 187 · 180 · 181 · 187 : 19 · · 149 · 144 · 147 · 140 · 141 . 197 . 197 . 190 . 198 . 197 . 197 . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 144 . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . TTY . TTT . TTO . TTT . TTY . TTI . YEO . YEE . YET . YE. . YTT . YTT . YOO . TOE . YOY . YO1 . YO. . YEY

107 , YOY , POY , YTY , 177 , 777 ,

الصراع الدولي : ١٧٣ الصراع السياسي: ١٣٤ الصراع الطبقي: ١٣٢ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، الصراع العالمي: ١٣٧ الصراع العربي ـ الاسرائيلي : ٤٩، ٥١، ٨٨، . 176 . 111 . 97 . 90 . 97 . 97 . 107 . 187 . 188 . 177 . 177 . 170 197 . 147 . 177 . 177 . 100 . 101 . 114 . 117 . 1.7 . 1.8 . 197 . 197 . 702 . 70. . 757 . 777 . 771 . 77. . 777 . 777 . 777 . 771 . 77. . 700 AVY , TAT , TPT , 3PT , APT , PTT , 40. ( 414 الصراع العربي - الغربي : ٩٦،٩٥ الصليبيون : ٢٠٩ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ٢٠٩ الصهونية: ۷۷،۸۱،۵۷، ۹۲،۹۲، ۹۸، ۹۸، . 10. . 129 . 127 . 128 . 128 . 1.1 1 1A7 . 177 . 107 . 107 . 10£ . 10Y YYX , YTE , YEO , YTT , YTT الصين الشعبية : ٣١٨

الصراع الاقليمي: ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٧

(d)

الطاقة الكهربائية : ۳۱۷ الطبقة البورجوازية : ۱۳۵ الطبقة البورجوازية الصرية : ۱۰۹ الطبقة العاملة : ۱۲۸ الطبقة البشرية : ۳۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۱

(ع)

العالم الثالث : ۲۳۸ ، ۲۳۹ العالم السياسي : ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۱۲ ، ۱۳۰ ،

العقد الاجتماعي : ١٣٢ 477 , 377 , 677 , 777 , VFF , XFF , عكاشة ، ثروة : ٣٢٣ . YAT . YVA . YVI . YVO . YVY . YIA علم السياسة الخارجية : ١٩ ، ٣٣ ، ٣٤ 1AY . FAY . PAY . . PY . 1 PY . 7 PY . علم النفس الاجتماعي : ١٩ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٨ ، . 799 . 797 . 797 . 797 . 797 . 797 . 70 . 77 . 77 . 77 . 77 . 77 . 79 . . TI. . T. 7 . T. X . T. Y . T. 7 . T. T ( TIV , TIO , TIE , TIT , TIT , TII العمال : ١٣١ ، ١٣٤ ، ١٣٦ ATT . PTT . TTT . TTT . TTT . TTT . العمال العرب: ١٨٣ 377 , OTT , TTY , TTY , PTY , PTY العمل العربي المشترك: ٣٢٣ . TTO . TTE . TTT . TTY . TTI . TT. العملة الاجنبية: ٣١٧ ، ٣٢٣ . TET . TE1 . TE+ . TTA . TTV . TTT . TEA . TEV . TET . TEO . TEE . TET (غ) 437 . TE4 العدالة: (١) ، (١٧) ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٨٥ غزة 145 ـ الغارة الاسرائيلية ( ١٩٥٥ ) : ٩٤ ، ٩٣ ، ٩٤ ، العدالة الاجتماعية: ١١١ ، ١١٦ 170. 114 عدم الانحياز: ١٠٤ غلوب ( الجنرال ) : ٣١٨ عدن: ۲۲٤ غولدمان ، ناحوم : ۲۵۱ العبدو السياسي: ٥٥ ، ٩٩ ، ١٥٩ ، ٢٤٣ ، . 797 . 798 . 797 . 797 . 777 . YEA (**i** 74 V السعدواني السشلاشي عسلي مسسر (١٩٥٦) فاتپكيوتيس، ب.: ٤٠ انظر الحرب العربية - الاسرائيلية (١٩٥٦) العبراق: ٩٢، ٩٥، ١٤٥، ١٥٠، ١٨٣، فاروق ( ملك مصر ) : ۸۰ ، ۸۲ ، ۳۳۳ . 740 . 77. . 777 . 771 . 715 . 717 فاندبرنج: ٥٤، ٧٤ \*\*\* . 717 فتح: ۳٤٠ الفتح العثماني: ١٣٣ ـ الثورة العراقية (١٩٥٨ ) : ١٧٦ ، ٢٢٠ ، ٣١٥ فرنسا: ۳۶، ۹۰، ۱۱۸، ۱۲۹، ۱۱۵ العرب: ٩١، ٩٥، ١١٢، ١١٢، ١١٣ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 1A\* . 1A\* عرفات، یاسر: ۲۳۸ العروبة: ٩٥، ٢٠٠، ٣٣٠ الفرنسيون: ٧٩ فريد ، عبد المجيد : ٥٣ عزت ، ابراهیم : ۹۲ فلابان ، سيمحا : ٩٢ العقاد ، صلاح: ٣٤١ فلسطين: ۸۲ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۹۵ ، ۹۲ ، ۱۱۲ ، العقائد الادائية : ٧٤ ، ٧٥ العقائد السياسة : ٣٥٠ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٢٥٢ . 101 . 107 . 100 . 119 . 179 . 117 العقائد الفلسفية: ٤٧ ، ٥٥ ، ٦٦ , IAE , IAT , IAI , ITV , ITO , 101 العقائد المركزية : ٤٦ ، ٧٤ . Y.A . Y.Y . Y.Z . 199 . 197 . 1AZ العقائد الهامشية : ٤٧ . 114. 114. 117. 117. 114. 11. . 1.4

, Y17 , YTP , YTT , YTT , YTP , YTT . 147 . 147 . 100 . 177 . 170 . 114 . TE . . YAV . YTE . YTT . YO1 . YO. YO. . TEO . TEE . TTV . 14V - انظر ايضاً ازمة قناة السويس (١٩٥٦) 411 تأميم الشركة العالمية لقناة السويس - التقسيم : ٨١ ، ١١٣ ، ١١٩ \_ الدولة الفلسطينية : ٢٥٠ (1901) \_ الضفة الغربية : ٣٤١ ، ٢٥٠ القنبلة الــذريــة : ١٠١ ، ٢١٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، \_ القضية الفلسطينية : ٨٩ ، ١١١ ، ١١١ ، 77A 4 7F7 . YOY . YO. . 19V . 19T . 1AT . 1YT قوات الطوارىء الدولية : ٣٤٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٣ Y77 . Y7Y القوتلي ، شكرى : ٣٣٠ ـ قطاع غزة : ۱۰۱ ، ۲۲۰ ، ۲۵۰ القومية العربية: ٢٩ ، ٢٩ ، ٩٥ ، ٩٥ ، ٩٠ ، ـ المقاومة الفلسطينية : ٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٥٧ VP . PY1 . 731 . 731 . P31 . O1 . فن ، ب . : ٣٩ 101 3 301 , 701 , 701 , 771 , 771 , . 144 . 144 . 147 . 14. . 177 . 170 فوزی ، محمد : ۳٤٣ ، ۳٤٣ ، ۳٤٥ ، ۳٤٨ YY4 . 144 فوزي ، محمود : ۳۱۵ فولبرايت : ٤٥ ، ٤٧ القوة : ١٢٤ ، ٢٢٧ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ فيتنام الشمالية: ١٦٧ القوة العسكرية: ٥١ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٧٣ ، ١٢٤ ، . 774 . 777 . 171 . 177 . 177 . 177 . . TTO . TTE . TTT . TTT . TTT . TT. (ق) TYY , FOY , YOY , ANY , FFY , AFY , قاسم ، عبد الكريم : ٢١٥ ، ٢٣٠ . TA. . TYY . TYY . TYT . TYE . TYY قانون الاحكام العسكرية : ٣١١ 747 . AAY . PAY . 187 . 787 . 387 . . 271 . 274 . 204 . 204 . 244 . 244 . 244 قانون التقويض : ٣٠٨ القائد السياسي : ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، 177 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , . 78 . 77 . 0A . 0V . 01 . 0 . . £9 . TO. . TEY . TEY . TTA . TTV . TTO AF 2 Yel 2 Ael 2 Pel 2 elle 2 111 2 401 . 141 . 14. . 144 . 144 . 115 . 117 القيسوني ، عبد المنعم : ٣٢٥ . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . 194 . 194 . 197 (4) . TET . TET . TE . . TTT . TTO . TTT . TVE . TVT . TVY . TTT . TT. . TO. كارانجيا: ١٨٤ ، ١٨٤ ، ٢٣٧ ، ٥٤٧ . TAO . TAY . TA . . TY9 . TYA . TYY كامل، احد: ٣٣٢ كامل ، عبد المحسن مرتجى : ٣٤٨ , YAY , YAO , YAI , YAA , YAY , YA TOY . TO1 . 199 ـ الاتجاهات العربية إزاء اسرائيل: ٢٦٢ قبيلة العزازمة: ٩١ القدس: ١١٣ \_ الاستراتيجيات العربية والردود الاسرائيلية: ٢٦٧ القرآن الكريم: ٢٠٧، ١١٦ - الاسرار الشخصية لجمال عبد الناصر: ٣١٢، TT7 . TTT قضاة السويس: ٩١، ١١٢، ١١٢، ١١٢،

- اوراق ناصرية في ملف سري للغاية : ١٩٢ ـ ما الذي جرى في سوريا؟ : ٣٣٧ - ايام عبدالناصر: ٩٥ ـ مأساة يونيو ١٩٦٧ : ٣٤١ ـ الايديولوجية الناصرية : 11 - مجتمع جمال عبدالناصر: ٣٢٧، ٣٢٧ ، ٣٢٦ - الايديولوجية والتنظيم الناصري : ٤١ - مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال - البحث عن السذات ، قصمة حيساتي : ٣٢٧ ، عبدالناصر: ۷۹، ۸۲، ۱۱۳، ۲۲۳ TE7 . TE0 - محاضر اجتماعات المؤتمر الوطني للقوى الشعبية : - بر وتوكولات حكماء صهيون : ١٤٤ 77 - بصراحة عن عبدالناصر : ٦٢ ، ٨١ ، ١٨٠ ، ـ محاضر محادثات الوحدة الثلاثية : ٢١٢ ، ٢٢٢ ، \*\*\* , \*\*\* , \*\*1 4.4 ـ تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر: ٨٨ ، ٩١ ، - مذكرات عبداللطيف البغدادي : ٨٠ ، ٩٣ ، 177 ( 117 ( 117 ( 111 TEV . TTO . TTT . TTO . TTT . TII - التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر : - مذكرات محمود رياض ، ١٩٤٨ - ١٩٧٨ : ٣٤٦ 04 . 17 ـ مصر بين ثورتين في ٢٣ تموز / يوليو عام ١٩٥٥ : ـ التنظيم والحركة ، المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي : ۱۹۳ ، ۲۱۳ - مصر عبد الناصر: ٢٦١ - حديث المادرة : ٢٦٣ ـ مصر والعسكريون : ٨١ ، ٨٨ - الحركة الصهيونية : ٩١ - مع عبدالناصر : ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٤ ـ الديمقراطية والناصرية : ٣٠٦ ـ الميثاق : ٦٨ - شاهد على حرب ٣٤١ : ٣١٣ ، ٣٤١ ـ ميشاق العمـل الـوطني : ١٤٨ ، ١٩٤ ، ٢٠١ ، شهور ثورة يوليو : ٩٢ ، ٣٣٢ 774 . 777 . 7.7 . 777 - صلاح نصر ، الاسطورة والمأساة : ٣١٧ ، ٣٤٧ - وثائق حرب اكتوبر : ٢٥٦ - عبد الناصر وتجربة الوحدة : ٣٣٧ - وأسائق عبدالناصر ، خطب ، احاديث ، - عبدالناصر وجيله : ٤٠ تصریحات : ۲۹۳ ، ۲۹۴ ، ۲۹۴ - عبد الناصر والعرب: ٢٣٢ ، ٢٦٧ ، ٣٣٢ ، ـ وثائق محادثات الوحدة الثلاثية : ٣٥ ـ عملاء الخيانة واحاديث الافك : ٣٤٥ ، ٣٤٦ کروسمان ، ریتشارد : ۹۳ ـ الفريق مرتجي يروى الحقائق : ٣٤٨ کروم ، حسنین : ۳۱۱ ، ۳٤۷ ـ فلسفة الشورة : ٢٢ ، ٦٨ ، ٧٧ ، ٨٦ ، ٨٦ ، کندا: ۲۲۲ 777 . 1.4 . 1.7 . AY کوزر ، لویس : ۱٤٠ - في مفهوم الزعامة السياسية : ٦٥ الكونغو: ٢٦٤ - قىال الىرئىس ، روائىع خىالىدة فى احداث مصر كوهين ، اسرائيل : ٩١ الكبرى للرئيس جال عبد الناصر: ٦٥ کوهین ، پروهان : ۸۱ ، ۹۰ - قصة ثورة ٢٣ يوليو: ٨١، ٨٢، ٩٢، ٣٣٧. الكويت : ۲۳۰ \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* , \*\*\* کینسجر ، هنری : ۵۰ - قضايا ناصرية: ٦٨ کیلی ، جورج : ۲۸ ... لا لعبد الناصر: ٣٤٧ ، ٣٤٤ ، ٣٤٧ کینیدی ، جون : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۳۵

| محكمة العدل الدولية : ١٩٧ ، ٣٤٧          | (ل)                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| محمود ، محمد صدقي: ٣٣٧                   |                                            |
| المحيط الاطلسي : ١١٢                     | لافون ، بنحاس : ٩٣                         |
| محيي الدين ، خالد : ٣٢٥ ، ٣٢٥            | لاكير، والتر: ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥           |
| محيي الدين ، زكريا : ٣٢٦ ، ٣٤٧           | لايتس، ناتان: ۲۲۱، ۲۷۱                     |
| المخابرات المركزية الامريكية : ££        | لبنان : ۹۰ ، ۱۵۰ ، ۱۲۵ ، ۲٤٥               |
| المخاطرة السياسية : ٤٣ ، ٥٨ ، ٧٠ ، ١٢١ ، | اللجنة الاستشارية: ٣٠٨، ٣١٤                |
| 771 , 271 , 201 , 217 , 377 ,            | لطفي ، حمدي : ٣١١                          |
| FFY , AFY , YVY , FYY , YVY ,            | لف، كينيث: ٩٣،٩١                           |
| PVY                                      | لوید ، سلوین : ۳۲۷                         |
| 7 PY , VPY , APY , YYY , Y3Y ,           | لویس التاسع : ۱۸۳                          |
| 701 . 757 . 757 . 751 . 765              | لوين، د. : ۲۷                              |
| مذبحة دير ياسين : ٢٤٦                    | ليبيا: ٣٧٤ ، ٣٧٤                           |
| مراكش : ٣٤                               | لينين ، فلاديمير ايليش : ٨٦                |
| مرعی ، سید : ۳۰۹                         |                                            |
| مركز دراسات الوحدة العربية : ٢٠          | (٢)                                        |
| المسالك السياسية: ٢٧٣ ، ٢٧٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣  |                                            |
| 7AY . PAY . 3PY                          | ماخوس ، ابراهیم : ۳٤٤                      |
| المساواة : ۲۹ ، ۲۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۱۹۰     | مارکس ، کارل : ۱۳۳                         |
| مسلك التوافق: ٩٩                         | الماركسية : ١٣٥ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ٢٥٩          |
| مسلَّك العلاقات النمطية : ٥١             | الماركسيون : ١٠٦                           |
| مصر: ۱۷، ۷۹، ۸۰، ۸۲، ۹۲، ۹۳،             | ماكدونالد ، رامزي : ٤٤                     |
| ٧٧ ، ٨٨ ، ١٠٠ ، ٣٠١ ، ٤٠١ ، ١١١ ،        | مالطة : ٣٢٤                                |
| 311, VII, AII, 171, 771,                 | ماهیو ، کریستوفر : ۲۹۲                     |
| 771 . PY1 . 131 . 731 . *of .            | ماثیر ، غولدا : ۱۹۷ ، ۲۶۵ ، ۲۰۱            |
| 101, 701, 771, 371, 371,                 | مبـادرة روجـرز للسـلام (١٩٧٠) : ٥١ ، ٢٣٧ ، |
| ٠٧١ ، ٢٧١ ، ٣٨١ ، ١٨٤ ، ١٩١ ،            | 707, 717                                   |
| VPI . *** YIY . YYY . 07Y .              | المجتمع الاشتراكي : ١٣٦                    |
| VYY , AYY , PYY , •37 , 33Y ,            | المجتمع العربي: ١٢٩                        |
| .07, 707, 0.77, 7.77, 7/7,               | المجتمع المصري المعاصر : ٨٧                |
| XIT, PIT, .YT, YYT, YYT,                 | عجلس الامة : ٣٠٨                           |
| 377, 277, 277, 277, 277,                 | عجلس الدفاع الوطني : ٣١٢                   |
| 717 . 717 . 717 . 71                     | مجلس الرئاسة : ٣٠٨ ، ٣٠٨ ، ٣١١             |
| مطر، فؤاد: ۲۲، ۸۱، ۱۸۰، ۳۳۱، ۳۳۳،        | مجلس قيادة الثورة : ٣٠٧                    |
| 777                                      | محجوب ، محمد : ۲۳۷ ، ۲۵۲                   |

النزاع المصرى ـ السوداني (١٩٥٨) : ٢٣٠ المغرب: ٢٢٣ مقياس سبيرمان الترتيبي : ٢٩٠ النسق العقيدي : ٢٧ - ٣٦ ، ٣٧ - ١٩ ، ٦٢ النسق العقيدي الستاليني: • \$ الملكة الخاصة : ١٩١ الملكية العامة : ١٩١ نصر، صلاح: ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۲۲، ۳۳۷، المنطقة العربية: ١٧ 717 , 717 , 710 منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط : ١٠٤ نصر ، مارلین : ۲۲ ، ۵۳ منظمة الوحدة الافريقية : ١٦٨ النضال العربي : ١٤٨ ، ١٨٠ ، ٢٠١ منهج الاسلوب السياسي : ۳۷ ، ۳۹ النظام الدولي : ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٠١ منهج الايديولوجية : ٣٧ ، ٤٠ النفط: ١٢٤ منهج تحليل حقول الدلالة: 13 النهج الاجرائي: ٤٢، ٣٤، ٤٤، ١٥، ٤٦، منهج الخريطة المعرفية : ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ A3 , 10 , 70 , 30 , . 7 , 7 , 7 , 1 A7 , منهج الذكاء الاصطناعي: ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ PIT , 177 , 177 , 377 , 777 , الموارد البشرية العربية : ٢٦٠ 717 , 717 , 77A مؤتمر باندونغ ( ۱۹۵۰ ) : ۱۰۱ ، ۲۰۲ نهر الاردن: ٩٣ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٨٠ ، مؤتمر القمسة الافسريقي الاول (١٩٦٣ / اديس TE. . TTT . TT. . TTT . T10 174: ( 66 نهرو ، جواهر لال : ٤٦ ، ٣١٩ مؤتمر القمة العربي الاول ( القاهرة / ١٩٦٤ ) : نیکسون ، ریتشارد : ۲٤٧ المؤتمر الوطني لتحرير فلسطين: ٢٢٥ (---) مورغان ، دیفید : ۲۰۸ ، ۱۵۸ ، ۲۰۸ مولیه ، غی دو : ۳۲۴ هارکایی ، پروشافاط : ۲۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ميثاق جامعة الدول العربية : ١١٢ YAE . YTA . YTY . YTO . YTE . YTT میثاق حلف بغداد: ۹۳ الهدنة المصرية \_ الاسرائيلية : ١٩٦ ميثاق الدفاع المشترك: ١٥٥ هرتزل، تبودور: ۲۵۲، ۲٤٥ م۲۲۲ ميثاق الضمأن الجماعي العربي: ١١٢ هلال ، على الدين : ٢٠ مينون : 23 هلال ، فؤاد : ۳۲۳ همرشولد ، داغ : ۱۹۷ ( i) الهند: ۱۰۳ **۱۸۳** : ۲۸۸ ناتينغ ، انتوني : ١٢٩ ، ٣٤٦ هولستي ، اولي : ١٩ ، ٥٩ نادى فلسطين : ٩٦ هولستي ، ك . ج . : ١٧٤ ئارقىسىن: \$\$ النافوري ، امين : ٢٣٢ هویدی ، امین : ۳۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۱٤ نجيب ، عمد : ۲۰۷ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۳۰۷ هوير، ريتشارد: ٤٤ هیرادسفایت ، دانیال : ٤٤ النحاس ، مصطفى : ٨٠ النزاع الالماني ـ الفرنسي (١٩٠٥) : ٣٤ هیرمان ، مارجریت : ۳۳

| ٠٨١ ، ٢٨١ ، ٨٠٢ ، ١١٢ ، ١١٢، ١٢٢ ،          | هیکل، محمد حسنمین : ۲۲، ۲۳، ۱۸۰،              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 017 , 717 , 277 , 777 , .77 ,               | 017 , 717 , 777 , 777 , 017 ,                 |
| 177 , 777 , 787 , 717 , 817 ,               | · 17 . 177 . 077 . 777 . VTT .                |
| P\$0 . TTT . PT0                            | 727 . 722                                     |
| وطن قومي لليهود : ١٤٩                       | هيئة التحرير: ٣٠٩                             |
| وعد بلفور : ۲۶۱ ، ۱۵۹ ، ۲۲۱                 | , <sub>50</sub>                               |
| الولايات المتحدة الامريكية : ٩٠ ، ٩١ ، ٩٣ ، | ()                                            |
| 411 , 117 , 181 , 187 , 180                 | وايزمان ، حاييم : ٢٤٦                         |
| 7/7, 0/7, 737, 337, 307,                    | الوحدة الأفريقية : ٢٠٠                        |
| 007 , VIT, KIT, PIT, • 1T,                  | الوحدة الثلاثية ( مصر وسوريا والعراق ١٩٦٣ ) : |
| 177, 777, 077, X77, PTT,                    | 71. 171 . 777 . 777 . 717                     |
| 727 , 727 , 827                             | الوحدة الدستورية العربية : ٢٩٢                |
|                                             | وحدة الصف : ٢١٥                               |
| (ي)                                         | البوحيدة العبربية: ١٣٥، ١٣٧، ١٤٣،             |
|                                             | 197 : 144 : 146 : 147 : 177 : 198             |
| یارنغ : ۲۰۱                                 | . 7.7 . 7.0 . 7.2 . 7.1 . 199                 |
| اليمن: ١٥٠ ، ١٥٤ ، ٢١٢ ، ٢٢١ ، ٢٣١ ،        | . 117 . 111 . 11 1.4 . 1.4                    |
| 75. , 7.7 , 7.7                             | . TTT . TT YAA . YAY . YT.                    |
| _ الثورة اليمنية ( ١٩٦٢ ) : ١٧٦ ، ٢١٥ ، ٢٣١ | 777 , 771                                     |
| اليمن الديمقراطية : ٢٥٥                     | وحدة العمل: ٢١٥                               |
| السينهسود: ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۲۶۱ ، ۱٤۹ ،       | الوحدة المصرية السورية (١٩٥٨): ١٤٣،٢٩،        |
| 701 , 401 ,071 , 231 , 257                  | TY1 . 1A1 . 7A1 . 1A1 . 317 .                 |
| يوثانت : ٣٤٣ ، ٣٤٧                          | ٥١٧ ، ١٧٧ ، ٢٠٩ ، ٢٠٠٠ ، ١٣٣ ، ٢٣٣            |
| يوسف ، احمد : ٣٠٣ ، ٣٠٨                     | وحدة الحدف: 210                               |
| يوغوسلافيا : ٣١١                            | السوطين العسريي : ٢٨ ، ١٠٣ ، ١١٢ ، ١٢٥ ،      |
| يوم تحرير افريقيا : ١٦٨                     | PY1 , TT1 , Y21 , 301 , Vol ,                 |
| اليونان : ٧٩                                | ٨٥١، ١٢٧، ١٧٥، ٢٧١، ١٨٤،                      |
|                                             |                                               |
| (A)                                         | Anter Devid                                   |
|                                             | Apter, David ۲۰ Archibald, K. ۳٦              |
| Abdel Nasser, Gamai                         | Armstrong, D.M.                               |
| Abelson, Robert P. TA                       | Al-Ashram, E.                                 |
| Aggrawal, Vinard   Aizen, !cek   **1        | Aspaturian, Vernon                            |
| Almond O                                    | Avnery, Uri                                   |
|                                             | Axelord, Robert Yo . TA . TT                  |
| 4-4                                         |                                               |
| A-distance i                                | (B)                                           |
| Andriole, Stephen TA                        | Baker, Raymond William **11*                  |

| Bates, Frederick L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **             | - Fundamentals of Human Learning and                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauer, R.J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4            | Cognition Y £                                                                            |
| Bern, Daryl J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 . 73        | - General Systems Yearbook of the Society for                                            |
| Bonham, M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44 . 44        | General Systems Research £4                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | - Human Judgement and Social Interaction TT                                              |
| Books                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Ideology and Discontent £1, 5.                                                           |
| Doors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | - Image and Environment: Cognitive Mapping                                               |
| - American Business and Public Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | olicy \A       | and Spatial Behavior                                                                     |
| - The Analysis of Foreign Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | In Search of Global Patterns *** . **                                                    |
| - The Analysis of International Pol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Inquiry and Decision                                                                     |
| - Arab Attitudes to Israel Y11 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | International Perceptions and Forlegn Policy Y                                           |
| - Arab Strategies and Israel's Respo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | - The International System: Theoretical Essays                                           |
| Archives of General Psychiatry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۰ د           |                                                                                          |
| - Attitude Change: A Critical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 14                                                                                       |
| Theoretical Approaches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Y £            | - Israel without Zionists 4 Y                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | — The Limits of Power 14 , 1A                                                            |
| - The Arab- Israeli Conflict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e \            | - Maps in Mind: Refelctions on Cognitive Mapping                                         |
| Obstacles to Peace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | ٣٠                                                                                       |
| Belief, Attitude, Intentions and Beh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | — Memoires, 1925-1950 го                                                                 |
| - Bellef, Truth and Knowledge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳٠             | <ul> <li>Mike: The Memoires of the Right Honorable</li> </ul>                            |
| - Beliefs and Values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **             | Lester Pearson Y1Y , 4 £                                                                 |
| <ul> <li>Beliefs, Attitudes and Human Affai</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | - Motivation and Social Interaction £ A                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٦ ، ٢٨        | - Nasser , TTO , TTT , TT. , TIA , 179                                                   |
| <ul> <li>Beliefs, Attitudes and Values</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44             | 787 . 787                                                                                |
| <ul> <li>Between Arab and Israeli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98.98          | <ul> <li>Nasser: A Political Biography</li> </ul>                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 P. 777 .     | ۲۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸                                                               |
| <ul> <li>The Case for or against Physical E</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | selief YV      | — Nasser and His Generation A ⋅ , ξ ⋅                                                    |
| - Changing Patterns of Political Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eliefs £V , £0 | <ul> <li>Nasserist Ideology: It's Exponents and</li> </ul>                               |
| - Cognitive Consistency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.4            | Critics £ \                                                                              |
| - Collected Works                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.4            | Nasser's Egypt Y11                                                                       |
| - Computer Models of Thought and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Language       | - Nasser's New Egypt: A Critical Analysis 4 **                                           |
| Competer the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control | ۲۸             | - The Operational Code of the Politburo £ Y                                              |
| - Computers and Thought                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***            | - Perception and Misperception in International                                          |
| - Conflict among Nations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y£             | Politics £A . Y4                                                                         |
| Content Analysis for the So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | - Perception, Decision- Making and Conflict  **                                          |
| and Humanities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7            | - Personality and Decision Processes . 14                                                |
| Cooperation and Conflict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14             | — Personality and Politics £ V                                                           |
| Cooperation and Connict     Crisis, Choice and Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11             | — Political Ideology to                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | - Political Man Y1                                                                       |
| - The Cybernetic Theory of Decisio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 707 . 777      | - Principles of Topological Psychology YV                                                |
| — Democracy on Trial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | The Psychological Dimension of Foreign                                                   |
| Deterrence in American Foreign F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FIE            | Policy Y1                                                                                |
| - Egypt in the Arab World                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۱۰            | A Psychological Examination of Political Lead-                                           |
| - Egypt under Nasir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                          |
| — Egypt under Nasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197            | 415                                                                                      |
| - Egypt's Uncertain Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Psychology: A Study of a Science     YV     The Psychology of Anomalous Perception     Y |
| and Sadat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414            | - The Psychology of Artomatical Company                                                  |
| - Enemies in Politics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £V . 14        | — The raychology of the country and the                                                  |
| <ul> <li>Foreign Policy and World Politics</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14             | — Public Opinion                                                                         |
| - Foreign Policy Decision-Making                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 £            |                                                                                          |
| - Foreign Policy in the Sixties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٠             | - Quantitative Approaches to Political Intelligence                                      |
| - From War to War                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 711            | ££                                                                                       |

| - Quantitative International Politic                  | s <b>*1</b>           | Dougherty, James     | ***                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| — The Road to Ramadan                                 | 7.7                   | Downs, Roger M.      | ۳۰ ، ۲۸ ، ۲۷         |
| <ul> <li>Sage International Yearboom</li> </ul>       | ok of Foreign         |                      |                      |
| Policy                                                | 44                    |                      | (E)                  |
| Semantic Information Processin                        |                       |                      |                      |
| — The Shaping of Foreign Policy                       | ٤٠                    | East, Maurice E.     | 19                   |
| - The Sinai Blunder                                   | 717                   | Ellis, Henry C.      | 71                   |
| <ul> <li>Strategic Interaction and Conflic</li> </ul> |                       |                      |                      |
|                                                       | ۷۵ ، ۲۸ ، ۳۳<br>ns ۳۵ |                      |                      |
| - The Structure of Human Decisio                      |                       |                      | <b>(F)</b>           |
| — The Structure of Social Systems                     | £Y                    |                      |                      |
| A Study of Boleshevism<br>Suez, the Twice Fought War  | 21                    | Fagen, Richard R.    | ٤٧ ، ١٩              |
| - Suez, tile Twice Pulgiti Wal                        | 40 . 47 . 41          | Feigenbaum, E.       | ۳۷                   |
| — Towards a More Soundly                              |                       | Feldman, J.          | ۳۷                   |
| Policy                                                | 17                    | Feldman, S.          | **                   |
| Trends in Content Analysis                            | 7.0                   | Fenn, P.H.           | 44                   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,               |                       | Finlay, David J.     | ٤٧ ، ١٩              |
| The Truth about the Palestine V                       | Var A1                | Fishbein, Martin     | ۳۱ ، ۲۸              |
| - World Politics: An Introduction                     | TIT                   | Flanagen, S.         | ££                   |
| Boyd, Bayin                                           | <b>717</b>            | Flapan, Simha        | 9.7                  |
| Brecher, Michael                                      | 71                    |                      |                      |
| Brenner, M.                                           | £Y                    |                      |                      |
| Brim, Orville G.                                      | 19                    |                      | (G)                  |
| Brodin, Katarina                                      | 75 . 14               |                      |                      |
| Bruck, H.                                             | 71                    | George, A.           | 77                   |
| Budner, Stanley                                       | **                    | Geage, Alexander L.  | 27 . 27 . 72         |
| Burns, Eedson Louis Millard                           | 98 , 98               | Glenn, Edmond        | ٤٩                   |
| Dulla, Cadadii Loda Willard                           | 16 6 11               | Good, Robert C.      | ٤٠                   |
| (C)                                                   |                       |                      |                      |
| (C)                                                   |                       |                      | (H)                  |
| Carroll, J. Douglas                                   | ۲۸                    |                      | (n)                  |
| Chittick, William O.                                  | ۳۰                    | Heath Misse          | ws. w.a              |
| Cobly, K.                                             | ۳۸                    | Harik, Iliya         | ۴۱۰ ، ۳۰۹            |
| •                                                     |                       | Harkabi, Yehoshafat  |                      |
| Cohen, Yeruhan                                        | ۸۱                    |                      | 778 . 777 . 777 . 77 |
| Collins, Barry E.                                     | 3.7                   | Harvey, Clyde C.     | ***                  |
| Converse, P.                                          | ٤١ ، ٣٠               | Harvey, O.           | ٤٨                   |
|                                                       |                       | Heikal, Mohamed Hasa | •                    |
| <b>(D)</b>                                            |                       |                      | 77 . 38 . 777 . 117  |
| _                                                     |                       | Heradstveit, Daniel  | 01 . 27 . 20         |
| Davis, Vincent                                        | 19                    | Hermann, Margaret    | ۳۳ ، ۲۰              |
| Dawisha, Adeed I.                                     | 317                   | Heuer, Richard       | ŧŧ                   |
| De Rivera, Joseph                                     | 41                    | Hilsman, Roger       | ٤٠                   |
| Dekmejian, Richard Hrair                              | 41 4.4                | Hofstadter, Dan      | 197                  |
| Dexter, L.                                            | 1.4                   | Holsti, K.J.         | ۱۷٤                  |
| Di Renzo, Gordon J.                                   | ٤٧                    | Holsti, Ole R.       | . 17 . 77 . 77 . 19  |
| Diesing, Paul                                         | 3.7                   |                      | 77.09                |
|                                                       |                       |                      |                      |

|                                       | <b>(J)</b>       | Murchison, C.                         | **                                      |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jastrow, J.                           | YV               |                                       | (AD)                                    |
| Jenkins, Jerry                        | 70               |                                       | (N)                                     |
| Jervis, Robert                        | £A , Y9          | N                                     |                                         |
| Johnson, Loch                         | £V               | Narvesen                              | 13 1 73                                 |
| 001111001111                          | ••               | Nutting, Anthony                      | PY 1 . X/7                              |
|                                       | ( <b>K</b> )     |                                       | 461 . 46 440                            |
|                                       |                  |                                       | (O)                                     |
| Kavanagh, D.                          | ii               |                                       | (0)                                     |
| Kelly, George                         | 4.4              | Osgood, Charles E.                    | 4.7 ° 4.7                               |
| Kelman, Herbert C.                    | 11               | Osgood, Orlaines C.                   | 170 ( 17                                |
| Kennan, George                        | 40               |                                       | (P)                                     |
| Kiesler, Charles A.                   | 71               |                                       | (L)                                     |
| Kirk, Elizabeth                       | 79               | Pearson, Lester                       | Y7Y . 41                                |
| Koch, S.                              | 77               | i darson, Lesier                      | 111 ( 12                                |
| Kolko, Gabriel                        | 19 . 11          | Periodicals                           |                                         |
| Kolko, Joyce                          | 14 . 14          | i ci foulcais                         |                                         |
| Knorr, Klaus Eugen                    | 1.4              | The American Bel                      | navioral Scientist ***                  |
|                                       |                  | - American Journal                    |                                         |
|                                       | (L)              | - American Political                  |                                         |
|                                       |                  | Comparative Fore                      |                                         |
| Lane, Robert                          | ٤٥ ، ٢٩          | - Cooperation and                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Laqueur, Walter                       | 177              | - Foreign Affairs                     | ٦٨                                      |
| Leites, Nathan                        | £Y               | - International Stud                  |                                         |
| Lenin, Vladimir Illich                | ۸٦               |                                       | 175 . 57 . 57 . 79 . 14                 |
| Levi, W.                              | 14               | - Jewish Ohserver                     | r and Eastern Review                    |
| Lewin, D.                             | YY               |                                       | ۸۱                                      |
| Lippman, Walter                       | 77               | - Jewish Observer                     | and Middle East Review 4 •              |
| Love, Kenneth                         | 17, 77, 00, 777, | - Journal of Conflict                 | Resolution ( YE , YY                    |
|                                       | 440 , 448        |                                       | 771 . 0.                                |
|                                       | 40               | - Journal of Internal                 | tional Affairs Y •                      |
|                                       | (M)              | - Journal of Person                   | ality **                                |
|                                       |                  | - Journal of Social I                 | ssues Yo                                |
| McCleland, Charles                    | 77               | - Middle Eastern Af                   | fairs V•                                |
| McLellan, David S.                    | <b>£•</b>        | Middle Eastern St                     | tudies ٣٠٨                              |
| Macridis, Roy C.                      | 1.4              | - New Outlook                         | 780 , 97                                |
| Magnus, Ralf                          | 717              | New York Times                        | 40                                      |
| Mangoub, Mahamed Al<br>Mandel, Robert |                  | - Political Science                   | Annual 77                               |
|                                       | ۳۰               | -Political Science C                  | Quarterly TY.                           |
| Milburn, T.<br>Miller, David W.       | ٤٧<br>٣٠         | Public Administra                     | tion Review "1                          |
| Miller, Norman                        | 72               | - Public Opinion Qu                   | uarterly 7 Y                            |
| Minsky, Marvin                        | 72               | <ul> <li>Sociological Quar</li> </ul> | terly £ \                               |
| Mongar, Thomas                        | 1 V              | - World Politics                      | 4.4 . 48                                |
| Mundt. R.                             | 11               | Pool, I. de Sola                      | 11                                      |
| retoridt, M.                          | 11               |                                       |                                         |

÷

|                      | (R)             | Snyder, Richard           | 71           |
|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                      |                 | Sprout, Harold            | 74           |
| Rabin, Isaac         | 710             | Sprout, Margaret          | 44           |
| Raga, Elim           | 171             | Starr, Martin K.          | 40           |
| Rappoport, Leon      | **              | Stea, David               | ۳۰ ، ۲۸ ، ۲۷ |
| Reed, G.             | 7 £             | Stein, Janice Gross       | 17.71        |
| Regwan, Nissim       | 13              | Steinberg, Blema          | 7 £          |
| Rikhye, Indar Jit    | 717             | Steinbruner, John         | Y. O . EA    |
| Rokeach, Milton      | 44              | Stephens, Robert Henry    |              |
| Rosenberg, J.P.      | ٥٠              | 711                       | 14, 217, 277 |
| Roseneau, James N.   |                 | Stupak, Ronald J.         | ٤٠           |
|                      | rir . rr . r 19 | Subramaniam, V.           | ۳۱           |
|                      |                 | Summers, David A.         | ٣٣           |
|                      | (S)             |                           |              |
|                      |                 | (T)                       |              |
| Safran, Nadav        | 722             |                           |              |
| Sapin, B.            | 71              | Thompson, Kenneth W.      | 717          |
| Sarbin, T.R.         | ۳۰              | Tolman, E.                | TV           |
| Sartori, Giovanni    | **              | Trumble, T.               | 79           |
| Sayegh, Fayez        | ٧٠              | Tweraser, K.              | ٤٧ ، ٤٥      |
| Schank, Roger        | 44              |                           |              |
| Schelling, Thomas    | ٣٦              | (V)                       |              |
| Schiebe, Karl        | 7.7             |                           |              |
| Schulze, R.          | ٤١              | Vatikiotis, Panaylotis J. | ۸۰ ، ٤٠      |
| Scott, William A.    | 7.7             | Verba, Sidney             | 1.4          |
| Semmel, Andrew       | 44              | (W)                       |              |
| Shapiro, Michael     | 79 , 79         |                           |              |
| Shaughnessy, John O. |                 | Wheelock, Keith           | 44           |
| Shupe, Michael C.    | 411             | Wicker, Allan W.          | Y0           |
| Singer, J.D.         | 77              |                           |              |
| Smoke, Richard       | Y £             | (Z)                       |              |
| Snyder, Glenn H.     | 71              |                           |              |
| Snyder, Jack L.      | 7.5             | Zinnes, Dina              | 19           |



وكالة الثوزيع الاردنية

من . ب\_ ۱۲۱۷۱۰ من . ب

شارع الامير معمد

عمان \_ الاردن

Y1177 a

بناية مطعم عمر الخيام

ص.پ ـ ۲۷۵

عمان \_ الاربن

T-111 0

الكاتب

المحلة

#### مركز حراسات الوحدة المربية

## وكلاء توزيع مطبوعات المركز في الاقطار العربية والدول الاجنبية

| الخبر                                          | من.ب. ۲۰۱۰ المنفاة                             | الجزائر العامسة - الجزائر                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| مكتبة مكة                                      | الشرق - قرب مستشفى دار الشفاء                  | ت : 63.94.40 - 63.94.70                                 |
| مر.پ۔ ٦٠                                       | ـ الكويت                                       | العقب                                                   |
| الرياض _ السعودية                              | ۵ ۸۸۸۸۱۱                                       | <br>المؤسسة الوطنية للكتاب                              |
| ±1777.5 ≃                                      | الكاتب                                         | 11 مكرد شارع العربي بن مهيدي                            |
| الرياض                                         | شركة كاظمة للنشر والثرجمة والتوزيع             | الجزائر العاصمة - الجزائر                               |
| اريطن<br>مكتبة مكة                             | ص.پ ـ ۲٤٠٦٢ الصفاة                             | 64.96.12 - 63.60.94 : =                                 |
| من ب ۲۷۰                                       | الكويت                                         |                                                         |
|                                                | A££Y≎Y ≏                                       | ليبيا                                                   |
| الرياض _ السعودية<br>ت : ١٨ ٢٣٤١٨ ع            | لبخان                                          | للجلة والكتب                                            |
|                                                | المطلة                                         | المجمه والمعب<br>النشاة الشعبية للنفر والترزيع والاعلان |
| الكتاب<br>مكتبة دار العلوم                     |                                                | من. ب ــ ۱۹۹                                            |
| مطبه دار العلوم<br>من. پ _ ۱۰۵۰                | الشركة العربية للتوزيع<br>ص. ب ١٣٢٨            | شارع سوق المعودي                                        |
| ش.ب ـ ۱۰۰۰<br>الرياض ـ السعودية                | عن.ب ۱۹۸۸<br>بیروت _ لبنان                     | مارح سوق معمودي<br>طرايلس ــ الجماهيرية الليبية         |
| الريمن ـ السعودي<br>ت ۲۷۷۷۱۲۱                  | 14.11.0                                        | . 10YY01                                                |
|                                                | التعالب                                        |                                                         |
| اليمن الشمالي                                  | ولللې<br>والكاتبات الرئيسية في بيرون           | سوريا                                                   |
| ·                                              | -05. Q 2-10. Cq-m                              | الملة                                                   |
| المجلة                                         | مصر                                            | الجبعة<br>المؤسسة العربية السورية لتوزيع للطيوعات       |
| دار الظم النشر والتوزيع والاعلان<br>من. ب ۱۱۰۷ | المجلة                                         | برامكة _ تجاه ثانوية فايز منصور                         |
| س.ب ۱۲۲۷<br>منتعاء ـ الجمهورية العربية الينية  | مؤسسة الاهزام / نسم التوزيع                    | برے سببالرہ سے سور<br>بعشق سبریا                        |
| ت ۸۸۷۱۰ - ۱۳۸۸ مرنگ ایس                        | ١٤ شارع الجلاء ـ القاهرة                       | TYAAYY =                                                |
| الكتب                                          | جمهورية مصر العربية                            | الكتب                                                   |
|                                                | Y000 3                                         | مكتبة النورى                                            |
| من پ ـ ۱۱۰۱                                    | الكائب .                                       | ص.ب ـ ۸۲۴                                               |
| شارع عمال عبدالناصر                            | مكتبة مدبولي                                   | دمشق _سوريا                                             |
| منتعاه ـ الجمهورية العربية اليمنية             | ٦ ميدان طلعت حرب                               | 11.7160                                                 |
| A)A) a                                         | القامرة _ جمهورية مصر العربية .                |                                                         |
| - مكتبة الطفي<br>-                             | المقرب                                         | السودان                                                 |
| باب الطمة                                      | ži <sub>n</sub> ži                             | الجلة                                                   |
| مىندوق البريد ٢٢١٣                             | .سب<br>الشركة العربية الافريقية للتوزيع        | دار التوذيع                                             |
| صنعاء ـ الجمهورية العربية اليمنية              | والنشر والمنطقة                                | س.پ ـ ۲۰۸                                               |
| ***************************************        | 70 زنقة سجلماسة                                | الخرطوم _ السودان                                       |
| اليمن الديمقراطي                               | مشوق البريد 8                                  | v111. c                                                 |
| الملة                                          | الدار البيضاء ـ الملكة الغربية                 | 51 - 11                                                 |
| مؤسسة ١٤ اكتوبر للاستيراد والتوزيع             | 24.92.14 - 24.92.00 : -                        | العراق                                                  |
| ص. پ ۱۲۲۷ ـ کریتر                              | الكتب                                          | المجلة والكثب                                           |
| عدن ـ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية        | _ الشركة الشريقية الوزيع والصحف                | الدأر الرطنية للتوزيم والاعلان                          |
| 1                                              | ملتقى زنقة دينان وزنقة سأن سانس                | من.پ. ١٧٤                                               |
| انكلترا                                        | مىندرق البريد 683                              | شارع الجمهورية _ بنداد _ العراق                         |
| المجلة والكتب                                  | الدار البيضاء 05 ـ الملكة الغربية              |                                                         |
| ALSAOI BOOKS                                   | 24,57.45 : 🌣                                   | قطس                                                     |
| 26 WEST BOURNE GROVE                           | <ul> <li>الشركة الجديدة دار الثقافة</li> </ul> | الملة                                                   |
| LONDON W2 5RH - ENGLAND                        | 34-32 شارع فكتور هيجو                          | د ار العروبة للصحافة والطباعة والنشر                    |
| Tel: 01 229 8543                               | الدار البيضاء 03 _ الملكة المغربية             | ص.ب ـ ٦٢٢                                               |
| سويسرا                                         | 30.76.44 - 30.23.75 : a                        | الدوحة _ قطر                                            |
| 1                                              | ـ الشركة للغربية لتناشرين للتحدين (SMER)       | . ******                                                |
| المجلة والكتب<br>LIBRAIRIE ARABE L'OLIVIER     | 3 زنتة غزة                                     | الكثب                                                   |
| C.P. 172.                                      | الرياط - الملكة المغربية                       | دار للتنبي للنشر والتوزيع                               |
| 1211 GENEVE 16 - SUISSE                        | 237.25 : 3                                     | مى، پ _ ۲۷۰٦                                            |
|                                                | السعودية                                       | الدرمة _ قطر                                            |
| فرنسا                                          | المجلة والكتب                                  | 114/11 / 1/4/11 - 7                                     |
| الجلة والكتب                                   | جدة<br>مكتبة مكة                               | الكويت                                                  |
| LIBRAIRIE TIERS MYTHE                          | مرر د ـ ۲۷۷                                    |                                                         |
| 21, RUE CUJAS                                  | جدة _ السعودية                                 | المجلة والكتب                                           |
| PARIS 75005 - FRANCE                           | JE46A01 0                                      | شركة الربيعان للنشر والتوزيع                            |
|                                                |                                                |                                                         |

63.94.40 - 63.94.70 : 2 الكثب المؤسسة الوطنية للكتاب 11 مكرر شارح العربي بن مهيدي الجزائر العاصمة - الجزائر 64.96.12 - 63.60.94 : = دار المد للندر والتوزيع ليبيا المجلة والكتب النشاة الشعبية للنشر والتوذيع والاعلان من. ب ـ ٩٥٩ جبل عمان \_ الدوار الثالث شارخ سوق النعودي طرايلس ـ الجماهيرية الليبية LOYYY سوريا

البحرين الجلة والكتب الشركة العربية للوكالات والنوزيع شارع التنبي ـ من. ب ـ ١٥٦ النامة ـ البحرين T00V-7 a الامارات العربية المتحدة

ابو ظبي للجلة شركة اوكسقورد القرطاسية والكتب أبو علي - دولة الامأرات العربية المتحدة

AY-477 / AY-118 = الكتب شركة الطبوعات للترزيع والنشر س. ب ـ. ۷۵۸ ابر طبي \_. دولة الإمارات العربية المتحدة AT1-17\_AT1-17A

المجلة والكتب مؤسسة الاتحاد للمسحافة والنشر والتوزيع مستدوق البريد ٢٤٤٦ دبي سدولة الامارات العربية المتحدة YYETTI - TATITLE تونس

المجلة والكتب

الشركة الترنسية للتوزيع دار العروية للصحافة والطباعة والنشر مر.بـ440 ص. ب ـ ٦٣٢ 5 شارع قرطاج- تونس الدوحة \_ تطر 255000 -\*\*\*\*\* الكتب الكتب . دار بوسلامة للشاعة والنشر دار الكتبي للنشر والتوزيع می پ ـ ۲۷۰٦ 53 نهم نجلس بأشا ۔ تونس 243100 = الدرحة .. تطر 117161 / 11711 . 4 الجزائر

> الجلة الرُسسة الوطنية لتوزيع السحاقة 20 شارع الحرية

■ مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ومحاضر في الجامعة الامريكية في القاهرة ، وخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الاهرام

■حصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام ١٩٧٩ ، وزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة ،

■ عمل استاذاً زائراً بجامعتي زامبيا واديس ابابا .

■ متخصص في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

■ نشر مؤخراً كتاباً بعنوان تحليل السياسة الخارجية (بالعربية)، وآخر عن عدم الانحياز في عالم متغير (بالانكليزية)، الى جانب دراساته الاخرى المنشورة في الدوريات العربية والاجنبية.

# مركز دراسات الوحدة المربية

بنایة «سادات تاور» شارع لیون ص. ب: ۲۰۰۱ - ۱۱۳ بیروت ـ لبنان تلفین: ۸۰۲۳۸ - ۸۰۱۵۸۲ ۸۰۲۳۴

برقياً: « مرعربي »

تلکس: ۲۳۱۱۶ مارابي

